# الكثيبية

تألبف يوسابيوس القيصرى

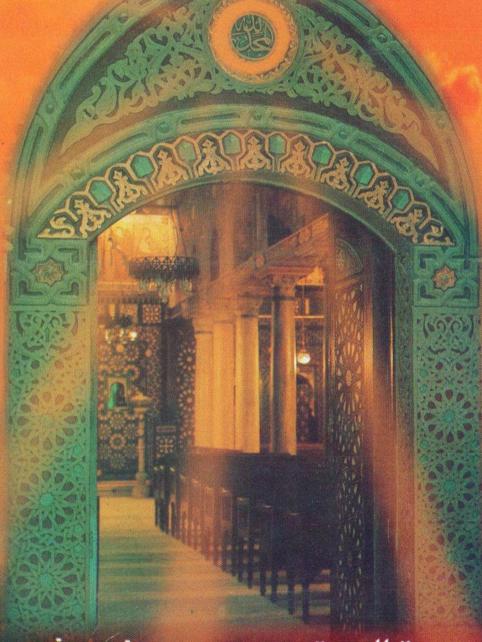

نرجمة القمص مرقس داود

مكتبة المحبة



# تاريخ النيسة

تأليف يوسابيوس القيصرى

تعريب القمص مرقس داود

مكتبة المحبة



قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية



عصورها الأولى، ولعلهم يجدون - لسد هذا الفراغ - هذا الكتاب الذى وضعه مؤرخ عاش فى تلك عصورها الأولى، ولعلهم يجدون - لسد هذا الفراغ - هذا الكتاب الذى وضعه مؤرخ عاش فى تلك العصور الأولى (٢٦٤ - ٣٤٠م)، هو يوسابيوس القيصرى الذى يعتبر من أقدر المؤرخين وأسبقهم، والذى يرجع إليه الكثيرون من المؤرخين قديما وحديثا كحجة فى التاريخ، والذى قد يكون أقدم مؤرخ وصلت إلينا كل كتاباته كاملة ،

وبالرغم من مقدرته الفائقة كمؤرخ، كما يشهد بذلك جميع المؤرخين في كل العصور، إلا أنه تأثر إلى حد كبير بالآراء الآريـوسية التي كانت شائعة في عصره، بل انحرف عـن الإيمان المستقيم، الأمر الذي نراه ظاهرا في كتابه هذا عن تاريخ الكنيسة، ولا سيما عند التحدث عن لاهوت المسيح .

فإنه لما ظهرت بدعة آريوس في الإسكندرية حوالي سنة ٣١٨م، وجدت لهما بعض المؤيدين في الشرق، وكان على رأس هؤلاء المؤيدين يوسابيوس أسقف نيقوميديا الذي كان رفيقا لآريوس في التلمذة على لوسيان المعلم في أنطاكية، والذي نادى بأن الابن مخلوق، وأنه ليس مساويا للآب في الأولية ،

وكان يوسابيوس أسقف قيصرية (مؤلف هذا الكتاب) معاصرا ليوسابيوس أسقف نيقوميديا، ومعاصرا لآريوس نفسه، ومع أنه لم يكن مؤيدا لآراء آريوس مثل سميّه يوسابيوس النيقوميدي، إلا أنه في حقيقته كان يعرج بين الآريوسية وبين التعاليم المستقيمة، بل كان أكثر ميلا إلى الآريوسية، حتى حسبه بعض آباء الكنيسة مشايعاً بكليته لآريوس، قال عنه چيروم: القد مدحت يوسابيوس إذ كتب كتابه عن تاريخ الكنيسة وكتبه الأخرى، وهل معنى هذا أننى آريوسي لأن يوسابيوس الذي كتب هذه الكتب آريوسي؟) (انظر مقدمة هذا الكتاب في ترجمته الإنكليزية، ص ٥٩، المطبوع سنة ١٩٥٢) .

ومن أبرز ما يتسم به هذا المؤلف إشادته بذكر كنيسة الإسكندرية والتحدث عن الأدوار الهامة التى لعلبتها على مسرح التاريخ، سيما عند ذكر المشاكل الكثيرة التى واجهت الكنيسة العامة، فمثلا عند التحدث عن عقد مجمع للنظر في هرطقة بولس السميساطي يقول إنهم «توسلوا إلى ديونيسيوس

الإسكندري ليحفض المجمع · وأنه لما لم يتمكن من الحضور بسبب تقدمه في السن وضعف جسمه. أعطى رأيه في الموضوع برسالة أرسلها إليهم» (٧ : ٧٧) ·

أما عن آباء كنيسة الإسكندرية، فقد تحدث بتوسع لم يراعه في أية مناسبة آخرى، فمثلا تراه يكاد يخصص كل الكتاب السادس في الحديث عن أوربجانوس، وكل الكتاب السابع وجزءا من السادس عن ديونيسيوس بابا الإسكندرية الرابع عشر .

كذلك تحدث بإعجاب شديد عن شهداء الأقباط وجراتهم وبسالتهم استمع إلى أحد أوصافه الكثيرة عنهم :

«وشاهدنا الحماسة العجيبة جدا والنشاط والغيرة التي أبدوها، لأنه حالما كان يصدر الحكم على أول شخص، كان الباقون يندفعون الواحد تلو الآخر إلى كرسى القضاء ويعترفون بأنهم مسيحيون، وكانوا لا يبالون بأشد أنواع التعليب فيعترفون بكل جرأة وبسالة بديانة إله الكون، وكانوا يتقبلون حكم الموت النهائي بفرح وضحك وبشاشة، لذلك كانوا يرغمون ويتهللون ويقدمون التسابيح والتشكرات لإله الكون إلى النفس الأخيرا (٨ : ٩ : ٥).

وإننى إذ أقام هذا السفر النفيس إلى القراء، أرجو أن أكون قلد قدمت إليهم خدمة نافعة، وأرجو أن يجدوا في الشخصيات الكثيرة التي دُونت سيرتهم في السفر أمثلة رائعة بُحتذى بها في الإيمان والبسالة والمتضحية وإنكسار الذات والثبات على المبدأ والدفاع عن الحق، سيما في هذه الأيام التي يسهل على الكثيرين فيها أن يدوسوا على أقدس المبادى، وأسماها في سبيل مصالحهم الشخصية أو كرامتهم الذاتية أو الخوف من البشر ا

بين يديك يا إلهى نضع كل جهـودنا ومواهبنا التي جدت بها علينا، ونتـوسل إليك أن تعيننا على أن تكون لك خداما أمناء إلى النفس الأخير ·

> القاهـــرة في ٢٠ مايو ١٩٦٠ الطبعة الثانية ٢٠ مايو ١٩٧٩ الطبعة الثالثة ١ مارس ١٩٩٨

القمص مرقس داود



## الفصل الأول

### الغاية من الكتابة

(۱) إن غايتي هي كتابة وصف لتاريخ الرسل القديسين، والحقبات التي مضت من أيام مخلصنا إلى أيامنا هذه، وسود الحوادث الكشيرة الهامة التي حدثت في تاريخ الكنيسة، وذكر أولتك الذين تولوا إدارة ورئاسة الكنيسة في أهم الأبروشيات، والذين أذاعوا الكلمة الإلهية في كل جيل سواء شفويا أو كتابة ،

 (۲) وغايتي أيضًا أن أذكر أسماء وعدد وأزمان أولئك الذين، حبا في ابتداع الجديد، ارتكبوا أشد الأخطاء، والذين، إذ نادوا بأنفسهم أنهم مكتشفو العلم الكاذب الاسم، [۱] أتلفوا رعبية المسيح بلا رحمة كذئاب مفترسة.

(٣) وعلاوة على هذا، فإن قصدى أيضا وصف المصائب التى حلّت عاجلا بكل الأمة البهودية نتيجة لمؤامراتهم ضد مخلّصنا، ووصف الطرق والأوقات التى فيها هوجـمت الكلمة الإلهية من الأمم، ووصف أخلاق وصفات من ناضلوا عنها في حقبات مختلفة في وجه الدمـاء والتعليب، وكذلك الاعترافات التى قيلت في أيامنا، وأخيرا المساعدات الرحيمة الكريمة التى قدمها مخلّصنا لجميعهم.

وطالما كنت أبغى الكتابة عن كل هذه الأمور، فإننى سأبدأ عملى ببداية عهد مخلّصنا وربنا يسوع المسيح.

(٤) على أننى في البداية ألتمس لعملى معذرة الحكماء، لأننى أعرف بأنه فوق طاقتى أن أقدم تاريخا وافيا كاملا وطالما كنت أنا أول من يلج هذا الباب، فسأحاول اجتياز هذا الطريق الموحش الذي لم يطرقه أحد قبلى ١٢] وإننى أبتهل إلى الله أن يكون لي مرشدا، وأن تكون قوة الرب عونا لي، طالما كنت غير قادر أن أتبين حتى مجرد آثار خطوات من سلكوا الطريق قبلي سوى بعض لمحات تاريخية موجزة نقل إلينا فيها البعض بإحدى الطرق، والآخرون بطريقة أخرى، وصفا خاصا للأوقات التي عاشوا فيها وهؤلاء يرفعون أصواتهم من بعيد كالمشاعل، ويصرخون كما من برج عال ظاهر، مقدمين إلينا النصيحة أين نسلك وكيف نوجة طريق عملنا بثبات وأمان الله والمان نسلك وكيف نوجة طريق عملنا بثبات وأمان الله المناسلة وكيف نوجة طريق عملنا بثبات وأمان المناسلة وكيف نوجة المريقة المناس المناسفة المنا

<sup>(</sup>۱) ۱ تی ۲ : ۲۰

 <sup>(</sup>۲) يلقب البعض يوسابيوس اأب التاريخ الكنسى؛ على أساس أنه لم يسبقه من كتب تاريخا شاملا للكنيسة. ومع ذلك،
 فقد كتب من قبله الكثيرون عن بعض الحقائق التاريخية التى استخدمها هو فى تأريخه كما يخبرنا.

- (٥) لذلك، فإذ جمعنا من المواد التي ذكروها هنا وهناك رأيناه ضروريا لعملنا الحالى، وإذ اقتطفنا كرّهور من حقل بعض الفقرات المناسبة من الكتّاب الأقدمين، [٣] فسنحاول أن نجمع الكل في سجل تاريخي، ويكفينا الاحتفاظ بذكريات رسل مخلّصنا، إن لم يكن جميعهم، فعلى الأقل أشهرهم في أشهر الكنائس التي لا تزال إلى الوقت الحاضر محتفظة بمجدها.
- (٦) ويبدو لى أن لـهذا العمل أهمـية خـاصة، لأننى لا أعـرف كاتبـا كنسيا تخـصص فى هذا الموضوع، وأرجو أن يبدو نافعا جدا للشغوفين بالأبحاث التاريخية.
- (٧) لقد سبق أن قدمت خلاصة لهذه الأمور في الأبحاث التــاريخية التي كتبتها، على أننى رغم
   ذلك اعتزمت في هذا الكتاب تدوين تفصيل واف عنها على قدر استطاعتي.
- (٨) ويبدأ عملى، كما قلمت، بعهد المخلص المسيح الذي هو أسمى وأجل من الإدراك البشرى، وببحث عن لاهوته،
- (٩) طالما كنا نستمد حتى اسمنا من المسيح، فـمن الضرورى لكل من يشرع في كتابة تاريخه عن
   الكنيسة أن يبدأ بأصل عهد المسيح، العهد الذى هو أكثر روحانية مما يظن الكثيرون.



 <sup>(</sup>٣) مما يجعل لتاريخ يوسسابيوس أهميته العظمى اقستباساته من المؤرخين الكنسسيين السابقين . لقد ضاعت كتسابات الكثيرين
 منهم ولا نعرف منها شيئا سوى ما اقتبسه يوسابيوس . وهذه الحقيقة وحدها كافية بأن تعطى لتأريخه أهمية عظمى .

## الفصل الثاني

#### خلاصة لفكرة لاهوتية مخلصنا وربنا يسوع المسيح وأزليته

- (۱) طالما كانت في المسيح طبيعة مزدوجية، [۱] الواحدة تمثله على أساس أنه إله كرأس الجسد، والأخرى يمكن تشبيهها بالقدمين، باعتبار أنه من أجل خلاصنا أخذ طبيعة بشرية وصار تحت الآلام مثلنا لذلك، فإن هذا السفر التاريخي لا يصير كاملا إلا إذا بدأناه بأهم حوادث تاريخه وبهذه الطريقة تثبين أقدمية وروحانية المسيحية لمن يفترضون أنها حديثة العهد وأنها من أصل غريب، ويتوهمون أنها لم تظهر سوى بالأمس .
- (٢) ولا يمكن أن توجد لغة كافية للتعبير عن أصل المسيح وقيمته، وعن كيانه وطبيعته لهذا يقول الروح القدس في السنبوات : «وجيله من يخبر به» [٢] لأنه : «ليس أحد يعرف الآب إلا الابن، ولا أحد يعرف الابن معرفة كاملة إلا الآب وحده الذي ولده» [٣]
- (٣) لأنه من غير الآب يستطيع أن يفهم بوضوح ذلك النور الذي كان قبل العالم، والحكمة الأساسية العقلية الكائنة قبل الدهور، والكلمة الحي الكائن مع الآب من البدء الذي هو الله، المولود الأول والوحيد من الله الكائن قبل كل خليقة، قبل المخلوقات المنظورة وغير المنظورة، قائد الجند السماويين العاقلين الخالدين، رسول المشورة العظمى، متمم إرادة الآب غير المنطوق بها، خالق كل الأشياء مع الآب، باعث كل الكون بعد الآب، ابن الله الوحيد بالحق، رب وإله وملك كل المخلوقات، الذي قبل من الآب سلطانا وقوة مع اللاهوت نفسه، وقبل أيضا قدرة وكرامة، كما قبل عنه في الفقرات الغامضة من الكتاب المقدس التي تتحدث عن لاهوته: «في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله الله الكلمة الله الله الوحيد عن لاهوته على المنه عنه الله الله الكلمة الله الكلمة الله الكلمة الله الكلمة الله المناه التي تتحدث عن لاهوته على البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله المناه الله المناه الله الله المناه الله المناه الله الله المناه المن
- (٤) هذا أيضا ما نادى به موسى العظيم عندما وصف كاقدم جميع الأنبياء بإلهام الروح القدس خلقة الكون وترتيبه، فإنه يعلن أن بارىء العالم وخالق جميع الأشياء سلم أمر خلقة الأشياء الأدنى[٦] للمسيح نفسه، لا لشخص آخر سوى كلمته الإلهى الوحيد، وتشاور معه عن خلقة الإنسان، إذ يقول (أى موسى): «لأن الله قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا" -[٧]

 <sup>(</sup>۱) لقد كان يوسابيوس متأثرا بالهرطقة الأريوسية الحاصة بطبيعة المسيح. انظر المقدمة.

 <sup>(</sup>٣) مت ١١: ٧٧ (٤) يو ١: ١ (٥) يو ١: ٣

(٥) وأيد هذا القول نبى آخر إذ تحدث عن الله فى مزاميره قائلا : «الأنه قال فكان ، هو أمر
 قصار» -[٨]

وهو هنا يبيّن أن الآب الخالق هو مدبر الكل، يأمر بمجرد إشارة ملكيّة، وأن الكلمة الإلهى ثانيه، ليس سوى ما نعلنه نحن، منفذا أوامر الآب [٩]

- (٦) وكل الذين قيل عنهم بأنهم سموا في البر والتسقوى منذ خلقة الإنسان، أي مسوسي الخادم العظيم، وقبله في المكان الأول إبراهسيم وينوه، والكثيرون من الأبرار والأنبياء الذين ظهروا فيما بعد هؤلاء جميعا تطلعوا إليه بعيون الذهن النقية، واعترفوا بأنه هو ابن الله، وقدموا إليه العبادة اللائقة به كابن الله،
- (٧) أما هو فإذ لم يغفل التوقير الواجب للآب فقد أقيم لتعليم معرفة الآب لهم جميعا . فمثلا، قيل أن الرب الإله ظهر كإنسان عادى لإبراهيم إذ كان جالسا عند بلوطة ممرا[١٠] على أنه خر على وجهه في الحال، رغم أنه لم ير بعينيه سوى إنسان وسجد له كإله، وذبح له كرب، واعترف له بأنه لا يجهل شخصيته، وذلك عندما نطق بهذه الكلمات : ١ أيها الرب ديّان كل الأرض ألا تصنع عدلا ١١٥]
- (٨) لأنه إن لم يكن معقولا الافتراض بأنه جوهر الله الكلى القدرة، غير المولود، وغير المتغير، قد تغير إلى هيئة إنسان، أو أنه خدع عيون الناظرين بالظهور في شكل مخلوق، وإن كان غير معقول من الناحية الاخرى الافتراض بأن الكتاب قد ابتدع أو لفق أمورا كهذه عندما رؤى في شكل إنسان ذلك الإله والرب ديّان كل الأرض ومُجرى الدينونة، فصن ذا الذي يمكن أن يُدعى مسلع كل الأشسياء سوى كلمت ه [١٢] الكائن منذ الأزل لو لم يكن شرعيا أن يُدعى كذلك، من ذا الذي قيل عنه في المزامير : «أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم» [١٣]
- (٩) ومـوسى يعلن بكل وضـوح أنه رب ثان بعد الآب[١٤] حين يقـول : «فـأمطر الرب على سدوم وعـمورة كبـريتا ونارا من عند الرب» [١٥] والكتب الإلهـية تدعوه أيضـا إلها عندما ظهـر ثانية ليعقوب في هيئـة إنسان وقال ليعقوب : «لا يُـدعَى اسمك فيما بعـد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت

(A) مز ٣٣ : ٩ ، أو «فإنه قال فكان الخلق وأمر فوُجد، حسب ترجمة اليسوعيين، أو «إنه قال فصارت، وأمر فتُخلقت»
 حسب الترجمة السبعينية • ٧٠ (٩) - انظر المقلمة (١٠) تك ١٨ : ١ إلخ (١١) تك ١٨ : ٥٠

<sup>(</sup>۱۲) يسلم يوسابيوس بأن ظهور الله للإنسان في العهد القديم كان في ظهور السيح، أى ظهور الاقتوم الثاني في الثانوث، وقد ظهر رأى آخر قال بأن الأسفار المقدسة نفسها تعلم بأن الذي ظهر في العهد القديم في مناسبات مختلفة لم يكن هو الكلمة بل ملاك . (۱۳) مر ۱۰۷: ۲۰ (۱٤) انظر المقدمة . (۱۵) تك ۲۰: ۲۰

مع الله وقدرت»[١٦] من أجل هذا أيضا دعا يعـقوب ذلك المكان «رؤية الله»[١٧] قائلا : «لأننى نظرت الله وجها لوجه ونُجيَت نفسى» ·

- (١٠) كذلك لا يُقبل الافتراض بأن الظهورات الإلهية كانت ظهورات ملاتكة خاضعة أو خدام الله، لأنه في كل مرة ظهر أحد هؤلاء للبشر لم يخف الكتاب المقدس الحقيقة، بل دعاهم بالاسم، فلم يدع أحد منهم إلها أو ربا، بل ملائكة، كما يسهل البرهان على ذلك بشهادات لا حصر لها .
- (۱۱) ويشوع أيضا، خلف موسى، يدعوه قائدا للملائكة السماوية ورؤساء الملائكة والقوات العلوية، ووكيل الآب أعطيت له الدرجة الثانية[۱۸] من السلطة على الكل «رئيس جند الرب»، مع أنه لم يره إلا في شكل ومظهر إنسان.
- (۱۲) لأنه مكتوب[۱۹] «وحدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده فسار يشوع إليه وقال له هل لنا أنت أو لأعدائنا فقال له : كرئيس جند الرب الآن أتيت فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وقال له : يارب بماذا تأمر عبدك فقال رئيس جند الرب ليشوع : اتحلع نغلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدّس»
- (١٣) ومن هذه الكلمات ترون أيضا أن هذا لـم يكن سوى ذاك الذى تكلم مع موسى [ ٢٠] لأن الكتاب يقول فى نفس الكلمات مشيرا إلى نفس الشخص: فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الرب من وسط العليقة وقال له: موسى موسى فقال: هأنذا فقال: لا تقترب إلى هنا اخلع حلاءك من رجليك لأن الموضع الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة ثم قال له: أنا إلـه أبيك إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب 118]
- (١٤) أما عن وجود شخصية معينة كانت عائشة وكائنة قبل العالم، وكانت تخدم الآب[٢٢] وإله الكون لتكوين كل المخلوقات، وهي التي تُدعَى كلمة الله وحكمته، فيمكن إقامة بواهين أخرى عليها علاوة على ما سبق اقتباسه، ويمكن أن نتعلم ذلك من قم «الحكمة» نفسها التي تعلن بكل وضوح على لسان سليمان الأسرار التالية عن نفسها : قانا الحكمة سكنت مع الذكاء والمعرفة، وقد بعثت فهما بي غلك الملوك وتقضى العظماء عدلا بي يتعالى العظماء، وبي يملك الملوك الأرض» ٢٣٦]

<sup>(</sup>١٦) تلك ٢٨: ٣٧ (١٧) «فدعا يعقوب اسم المكان فينيئيل؛ (تلك ٣٠: ٣٠)، ومعنى فينيئيل الوجه الله» ·

<sup>(</sup>١٨) انظر المقدمة (١٩) يش ٥ : ١٣ - ١٥

<sup>(</sup>۲۰) يتفتى يوسابيوس مع غيره من الآباء السابقين، سيما يوستينوس الشهيد وأوريجانوس، في الاعتقاد بأن من ظهر ليشوع هو نفسه الـذى ظهر لموسي، على أن الكشيرين من الأباء الذين أتوا بعد ذلك يعتقدون بأن من ظهر ليشوع هو وئيس الملائكة ميخائيل الذى وصفه دانيال (۱۰ : ۲۱ ، الأباء الذين أتوا بعد ذلك يعتقدون بأن من ظهر ليشوع هو وئيس الملائكة ميخائيل الذى وصفه دانيال (۱۰ : ۲۱ ، الأباء الذين أتوا بعد ذلك عن شعب الله ٠ (۲۱) خر ٣ : ٤٦ (٢٢) انظر المقدمة (٣٣) أم ٧ : ۱۲ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٦

(١٥) وإلى ذلك تضيف : «الرب قنانى أول طريقه من أجل أعماله · قبل العالم أتشانى ، منذ البدء · قبل أن خلق الأرض · قبل أن خلق القمر · قبل أن تقررت الجبال · قبل التلال ولدنى · لما أعد السموات كنت حاضرا معه · ولما وضع أساسات البقاع تحت السماء كنت عنده صانعا · كنت لذته · كل يوم فرحت قدامه كل الأوقات لما فرح بإكمال العالم ١٤٤٠]

(١٦) وهكذا بينا بإيجاز أن الكلمة الإلهى كائن منذ الأزل، وظهر للبعض إن لم يكن للجميع (١٧) أما لماذا لم يُكرز بالإنجيل في العصور القديمة لجميع البشر ولجميع الأمم، كما هو الحال الآن، فسوف يتضح من التأملات التالية -

(١٨) فإن حياة القدماء لم تكن من النوع الذي يسمح لهم بقبول تعاليم المسيح كلية الحكمة وكلية الفضيلة . لأن الإنسان الأول في البدء مباشرة، بعد حياته الأصلية حياة البركة، احتقر وصية الله، وتردّى إلى هذه الحالة الفانية السبائدة، واستبدل نعيمه الأول المعطى من الله بهذه الأرض المثقلة باللعنة ، وإذ ملأت ذريته أرضنا برهنوا على أنهم أرداً جدا، سوى واحد هنا وآخر هناك، وعاشوا حياة وحشية لا تطاق .

(١٩) ولم يفكروا في مدينة أو مملكة، لا في الفنون ولا في العلوم، وجهلوا حتى مجرد اسم القواتين أو المعدالة أو الفضيلة أو الفسلفة، وقضوا حياتهم في البراري كالبدو، وكالحيوانات البرية المفترسة أبادوا العقل الطبيعي في الإنسان، وبذور التفكير والتربية المغروسة في النفس البشرية، وذلك بتماديهم في الشر الاختياري، وأسلموا أنفسهم كلية لجميع أنواع النجاسة، فكانوا أحيانا يهتكون أعراض بعضهم بعضا، وأحيانا يأكلون اللحوم البشرية، وأحيانا يتجاسرون على إشهار بعضا، وأحيانا يقتلون بعضهم بعضا، وأحيانا بأكلون اللحوم البشرية، وأحيانا يتجاسرون على إشهار الحرب مع الألهة والاشتراك في مواقع الجبابرة الحربية التي يجارسها الجسيع، وأحيانا يحاولون تحصين الأرض ضد السماء، وفي جنون الكبرياء الجامع يعدون هجوما على إله الجميع نفسه [٢٥]

- (٢٠) ويسبب هذه الأمور، عندما سلكوا هذا السبيل، أنزل عليهم الله، المطلع على كل الأشياء، طوفانات وتيرانا، كأنها على غابة برية متشرة على كل الأرض وحصدهم بالمجاعات والأوبئة والحروب المستمرة والصواعق من السماء، كأنه قد أراد صد بعض أمراض النفوس المروعة المستعصية بتأديبات أشد قسوة .

(٢١) وبعد هذا، عندما كاد التمادى في الشريسود كل الجنس البشرى كتوبة سُكْرِ شديدة، وغيّم على عقول البشر وأظلمها، فيان حكمة الله، بكر كل خليقة، الكلمة نفسه الكائن من فرط حبه للبشر، ظهر لعبيده، أحيانا في صورة ملائكة، وأحينا أخرى ظهر بشخصه - كقوة الله المخلّصة - لهذا أو ذاك من أولئك الأقدمين الذين تمتعوا بنعمة الله، وعلى أى حال، فإنه لم يظهر إلا في هيئة إنسان، إذ كان مستحيلا ظهوره بأية طريقة أخرى،

(۲۲) وكما أنه بواسطتهم غُرِسَت بذور التقوى بين عدد وفير من البشر، وبين الأمة بأكملها المنحدرة من العبرانيين، والذين كرسوا أنفسهم بصفة مستمرة لعبادة الله، فحانه قدّم إليهم بواسطة النبى موسى - كما إلى جماعات لا تؤال مدنسة بممارساتها القديمة - صورا ورموزا عن السبت الرمزى وعن الحتان، وأمورا أولية عن مبادى، روحية أخرى، ولكنه لم يعطهم معرفة كاملة عن الأسرار نفسها

(٣٣) وعندما انتشر ناموسهم، وذاع - كراتحة طبية - بين كل البشر، لانت طباع أغلبية الوثنيين نتيجة لتأثيرهم، وذلك بواسطة المشرعين والفلاسفة الذين قاموا في كل ناحية، وتبدلت وحشيتهم العنيفة القاسية إلى وداعة، حتى أنهم تمتعوا بالسلام العميق والصداقة والمعاملات الاجتماعية - [٢٦] وأخيرا، عند بدء تكوين الإمبرطورية الرومانية، ظهر مرة أخرى لكل الناس والأمم في كل العالم الذي كان قد قدمت إليه المساعدة من قبل، والذي كان وقتئذ قد تهيأ لتلقى معرفة الآب، نفس معلم الفضيلة، خادم الآب في كل الصالحات، كلمة الله السماوي، في جسد بشرى لا يختلف في مادته بأي حال عن جسدنا وقد تمم وغمل الأمور السابق التنبؤ عنها الأنه سبق التنبؤ بأنه يتبغى أن يأتي ويسكن في العالم شخص هو إنسان وإله في وقت واحد، ويتمم أعمالا عجيبة، ويُظهر نفسه معلما لكل الأمم عن صلاح الآب، وقد تُنبَيء أيضًا عن طبيعة ميلاده العجيبة، وعن تعليمه الجديد، وعن أعماله العجيبة، وكذا عن كيفية موته، وقيامته من الأموات، وأخيرا عن صعوده الإلهي إلى السماء .

(٢٤) فمثلا إذ رأى دانيال النبى - تحت تأثير روح الله - ملكوته في نهاية الزمن، أوحى إليه أن يصف الرؤيا الإلهية في لغة خليقة بالفهم البشرى · فهو يقول : «لأننى رأيت حتى وُضعت عروش وجلس القديم الآيام · لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكراته نار متقدة · نهر نار فاض من قدامه · ألوف ألوف خدمته وربوات ربوات وقفت قدامه · فحدد دينونة وفُتحَت الأسفار » [٢٧]

<sup>(</sup>٢٦) كان من رأى يوسابيوس، بالاشتراك مع أغلب الآباء، أن فلاسفة اليونان والمشرعين والشعراء استمدوا حكمتهم من قدماء العبرانيين. وقد تمسك الكثيرون بهذه الحقيقة للبرهان على أقدمية المسيحية، سيما في حالة أفلاطون وفيتأخورس الللدين قيل عنهما أنهما درسا كتب العبرانيين لذى رحلتهما إلى مصر . (٧٧) دا ٧ : ٩ و ١٠

(٢٥) وأيضًا يقول: «نظرت ورأيت وإذا مثل ابن إنسان أتى مع سحب السماء وأسرع إلى القديم الأيام فأُحضِرَ فى حضوته · فأُعطِى السلطان والمجد والملكوت · وتتعبد له كل الشعوب والقبائل والألسنة · سلطانه سلطان أبدى لن يزول وملكوته لا ينقرض» [٢٨]

(٢٦) وواضح أن هذه الكلمات لا يمكن أن تشير إلا إلى مـخلصنا، الله الكلمة الذي على البدء
 كان عند الله، والذي دُعي ابن الإنسان بسبب ظهوره الأخير في الجسد.

(۲۷) ولكن طالما كنا قد جمعنا في كتب مستقلة مختارات من الأنبياء تشعلق بمخلصنا يسوع المسيح، ورتبنا في شكل منطقي تلك الأمور التي أُعلِنَت عنه، فإن ما قيل يكفى في الوقت الحاضر.



<sup>18 , 17 :</sup> Y 12 (TA)

## الفصل الثالث

# كان الاسم «يسوع» ، والاسم «السيح» معروفين من البدء ، ومكرمين من الأنبياء اللهمين

- (١) وهذا هو الآن الموضع المناسب لنبين أن الاسم «يسوع»، وأيضا الاسم «المسيح» كانا مكرّمين
   من الأنبياء الأقدمين محبوبي الله ·
- (٢) فموسى كان أول من عرفنا باسم المسيح كاسم جليل مجيد، إذ عندما سلّم رموزا ورسوما عن السماريات، وصورا سرية، وفقا للأقبوال الحية التي قالت له: «انظر لكى تصنع كل الأشياء حسب المثال الذي أُظهر لك في الجبل»[١] فإنه كرّس إنسانا رئيس كهنة لله، حسبما كان ذلك ممكنا، وهذا دعاه مسيحا [٢] فلهذا المقام الرفيع، مقام رئاسة الكهنوت، الذي بحسب رأيه فاق أجل المراكز بين البشر، أضاف اسم المسيح من أجل المجد والكرامة .
- (٣) وتيق آنه كانت هنالك ناحية إلهية في المسيح ونفس هذا الشخص، إذ سبق فرأى بتأثير روح الله اسم يسوع عظمه أيضا بامتياز مميز خاص ولأن اسم يسوع الذي لم يُنطَق به قط بين البشر قبل عصر موسى، طبقه أولا وأخيرا على الشخص الذي عرف أنه مزمع أن يتسلم القيادة العليا بعد موته كرمز ومثال أيضا .
- (٤) لذلك دعا خلفه باسم يسبوع، [٣] خالعا عليه هذا الاسم كمنحة كريمة أسمى جدا من أى تاج ملكى، مع أنه إلى ذلك الوقت لم يكن يحمل اسم يسوع، بل كان يُدعَى باسم آخر «هوشع» أطلقه عليه أبواه · لأن يسبوع نفسه ابن نون كان يحمل رمزا لمخلصنا على أساس أنه هو وحده، بعد موسى وبعد إكمال العبادة الرمزية التي أعطيت على يديه، سلمت إليه إدارة الديانة الحقيقية النقية ·
- (٥) وهكذا منح مسوسى اسم مخلصنا، يسوع المسيح علامة على أسمى كرامة للرجلين اللذين فاقا في عصرهما سائر الشعب في الفضيلة والمجد، أي لرئيس الكهنة ولخلفه في الإدارة ·
- (٦) ثم أن الأنبياء الذين جاءوا بعده أيضا تنبأوا بوضوح عن المسيح بالاسم، متنبئين في نفس الموقت عن المؤامرات التي كان الشعب اليهودي سوف يحيكها له، وعن دعوة الأمم بواسطته ف مثلا، يتحدث إرميا هكذا : «قد أخذ الروح، المسيح الرب، من أمام وجهتا لخرابهم، الذي قلنا عنه في ظله نعيش بين الأمم [٤] ويقول داود في حيرة : «لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعب في الباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه [٥] ثم يضيف إلى ذلك على لسان المسيح نفسه :

 <sup>(</sup>۲) خور ۲۵ : ۲۰ و ۱۲ ، ۲ : ۲۲ حیث بروساییوس هنا ما ورد فی لا ۶ : ۵ و ۱۲ ، ۲ : ۲۲ حیث بردت عذه العبارة (الکاهن المصوح ۲۰ (۳) عد ۱۳ (۶) (۶) مراثی ۶ : ۲ (۵) مر ۲ : ۱ و ۲

«الوب قال لى أنت ابنى · أنا اليوم ولدتك · اسالنى فأعطيك الأمم ميسراثا لك وأقاصى الأمم ملكا لك • 1-11

- (٧) ولم يتسوج باسم المسيح بين العسرانيين أولئك فقط الذين تشرفوا برتبة رئاسة الكهنوت. والذين من أجل الرمز كانوا يُمسحون بزيت معد إعدادا خاصا لهذا الغرض، بل الملوك الذين كان الأنبياء يحسحونهم تحت تأثير روح الله، وكأتهم مسحاء مثاليين لأنهم هم أيضا حملوا في أشخاصهم رموزا عن السلطة الملكية السامية التي للمسيح الحقيقي الواحد، الكلمة الإلهى مديّر الكل
- (٨) وقيل لنا أيضا بأن أنبياء معينين صاروا هم أنفسهم، بقعل المسحة، مسحاء رمزيين وهكذا كان جميع هؤلاء يشيرون إلى المسيح الحقيقي الكلمة الإلهى السماري، الذي هو رئيس كهنة الجميع الوحيد، والملك الوحيد على كل خليقته، ونبى الأنبياء العظيم الوحيد الذي للآب.
- (٩) والدليل على ذلك أنه لم يوجد أى واحد من هؤلاء الذين مسحوا في القديم مسحة رمزية، سواء كانوا كهنة أو ملكا أو أنبياء، من كانت له سلطة عظيمة لِبَثّ الفضيلة كـما ظهر في مخلصنا وربنا يسوع المسيح الحقيقي الوحيد.
- (۱۰) لم يوجد واحد فيهم على الأقبل، مهما سمت رفعتهم وكرامتهم أجيالا عديدة بين شعبهم، من أعطى أتباعه اسم المسيحيين نسبة لاسم المسيح الذي تسموا به، ولا أعطيت كرامة إلهية لأى واحد منهم من رعيته، ولا وُجد أتباعهم بعد موتهم مستعدين للموت من أجل من كرموه، ولا قامت ثورة بين كل أمم الأرض إجلالا لأى واحد في ذلك العصر الأن مجرد الرمز لم يكن تمكنا أن يعمل بينهم بمثل تلك القدرة مثل الحق نفسه الذي ظهر في مخلصنا.
- (۱۱) أما هو، قبرغما عن أنه لم يستلم أية رموز أو أمثلة لرئاسة الكهنوت من أى شخص، ورغم أنه لم يكن ورغم أنه لم يكن أنه لم يولد من جنس كهتوتي، ورعم أنه لم يُرفَع إلى المُلْكُ بحراس حبربيين، ورغم أنه لم يكن نبيا كأنبياء القدم، ورغم أنه لم ينل كرامة أو رفعة بين اليهود، ورغم كل ذلك، فإنه كُلّل من الآب بكل شيء، وإن لم يكن قد كُلّل بالرموز فقد كُلّل بالحق نفسه،
- (۱۲) بالرغم من أنه لم ينل كرامة بين أولئك السابق ذكرهم، فقد دُعى مسيحا أكثر منهم جميعا و كمسيح الله الحقيقي الوحيد ملأكل الأرض بذلك الاسم السامي المقدس الجليل الشأن «مسيحين»، ولم يعد يعطى أتباعه مجرد رموز وأمثلة، بل الفضائل الجليلة نفسها، وحياة سماوية في نفس تعاليم الحق .

(7) 4 Y : Y & A

(۱۳) ولم يُمسَح بزيت معمد من مواد مادية، بل بروح الله نفسه، كما يليق باللاهوت، وذلك بالاشتراك في لاهوت الآب غير المولود، وهذا ما نادى به أيضا إشعياء، الذي يصرخ كما بلسان المسيح نفسه: «روح الرب عمليّ، لذلك مسحني - أرسلني لأكرز بالإنجيل للمساكين لأنادى للمساكين بالعتق وللعمى بالبصر، الايا

(١٤) وليس إشعياء فقط، بل هو ذا داود أيضا يخاطبه قائلا : اكرسيك ياالله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب مُلكك ، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك [٨] وهنا يدعوه الكتاب إلها في الآية الأولى، وفي الشانية يكرّمه بقضيب ملكى .

(١٥) وبعد ذلك بقليل، بعد السلطة الإلهية والملكية، يمثله ثالثة بأنه أصبح مسيحا إذ مُسح، لا بزيت مصنوع من مواد مادية، بل بـدهن الابتهاج الإلهى. وهكذا يوضح كرامته الخاصة التي تسمو جدا وتختلف عن كرامة أولئك اللين، كرموز، مُسحوا قديما بطريقة مادية.

(١٦) وفى موضع آخر يتحدث عنه نفس الكتاب كما يلى : اقال الرب لوبى اجلس عن يمينى حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك [٩] وأيضا : امن الرحم قبل كوكب الصبح ولدتك أقسم الرب ولن يندم. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صادق [١٠]

(۱۷) أما ملكى صادق هذا فقد يرز فسى الكتب المقدسة ككاهن الله العلى، [11] لم يُمسَح بأى زيت معد إعدادا خاصا، ولا يتصل في نسب بكهنوت اليهود. لذلك فعلى رتبته، لا على رتبة الآخرين الذين نالوا الأمثلة والرموز، نودى بمخلصنا باسم مسيحا وكاهنا.

(١٨) والتاريخ لا يروى لنا أن اليهود مسحوه بطريقة مادية منظورة، أو أنه كان من سلالة الكهنة ، بل إنه أتى إلى الوجود من قِبَلِ الله نفسه، كوكب الصبح، أى قبل تكوين العالم، وأنه نال كهنوتا لا يفنى ولا يضمحل إلى الأجيال الدهرية .

 <sup>(</sup>٧) إش ٦١ ، يتبع يوساييوس كعادته الترجمة السبعينية التي تختلف اختلافا بسيطا في هذه الآية عن الترجمات العادية .

<sup>(</sup>۸) مز ۱۱۰ رو ۷ (۹) مز ۱۱۰ (۱۰) مز ۱۱۰ ۳ و ۶

<sup>(</sup>١١) انظر تك ١٤ ٢ ٨ ؛ عب ٥ : ٦ و ١٠ ، ٦ : ٢٠ ؛ نَضَ ٧

(١٩) وإنه لَبُرهان قوى مفتع على مسحته الإلهية غير المنظورة أنه هو وحده من جميع الذين ويُجدوا الذي لا يزال إلى اليوم يُدعَى مسيحا بواسطة جميع البشر في كل العالم، ويعترف ويشهد له بهذا الاسم، ويحيى ذكره كل من اليونانيين والبرابرة، وإلى اليوم يكرم كملك بواسطة أتباعه في كل العالم، ويُعجّب به كأفضل من نبى، ويُمحد كرئيس كهنة الله الحقيقي الوحيد، [١٢] وفضلا عن كل هذا، فقد نال كرامة سامية جدا من الآب ككلمة الله الأزلى الوجود، الكائن قبل كل الدهور، وهو يُعبد كإله

(۲۰) والأعجب من كل هذا أننا نحن الذيس كرّسنا ذواتنا له نكرّمه، ليس فقط بأصواتنا
 وبالكلام، بل أيضا بسمو الروح الكامل، حتى إثنا نفضل الشهادة له عن الاحتفاظ بحياتنا

(٢١) كان لزاما على التمهيد لتـ أريخي بهذه الأمور لكي لا يتوهم أحد - من مجرد الحكم على تاريخ تجسده - أن مخلصنا وربنا يسوع المسيح، لم يأت إلى الوجود إلا حديثا.



<sup>(</sup>١٢) هنا يتجدث يوسابيوس عن وظائف المسيح الثلاثة ·

## الفصل الرابع

#### لم تكن الديانة التي نادي بها لكل الأمم جديدة أو غريبة

- (١) ولكى لا يتوهم أحد أن تعاليصه جديدة أوغريبة، كأنها من صنع إنسان نشأ حديثا ولا
   يختلف عن سائر البشر، فلنتأمل بإيجاز في هذه النقطة أيضا.
- (٢) من المسلم به أنه في الأزمنة الحديثة، لما أصبح ظهور متخلصنا يسوع المسيح معروفا لكل البشر، ظهرت في الحال أمة جديدة، أمة نعترف أنها ليست صغيرة، ولا تعيش في زاوية مجهولة من الأرض، بل أوفر كل الأمم عددا وأشد تقوى، غير قابلة للفناء، ولا يمكن أن تُقهر، لأنها تنال العون دوما من الله وهذه الأمة التي ظهرت هكذا بغتة في الوقت المحدد بمشورة الله غير المفحوصة، هي التي يكرمها الجميع باسم المسيح .
- (٤) وبالرغم من أنه واضح أننا حديثون، وأن هذا الاسم الجديد للمسيحيين لم يُعرَف فعلا بين كل الأمم إلا حديثا، قإن حياتنا وتصرفاننا وتعاليم ديانتنا لم تُخترع حديثا بواسطتنا، بل أُسسَت منذ أول خلقة الإنسان بالذهن الطبيعي الذي لرجال القدم محبوبي الله ، وسنبين حقيقة هذا الأمر بالطوق التالية .
- (٥) من المعروف للجميع أن أمة العبرانيين ليست جديدة، بل هى مكرّمة من الجميع على آساس قدّمها · فكتُب وكتابات هذا الشعب تتضمن أوصافا عن قدماء البشر ، صحيح أنهم نادرون وقليلو العدد، ولكنهم وغم ذلك يتميزون بالتقوى والبر وكل قضيلة أخرى · من هؤلاء عاش بعض الأفاضل قبل الطوفان، وغيرهم من أبناء وذرية نوح عاشوا بعد الطوفان، من ضمنهم إبراهيم الذي يعترف به العبرانيون بأنه مؤسسهم وجدهم -
- (٦) إن أكد أحد بأن كل الذين تمتعوا بشهادة البر من إبراهيم نفسه فصاعدا إلى الإنسان الأول - كانوا مسيحيين بالفعل إن لم يكن بالاسم فإنه لا يكون قد تعدى الحقيقة ١٣٠٠

 <sup>(</sup>۱) إش ۲۵ : ۱۵ (۲) إش ۲۵ : ۱۵ و ۱۲ (۳) قارن ذلك بما ورد في احتجاجات يوستينوس الشهيد ۵۰ : ۲٦

- (٧) لأن مدلول الاسم أن المسيحى، بسبب معرفة وتعليم المسيح، يتميز بالاعتدال والبر، بالصبر
   فى الحياة وفضيلة الرجولة، ويتقوى الواحد الوحيد إله الكل كل هذا مارسوه بغيرة ليست أقل منا .
- (٨) فإنهم لم يهتموا بختان الجسد، كذلك نحن أيضا ولم يهتموا بحفظ السبت، كذلك تحن أيضا ولم يهتموا بحفظ السبت، كذلك تحن أيضا ولم يتجنبوا أنواعا معينة من الطعام، ولا راعوا الحواجز الأخرى التي سلمها موسى أولا لذريتهم لحفظها كرصوز، كذلك لا يبالى مسيحيو اليوم الحاضر بمثل هذه الأمور ثم إنهم أيضا عرفوا بوضوح مسيح الله ذاته، لأنه قد تبين فعلا أنه لإبراهيم، وأعلن لإسحق رؤى، وتحدث مع يعقوب، وناجى موسى وتكلم مع الأنبياء الذين جاءوا بعده -
- (٩) من ثم ترون أن أوثنك الأشخاص محبوبي الله قد أكرموا باسم المسيح طبقا للفقرة التي
   تقول عنهم : «لا تحسوا مسحائي ولا تؤذوا أنبيائي» [3]
- (١٠) من ذلك يتنضح أنه من الضمرورى أن نفهم بنأن الديانة التي كُرّو بهنا أخينوا لكل الأمم بتعناليم المسيح هي أول وأقدم كل الديانات، وهي النتي اكتشفها أولئك الرجال منحبوبو الله في عنصر إبراهيم.
- (١١) فإن قيل بأن إبراهيم بعد ذلك بحقبة طويلة قد أُعْطِي وصية الختان، أجبنا بأنه بالرغم من هذا قد أعلن من قبل بأنه نال شهادة التبرير بالإيمان، كما تقول الكلمة الإلهية : «فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا» [٥].
- (۱۲) والواقع أن الله (المسيح ذاته كلمة الله) الذي أعلن ذاته لإبراهيم، الذي كان قبل خانه مبررا، أعطاه نبوة عن اللين يتبررون في العصور التالية بنفس الطويقة التي تبرر بها هو وكانت النبوة في هذه الكلمات : «وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» [٦] وأيضا : يكون أمة عظيمة وكثيرة العدد ويتبارك به جميع أمم الأرض» [٧]
- (١٣) ويحق ثنا أن نفهم بأن هذه ثمت فسينا لأنه إذ ترك خرافات آبائه، وغلطة حياته السابقة، واعتسرف بإله الكل الواحد، وعبده بأعمال الفضيلة لا بخدمة النامسوس الذي أُعْطِيَ فيما بعد على يد موسى، فإنه تبرر بالإيمان بالمسيح كلمة الله الذي ظهر له اإذ قيل لمن اتشح بهذه الصفات أن فيه تتبارك جميع قبائل وأمم الأرض .

(١٤) على أن نفس ديانة إبراهيم هذه ظهرت مرة أخرى في العصر الحــاضو، متمَّمة بالأعمال، وهي أكثر فاعلية من الكلام، بواسطة المسيحيين وحدهم في كل العالم.

(١٥) فما الذي يمنعنا إذن من الاعتراف بأننا، نحن الذين للمسيح، نحيا نفس حياة رجال القدم محبوبي الله ونحتفظ بنفس ديانتهم؟ ومن ذلك يتضح بأن الديانة الكاملة المسلمة إلينا بتعاليم المسيح ليست جديدة ولا غريبة، بل - إن كان لابد من إظهار الحق - هي الديانة الأولى الحقيقية - ولعل في هذا القدر الكفاية في هذا الصدد -



# الفهل الخامس

#### وقت ظهوره بين البشر

- (۱) والآن، وبعد هذه المقدمة الضرورية لمؤلفنا التاريخي، الذي شرعنا في كتابته عن الكنيسة، نستطيع البدء في رحلتنا، صبتدئين بظهور مخلصنا في الجسد، وتحن نلجأ إلى الله، أبي الكلمة، وإلى من كنا تتحدث عنه، يسوع المسيح نفسه مخلصنا ورباء كلمة الله السماوي، كمعين لنا وعامل معنا في سرد الحق.
- (٢) كان في السنة الثانية والأربعين من حكم أوغسطس، [١] وفي السنة الثانية والعشرين، بعد إخضاع مصر وموت أنطونيوس وكليوپاترا، اللذين انتهت بموتهما أسرة البطالسة في مصر، أن مخلصنا وربنا يسوع المسيح ولد في بيت لحم اليهودية، وفقا للنبوات التي تحدثت عنه [٢] وقد تحت ولادته أثناء الإحصائية الأولى، إذ كان كيرينيوس واليا على سورية [٣]
- (٣) ويذكر أيضا فلافيوس يوسيفيوس أشهر المؤرخين العبرانيين هذه الإحصائية التي تمت
   مدة حكم كيرينيوس · وفي نفس المناسبة، يعطى وصفا لثورة الجليليين الني حدثت في ذلك الوقت،

<sup>(</sup>۱) يقترض يوسابيوس هنا أن حكم أرغسطس بدأ بمبوت يوليوس قيصر كما يقرر يوسيفوس في فصل ١: ١ من هذا الكتاب؛ لذا فهو يحدد تاريخ ميلاد المسيح في سنة ٧٥٧ لبناء مدينة روسية (أي سنة ٢ ق.م.)، وهذا يتفق مع ما قرره أكليمنضس الإسكندري الذي قال بأن المسيح ولد بعد غزو مصدر يشمانية وعشرين سنة، ومع أبيانيوس أيضا، أما إيريناوس وترتثيانوس فيقرزان بأن المسيح ولد في سئة ٧٥١ لبناء رومية (أي سنة ٣ ق.م.)، وعلى أي حال، فقد كثر النزاع حول تحديد تاريخ ميلاد المسيح. ولكنه لابد أن يكون قبل موت هيرودس الـ ذي حدث في ربيع سنة ٧٥٠ لبناء رومية (أي سنة ٤ ق.م.). ويرجح البعض أنه ولد سنة ٧ ق.م.

ويحـــدد بعض مؤرخــــى الكنيســــــة القبطـــــة يــــوم الميـــلاد بأنه تم في يــوم ٢٥ كاتــون الأول (ديـــمــبر) الموافــق ٢٨ كيهـك (الخريــدة النفيسة ، ص ١٦) .

<sup>(</sup>٢) مي ٥ (٢)

<sup>(</sup>٣) لو ٢ : ٢ - يظن البعض أن في رواية لموقا صعوبة تاريخية عملى أساس أن كيريتيوس أقيم واليما على سورية سنة آم، رفي عهده أجرى إحصاء ذكره يوسيفوس (١٧ : ١٧ و ١٨ : ١) و هذا الإحصاء أو الاكتتاب هو ألمشار إليه في (أع ٥ : ٣٧)، وهمو الدنى تم بعد ولادة المسيح يتحسو عشر سنوات، وأنه ليس همو المدى أشار إليه لوقا في إنجيله (٣ : ٢) عملي أن العالمين «رَمْيت» Zumpt و «مومسين» Mommsen اثبتا أنه قد ولّي الحكم على سورية والبان باسم كيرينيوس الأول في خريف سنة ٤ ق.م. حتى سنة ١ ق.م.

والتي يرويها أيضًا من كتّابنا لموقبًا في سقر الأعمال في الكلمات التبالية : «بعد هذا الرجل قبام يهوذا الجليلي في آيام الاكتتباب وأزاغ وراءه شبعبًا غفيرًا · فبذلك أيضًا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا» [2]

- (٤) أما المؤلف المشار إليه بعاليه فإنه، في الكتاب الثامن عشر من «الآثار القديمة»، يضيف العبارة التالية التي تتفق تماما مع ما تقدم، والتي نثبتها هنا بدقة : «إن كيرينيوس، وهو عضو مجلس الشيوخ، وتقلد مناصب أخرى حتى وصل إلى وظيفة القنصلية، وهو أيضا رجل جليل القدر من نواح أخرى، هذا جاء إلى سورية مع حاشية قليلة إذ أرسله قيصر ليكون قاضيا للأمة وليعمل تقديرا الأملاكهم ١٥٠٠
- (٥) وبعد قليل يقول: «ولكن يهوذا الجولوني[٦] وكان من مدينة تدعى جمالا (Gamala)، إذ أخد معه صادوخوس الفريسي حرض الشعب على الثورة، وقال كلاهما إن دفع الضوائب لا يعنى الا العبودية الصريحة، حاثين الامة للدفاع عن الحرية».
- (٦) وقى كتابه الثانى عن «تاريخ حرب اليهود»، كتب ما يلسى عن نفس الشخص: «فى هذا الموقت قام شخص جليلى يدعى يهوذا، وأقنه شعبه ليثوروا، معلنا بأنهم إن قبلوا دفع الجزية للرومانيين، وإن احتملوا أسيادا فانيين من دون الله دلوا على أنهم جبناء»، هذا ما دونه يوسيفوس ·[٧]



TY: 0 pl (2)

 <sup>(</sup>a) يوسيفوس : آثار : ۱ : ۱ : ۱ ، انظر كتاب ٣ فصل ٩ من هذا الكتاب لتعرف أكثر عن يوسيفوس وكتاباته -

<sup>(7)</sup> Gaulonite دعى "يهوذا الجليلي" في (آع ٥ : ٣٧) ويوسيفوس الحسروب اليهبودة ٢ : ٨ : ١ ، أما هنا فيلقبه يوسيفوس بلقبه الكامل وكانت جولونيا Gaulonitis تقع شرق الأردن تجاه الجليل، وكان الاسم الذي اشتهر به هو فيهوذا الجليلي"، إما لأن الشورة التي قام يها نشأت في الجليل، أو لأن القسم الشمالي من المملكة كان يطلق عليه اسم البليلة وكان شخصية فذة التف حوله عدد غفير، وقد أعلن ياسم الدين رفضه دفع الجزية إلى روما، كما رفض كل خضوع لأي تبير أجنبي، وانتشرت الشورة بكل سرعة، وسادت الفوضي كل البلاد، ولكن الروماتيين كانوا أقوى منه فهلك، والذين انقادوا إليه تشتتوا ولقد كان تأثير يهوذا قويا جدا واستمر طويلا حتى أن يوسيفوس دعا نزعته «فلسفة البهود الرابعة» بعد تعاليم الفريسيين والوسينين والإسينين وكان عيز حده النزعة حب الحرية -

۱: ۸: ۲ : ۸: ۱ .

## الفصل السادس

# حوالى عصر السيح بطل عهد الحكام الذين حكموا الأمة اليهودية بالتتابع منذ القدم، وذلك وفقا للنبوة ، وملك هيرودس، وهو أول أجنبي

- (۱) لما ملك هيرودس، [۱] وهو أول حاكم من دم أجنبي، تحت نبوة سوسى، التي بموجبها الا ينعدم رئيس من يهوذا ولا حاكم من بين رجلينه حتى يأتى ذاك الذي قد حفظ لهه [۲] ويبين أيضا أن هذا الأخير كان هو انتظار الأمم.
- (۲) بقيت هذه النيوة بغير إتمام طالما كان مسموحا لهم بأن يعيشوا تحت حكم ولاة من أمهم، أى من وقت موسى إلى حكم أوغسطس وتحت حكم الأخير أعطى لهيرودس، أول أجنبي حكم علكة اليهود من قبل الرومانيين، وقد كان، كما يروى يوسيفوس، أدوميا[۳] من جهة أبيه، وعربيا من جهة أمه ولكن أفريكانوس، [٤] الذي كان أيضا كاتبا ممتازا، يقول إن الذين كانت لديهم عنه معلومات أدق يقررون بأنه كان ابن أنتيباتر، وهذا الأخير هو ابن شخص يدعى هيرودس من أهالى أشقلون[٥] وأحد المدعوين خداما في هيكل أبولو .

<sup>(</sup>۱) هيرودس العظيم ابن انتياباتر، وهو أدومي، وقد عُين واليا على اليهودية من قِبلِ قـيصر سنة ٤٧ ق.م. وفي سنة ٤٠ ق.م. عينه مجلس الشيوخ حاكما على الجليل وملكا على اليهودية،

<sup>(</sup>٢) تك ٤٩ : ١٠ وهنا تختلف الترجمة السبعينية، التي يقتبس منها يوسابيوس كعادته، عن سائر الترجمات-

<sup>(</sup>٣) الأدرميون هم سلالة عيسو، وسكنوا شبه جزيرة سيناء جنوب البحر الميت، وكانت اهم وأقوى مدينة لهم هي المدينة الصخرية "يترا» وكانوا أعداء لليهود بصفة مستمرة و فقد رفضوا أن يسمحوا لهم باجتبيار أرضهم (عد ٢٠ ١٠) وتغلب عليهم شاول وداود، ولكنهم استردوا استقلالهم إلى أن أخضوا خضوعا كاملا نهائيا بواسطة يوحنا هيركانوس الذي ترك لهم امتلاك أرضهم ولكنه اضطرهم أن يختتنوا ويقبلوا الناموس اليهودي وانظر يوسيفوس "آثار، ١٣ : ٩ : ١٠ ١١ ١٥ ، ١٠ ١٩ ، ١٠ ، ١٠ . ٩ ، «تاريخ حروب اليهود» ٤ : ٥ .

 <sup>(</sup>٤) بخصوص أفريكانوس: انظر كـتاب ٦ فصل ٣١ من هذا الكتـاب. وقد ورد هذا الوصف في رسالـة أفريكانوس إلى
 اريستيدس واقتبسه يوسابيوس في الفصل التالي.

 <sup>(</sup>٥) إحدى مدن الفلسطينيين الخمسة، وطالما ذُكرت في العهد القديم، وتقع على البحر الأبيض المتوسط بين غزة ويافا. وقد جملها هيرودس رغم أنها لم تكن تابعة له، وبعد موته صارت مقرا لاخته سالوما.

- (٣) أما أنتيباتر هذا فإنه لما كان ولدا أسره يعض لصوص أدوميين وعاش معهم، لأن أباه عجز عن دفع فدية عنه لفقره، وإذ شب على عوائدهم، صار فيما بعد صديقا لهيركانوس[٦] رئيس كهنة اليهود، وكان هيروس هذا الذي عاش في أيام مخلصنا ابنا له.
- (٤) ولما آلت مملكة اليهود إلى شخص كهذا، كان رجاء الأمم قد اقترب وفقا للنبوة لأنه بملكه وضع حدا لرؤسائهم وحكامهم الذين حكموا بتتابع مستمر منذ أيام موسى.
- (٥) فإنهم قبل سبيهم ونقلهم إلى بابل، كان يحكمهم شاول أولا ثم داود، وقبل الملوك كان
   يحكمهم قادة يدعون قضاة، وهم الذين أتوا بعد موسى ويشوع خلفه.
- (٦) وبعد عودتهم من السبى استمروا محتفظين بلا انقطاع بنوع أرستقراطى من الحكم مع حكم الأعيان، لأن الكهنة كانوا يديرون الشئون حتى احتل بومبى القائد الرومانى أورشليم بالقوة، ودنس الأماكن المقدسة بدخوله قلس أقداس الهيكل الداخلى [٧] وأرسل أرستوبولس الذى بحسب حق الخلافة القديمة كان إلى ذلك الوقت ملكا ورئيس كهنة مع أولاده إلى روسة فى سلاسل، وأعطى هيركانوس أخ ارستوبولس رئاسة الكهنوت، بينما صارت كل أمة اليهود تحت حكم الرومانيين منذ ذلك الوقت الكهنوة . [٨]
- (٧) على أن هيركانوس، الذي كان آخر سلالة رؤساء الكهنة الشرعيين، سرعان ما أسره بعد ذلك البرئيون، [٩] وصار هيرودس أول أجنبي كما قدمت ملكا على الأمة المهودية بواسطة مجلس الشيوخ وبواسطة أوغسطس.

<sup>(7)</sup> هيسركاتوس الثناني، الاين الاكبر للملك إسكندريانوس من عائلة المكابيين، صار رئيس كنهنة لدى موت أبينه سنة ٢٦ ملاقي م . . وعند موت أمه سنة ٢٩ ق.م. اعتلى العرش - ولكنه تنازل عن الملك لاخيه الاصغر أرسطويولس سنة ٢٦ ق.م . . وبتأثير أنتيباتر الأدرهي حاول استرداده، وبعد حرب طويلة مع أخيه أقامه بوهبيوس في سنة ٦٣ ق.م. كرئيس كهنة ووال لا كملك - وقد احتفظ بمركزه حتى سنة ٤٠ ق.م. حيث طوده ابن اخته أنتيجونس ، وفي سنة ٣٠ ق.م. فتل بأمر هيرودس الكبير الذي تزوج حفيدته موتين وقد كان وجلا ضعيفا، ظل تحث نفوذ خادمه أنتيباتر طول مدة

 <sup>(</sup>٧) سنة ٦٣ ق.م. • حينما دفع حب الاستطلاع يوميي للتهجم على قمدس الأقداس - وقد أثرت فيه جدا يساطته و خرج
 دون أن بمن تفائسه، متعجبا من تلك الديانة التي ليس لها إله منظور -

 <sup>(</sup>٨) بطل فعلا الاستقلال الحقيقي لليسهود في ذلك الوقت، ولم تصر أورشليم مستقلة عن روما إلا ثلاث سنوات (٤٠ -٣٧ ق.م.) ولكن سرعان ما استعادها هيرودس الكبير، فصارت من ذلك الوقت في محضوع تام للرومانيين -

 <sup>(</sup>٩) آي في سنة ٤٠ ق.م. عندما أخذ انتياجونس أررشليم بمساعدة البرئيين وأقام نفسه ملكا عليها إلى أن قهر عبرودس
 سنة ٣٧ ق.م. • وقد عاد هيركانوس إلى أررشليم سنة ٣٦ ق.م. • ولكنه لم يبق بعد رئيس كهنة •

(٨) في عهده ظهر المسيح في شكل جسدى، وتبع ذلك خلاص الأمم المنتظر ودعوتها وفقا للنبوة ١٠ من ذلك الوقت انشهى زمن رؤساء وحكام يهوذا، أعنى الأمة اليهودية، وكنتيجة طبيعية تسربت الفوضى[١١] في الحال إلى وظيفة رئاسة الكهنوت التي استمرت في خلافة متتابعة بكل انتظام من جيل إلى جيل منذ القديم .

(٩) يشهد بهذا أيضا يوسيفوس، الذي يبين بأنه عندما أقام الرومانيون هيرودس ملكا لم يعد بعد يعين رؤساء الكهنة من السلالة القديمة، بل أعطى الوظيفة لبحض أشخاص حاملي الذكر، وقد سار على تقليد هيرودس في تعيين الكهنه ابنه ارخيلاوس[١٣] والرومانيون من بعده الذين تولوا الحكم [١٣]

(۱۰) ويبين نفس الكاتب أن هيرودس كان أول من أغلق على رداء رئيس الكهنة بختمه، ولم يسمح لرؤساء الكهنة أن يحتفظوا بـ لأنفسهم ونفس التقليد اتبعـ أرخيـ لاوس من بعده، وبعد أرخيلاوس الرومانيون .

(١١) هذه الأمور سجلناها لنين أنه بظهور مخلصنا يسوع المسيح تمت نبوة أخرى، لأن الكتاب المقدس في سفر دانيال[١٤] بعد أن ذكر بصراحة عددا معينا من الأسابيع حتى مجىء المسيح، الأمر الذي عالجناه في كتب أخرى، تنبأ بكل وضوح أنه بعد إكمال هذه الأسابيع تتلاشى المسحة بين اليهود نهائيا وقد بينا بوضوح تام أن هذا ما تم وقت ولادة مخلصنا يسوع المسيح.

وكان لزاما علينا أن نائي بهذه المقدمة المنطقية كبرهان على صحة الأزمنة.



- (١٠) (انظر اش ٩ : ٢ : ٢ ؛ ٢ ؛ ٢ ؛ ٩ ؛ ٦ اللخ)-
- (۱۱) إن ما قرره يوسابيوس صحيح جدا فإن رئاسة الكهنوت ظلت محتفظة بدقة تسلسلها حتى هيركانوس الثانى : وهو آخر واحد في السلسلة الشرعية . ويعد ذلك أصبح رئيس الكهنة يعين حسيما كان يحسن في نظر الولاة رقد بدا هيرودس الكبير بعادة عزل رئيس الكهنة في حياته ، وفي مدته عين ما لا يقل عن ستة رؤساء كهنة -
- (١٢) أرخيلاوس هو ابن هيرودس الكبير من مالتاكة امرأة سامسرية، والأخ الأصغر لهيرودس انتيباس · وعند موت أبيه سنة غ ق.م. رُليٌّ حكم أدومية والسامرة واليهودية ·
- - . Y7 : 9 12 (12)

# الفهل السابع

### التناقض المرعوم في الأناجيل بصدد نسب المسيح

- (۱) لقد أعطانا متى ولوقا فى إنجيليهما نسب المسيح، كل منهما بطريقة مختلفة، ويتوهم الكثيرون أنهما يتناقضان مع بعضهما وحيث أنه نتج عن ذلك أن كل مؤمن، وهو يجهل الحق، قد تحمس لابتماع تفسير يوفق بين الروايتين، فاسمحوا لنا أن تذيّل الوصف الذي وصل إلينا والذي قدمه أفريكانوس، السابق ذكره فيما تقدم، في رسالته إلى أريستيميس[۱] حيث يبين توافق سلسلتي النسب الواردتين في الإنجيلين وبعد دحض آراء الآخرين كأراء مزورة ومضللة، يقدم الوصف الذي تلقاه من التقليد[۲] في هذه الكلمات:
- (۲) الونظرا لأن أسماء الأنساب كانت تراعَى في إسرائيل إما وفقا للطبيعة، أو وفقا للناموس وفقا للطبيعة بتعاقب الذرية الشرعية، ووفقا للناموس كلما أقام شخص آخر نسلا لاسم أخيه الذي مات بلا نسل [٣] لأنه إذ لم يكن قد أُعطي بعد رجاء واضح عن قيامة الأموات، فقد مثلوا وعد المستقبل بنوع من القيامة البشرية لكي يستمر أسم الشخص المائت.
- (٣) الونظرا لأن بعض الذين أُدرِجبوا في قائمة النسب هذه تسلسلوا بحسب النسل الطبيعي، الابن من الأب، أما الآخرون فبالسرغم من ولادتهم من أب معين قد نُسبوا إلى غيره، فقد ذكر هذا وذلك، ذكر الآباء الفعليون كما ذكر الآباء الاسميون

(١) بخصوص أفريكانوس: انظر كتاب ٦ فصل ٣٠٠ ولعل محاولة أقريكانوس كانت هي أول مجهود للتوفيق بين نسبي المسيح وفي اعتقاده أن النسبين هما ليوسف، وكان هذا هو الرأى السائد على جميع الآباء في القديم، ولو أن التناقض الظاهري أمكن إيجاد أسبابه كما يقول أما السبب الذي قدمه أفريكانوس فهو ناشيء عن ناموس الزواج بزوجة الأخ بعد موته .

وإن صح أن كلا النسيين يتصلان بيوسف، فأن أحسن تعليل لهذا هو أن السلسلة التي ذكرها مــتى تمثل السلالة للخلفاء الشرعيين لــعرش داود، أما لوقا فيمبين سلسلة التناسل الفعلى، وهنالك رأى آخر هو أن لوقــا بيين نسب مربم، ولزيادة الإيضاح يمكن الرجوع إلى التفاسير للخنلفة عن سب المسيح.

(۲) لعل يوسابيوس أخطأ في قوله أن أفريكانوس تلقى التفسير التالى من التقليد - لأن أفريكانوس نفـــه يقول صراحة في
 الففرة (۱۵) التالية أن تفسيره لا تدعمه الشهادة -

(٣) هذا الناموس مفصل في (تث ٢٥ : ٥ الخ) -

(3) \*الملك لا يمكن نسبة أى خطأ لأحد الإنجيليّين، لأن الواحد نظر إلى التناسل بالطبيعة والآخر بالناموس، فسلسلة التناسل من سليمان وسلسلة التناسل من ناثان[3] مشتبكتان في بعضهما بسبب أقامة تسل لمن لا نسل له ويسبب الزيجة الثانية حتى أن نفس الأشخاص يعتبرون بحق تابعين لواحد في أحد الأوقات للآباء الاسميين وفي وقت آخر، أى في أحد الأوقات للآباء الاسميين وفي وقت آخر للآباء الفعلين،

(٥) "ولتوضيح ما قلته سأفسر تغاقب الأجيال إذا أحصينا الأجيال من داود عن طريق سليمان وجدنا الثالث قبل الأخير هو متان الذي ولد يعقوب آبا يوسف أما إذا أحصيناها مع لوقا من ناثان بن داود وجدنا أيضا الـثالث قبل الأخير هو ملكى [٥] الذي كان ابنه هالى آبا يوسف لأن يوسف هو ابن هالى بن ملكى.

(٦) \*ولأن يوسف هو العنصر الرئيسي أمامنا وجب أن يُوضح كيف دوّن أن كلا منهما أبوء، اى يعقوب الذي تناسل من ناثان، أولا كيف كان هذان الاثنان يعقوب وهالي أخين، وثانيا كيف كان أبواهما متان وملكي جدين ليوسف وإن كانا من عشيرتين مختلفنين.

(٧) افإن مــنان وملكي إذ تزوجا الهــرأة واحدة على التعــاقب ولذا ولدين كانا اخوين من جــهة
 الأم · لأن الناموس لـم يحرم على الأرملة – سواء كانت أرملة بالطلاق أو بموت بعلها – التزوج بآخر ·

(٨) «أذن فيمن آست [٦] (لأن هذا هو اسم المرآة وفيقا للتقليد) ولد مبتان (وهو من سلالة سليمان) أولا يعقوب. وعندمات مات منان فإن ملكي (الذي من سلالة ثاثان) إذ كان من نفس السبط، ولكن من عشيرة أخرى، تزوجها كما قيل من قبل، وولد ابنا هو هالي.

<sup>(</sup>٤) ناثان ابن لدارد وبتشيع - ولذا فهو أخ شقيق لسليمان (٢ صم ٥ : ١٤ ، ١ أي ٣ ه ، ١٤ : ٤) -

 <sup>(</sup>۵) ملكى هذا هو الخامس من الآخر في النسخة التي بين أيدينا لأنجيل لوقا ۴ : ۲٤ . ويتوسط مستثات ولاوى بين ملكى
 وهالى والأرجع أن النسخة التي رجع إليها أقريكانوس حذفت اسمى متثات ولاوى .

<sup>(</sup>٦) Estha لا تعرف عنها شيئا أكثر من هذا؛ والأرجح أن أفسوبكانوس يشير إلى النقليد الذي وصل من أقرباء المسبح الذين كما يقبول احتفظوا بسلسلة النسب التي تنفق مع ما ورد في الانجيلين؛ وهو يميز هنا بين ما وصل إليه من التقليد وبين تفسيره الخاص للخلافات الواردة بين الانجيلين؛

(٩) «وهكذا نرى أن الاثنين (يعقوب وهالى) من أم واحدة، وإن كانا من عشيرتين مختلفتين وهذان عندما توفى احدهما، هالى، بلا نسل تزوج يعقوب أخوه امرأته وولد منها ابنا هو يوسف ابنه بحسب الطبيعة وبالتالى بحسب المنطق لذلك أيضا كتب «ويعقوب ولد يوسف[٧] »، أما بحسب الناموس فقد كان ابن هالى، لأن يعقوب إذ كان أخا للأخير أقام له نسلا

(۱۰) "وذلك لكى لا تعتبر باطلة سلسلة النسل منه التى يذكرها متى الإنجيلى هكذا "ويعقوب ولد يوسف" - أما لوقا فإنه من الناحية الأخرى يقول "وهو على ما كان يظن (وهذه العبارة يضيفها من أجل هذا الغرض) ابن يوسف بن هالى بن ملكى، لأنه لم يستطع أن يذكر النسب حسب الناموس بصراحة أوفر - ثم إنه حذف هذه الكلمة "ولد" في قائمته إلى النهاية، ووصل بالنسب إلى آدم ابن الله

(١١) أما هذا التعليل قليس مما يتعدر معه أقامة الدليل، ولا هو مجرد تخمين وهمى لأن أقرباء ربنا حب الجسد قد سلموا الرواية التالية، وسواء كان ذلك للرغبة في الأفتخار أو لمجرد الرغبة في ذكر الأمر الواقع، فإنهم في كلتا الحالتين صادقون أما الرواية المذكورة فهى كما يلى: إن بعض اللصوص الأدوميين سطوا على اشقلون، وهني مدينة في فلسطين، وحملوا من هيكل أبولو، القاتم بجانب الأسوار، عدا الغنائم الأخرى، أنتيباتر ابن أحد خدام الهيكل اسمه هيرودس، ولأن الكاهن لم يستطع أن يدفع فدية عن ابنه حمل أنستيباتر إلى جمارك الأدوميين، وبعد ذلك صادقه هيركانوس رئيس كهنة اليهود.

(١٢) "وإذ أرسله هيركانوس في مهمة إلى بومبي، وإذ أعاد إليه المملكة التي كان قد غزاها أخوه أرسطوبولس، فسقد أسعده الحظ أن يدعى واليا على فلسطين[٨] • ولكن إذ قتل أنسيباتر بواسطة من حسدوه من أجل حظة الطيب فقد خلفه ابنه هيرودس الذي صار فيما بعد ملك اليهود أيام أنطونيوس وأوغسطس، وذلك بناء على قرار أصدره مجلس الأعيان أما أولاده فكانوا هيرودس ويقية الولاة الأربعة[٩] • وهذه الرواية تتفق أيضا مع رواية اليونانيين ·

(١٣) ولكن لأنه كانت قد حفظت في السجلات إلى ذلك الوقت أنساب العبرانيين، وكذا أنساب العبرانيين، وكذا أنساب الدخلاء أمثال أخيور[١٠] العموني وراعوث المؤابية، الذين اختلطوا بالإسرائيليين وخرجوا من مصر معهم، فإن هيرودس إذ رأى أن أنساب الإسرائيليين لا يوجد فيها شيء في مصلحته، ولأنه كان

 <sup>(</sup>٩) أرخيلاوس وهيرودس انتيباس وهيرودس فيليس الثاني .

 <sup>(</sup>١٠) كان قائدا عمموميا (بهوديت ٥ : ٥) في جيش هولوفرنس الذي بحسب سفر يهوديت كان قائدا لنجوخذ نصر ملك
 الأشوريين وقتلته البطلة اليهودية يهوديت وقد انضم فيما بعد إلى شعب اليهود وأصبح دخيلا يهوديا (يهوديت ١٤ :

دائما تنغصه خساسة أصله، فقد حرق كل سجلات الأنساب، ظنا منه بأنه قد يبدو من أصل شريف إن لم يوجد غيره من يستطيع أن يثبت من السجلات العامة أنه كان ينتمى للآباء البطاركة الأولين أو الدخلاء أو الذين اختلطوا بهم الذين كانوا يسمون «جورى»[١١] .

(١٤) "ومع ذلك فإن عددا قليلا من الحريصين، إذ حصلوا على سجلات خاصة ملك لهم، إما يتذكر الأسماء أو بالحصول عليها بطريقة أخرى من السجلات، فإنهم يفخرون بحفظ تذكار أصلهم النبيل ومن ضمنهم أولئك السابق ذكرهم الذين يسمون «دسيسوسيني»[١٢] بسبب علاقتهم بعائلة المخلص، استقوا سلسلة النسب هذه من الذاكرة، ومن سفر السجلات اليومية، بمنتهى ما يمكن من الأمانة .

(١٥) «وفى أعتـقادى، وفى أعتـقاد كل مخلص أمين، يوجـد تفسيـر أوضح لبيان صـحة هذا الموقف ولنكتف بهذا القدر، لأننا وإن كنا لا نسـتطيع أن نبرز أية شهادة لتدعيـمه[١٣] فائنا ليس لدينا شىء أفضل أو أصح لتقديمه وعلى أى الحالات فإن الإنجيل يقرر الحق» .

(١٦) وفي نهاية نفس الرسالة يضيف هذه الكلمات "ومتان، الذي انحدر من سليمان، ولد يعقوب، وعندما مات يعقوب فإن ملكي، الذي انحدر من ناثان، ولد هالي من نفس المرأة، وهكذا كان هالي ويعقوب احوين من أم واحدة، وإذ مات هالي بلا نسل أقام له يعقوب نسلا وولد يوسف ابنه بالطبيعة، ولكن ابن هالي بالناموس، وهكذا كان يوسف ابنا لكليهما»، إلى هنا انتهت أقوال أفزيكانوس،

(١٧) وإذ تتبعنا نسب يوسف هكذا فانه يتبين فعلا أن مريم أيضا من نفس سبطه، لأنه، طبقا لناسوس موسى، لم يكن مسموحا الزواج من سبط آخر[١٤]، فالأمر الصادر هو أن يتزوج المرء من تفس العشيرة ومن نفس السلالة، لكي لا يتتقل الميراث من سبط إلى سبط ولعل في هذا الكفاية الآن.

<sup>(</sup>۱۱) وردت هذه الكلمة في (خر ۱۲ ; ۱۹) «الغريب» وترجمت في ترجمة اليسوعيين «الدخيل»، وترجمت في الترجمة السبعينية «محتل الأرض»، ويشير أفريكانوس هذا إلى الخارجين من صصر مع الأسرائيليين سواء كانوا من المصريين الوطنيين أو الغرباء المقيمين بمصر و يحدثنا الكتاب في (خر ۱۲ : ۳۸) أنه صعد مع بني إسرائيل «الفسيف كثير» (أي خلط) .

Desposyni (۱۲) هم السابق تسميتهم في الفقرة ١١ من هذا الفصل أقرباء المخلص حسب الجسد، أما الكلمة اليونانية فمعناها «متصل بسيد» .

<sup>(</sup>١٣) قارن هذا بما ورد في الملاحظة (٢) صفحة (٣٤). هنا يقرر أفريكاتوس صراحة بأنه لا يستند في تفسيره لنسب المسيح إلى شهادة أقرباء المسيح بل كان التفسير نتيجة دراسته للكتاب ·

<sup>(</sup>١٤) الناموس الذي يشيسر إليه يوسابيوس هو الوارد في (عد ٣٦ : ٦ و ٧) . ولكن التحريم الوارد به لم يكن مطلقا بل كان يخص الوارثات اللاتي لم يكن مسموحا لهن التزوج من غير أسباطهن لئلا يخسرن ميراثهن وعلى أي حال فقد جرى العرف العام بين البهود أن لا يتم الزواج إلا أن كان من نفس السبط .

# الفصل الثامن

### قسوة هيرودس نحو الأطفال ، وكيفية موته

(۱) لما ولد المسيح في بيت لحم اليهودية، وفقا للنبوات، في الوقت السابق توضيحه، اشتد انزعاج هيرودس بسبب سؤال المجوس الذين أتوا من المشرق سائلين أين هو المولود ملك اليهود لانهم رأوا نجمه، وكان هذا هو الدافع لهم للقيام برحلة طويلة كهذه، إذ كانوا متحمسين للسجود للطفل كاله توهم هيرودس أن مملكته ستعوض للخطر، لذلك سال علماء الناموس في الأمة اليهودية أين توقعوا أن يولد المسيح؟ وعندما علم أن نبوة ميخا[۱] أعلنت بأن بيت لحم كان يجب أن تكون محل ميلاده أصدر مرسوما بقتل جميع أطفال بيت لحم وما حولها الذكور من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس، ظنا منه بأن يسوع - كما كان محتملا فعلا - سوف يشترك مع سائر الأطفال الذين في سنه في نفس المصير .

(٣) ولكن الطفل نجا من الفخ إذ حمله أبواه إلى مصر بعد أن أعلمهما، بما كان مزمعا أن يحدث، ملاك ظهر لهما، وهذه الأمور سجلها الكتاب المقدس في الإنجيل.[٢]

(٣) ومما هو جدير بالذكر فضلا عن هذا أن نلاحظ الجزاء الذى لقيه هيرودس بسبب جريمته التى تجاسر على أرتكابها ضد المسيح وسائر الأطفال من نقس السن . لأن الانتقام الإلهى حل به مباشرة . ومن دون أقل أبطاء ، بينما كان لا يزال حيا ، وجعله يتذوق مقدما ما كان مزمعا أن يلقاه بعد الموت -

(٤) ولا يمكن أن نروى هنا كيف إنه عنم هناءة حكمه المزعومة بالمصائب المتتائية في عائلته، بقتله زوجته وأطف الله، وغيرهم من أقرب أقربائه وأعز أصدقائه. أما الوصف الذي يغطى على كل الفواجع الأخرى فتراه مدونا بالتفصيل في تواريخ يوسيفوس.

<sup>(</sup>۱) مت ۲

<sup>(</sup>۲) كان حكم هيرودس ناجحا وموفقا جدا ولم تزعجه الحوادث الخارجية في معظم الأوقات، ولكن حياته العائليه كانت مويرة بسبب المفواجع المستمرة التي نشجت عن غيرة زوجاته العشر وأولادهن. وفي أواتل حكمه قتل هيركانوس جد أحب زوجاته مريم بسبب شكه في التأمر عليه وبعد ذلك بقليل قــتل مريم نفسها. وفي سنة ٦ ق . م . قتل ابنيها اسكنةد وارسطوبولس.

وفي سنة ؛ ق . م . قتـل أنتيــاتر ابنه الأكبــر · وقد أقتــرتـت حوادث القتل هــذه أيضًا بقتل الكثــيرين من الأصـــدقاء والأقارب الذين كان يتهمهم بالحيانة -

- (۵) وآما كيف دفعه قصاص الله إلى الموت بعد جريته ضد مخلصنا وسائر الأطفال مباشرة فيمكن أن نراه بأكثر تفصيل في كلمات ذلك المؤرخ الذي كتب ما يلي عن نهايته في الكتاب السابع عشر من تاريخه عن اليهود:
- (٦) اعلى أن مرض هيرودس أزداد شناعة لأن الله أوقع عليه القصاص بسبب جرائمه الأن نارا بطيئة اشتعلت في داخله لم تظهر لمن كان يلمسه، بل زادت أحزانه الداخلية الذكان له رغبة ملحة للطعام لم يكن ممكنا له مقاومتها وأصيب أيضا بقروح في الأمعاء، وأصيب بصفة خاصة بآلام في القولون، كما أصيب بأورام مائية في قدميه التحديد القولون، كما أصيب بأورام مائية في قدميه التحديد الت
- (۷) "وكان يشكو أيضا من تعب مماثل في بطنه · والأكثر من هذا ان عضوه السرى تحجر وكانت تخرج منه الديدان · وكان أيضا يجد صعوبة شديدة في البتنفس، بل كان نفسه كريها بسبب الرائحة الكريهة وسرعة التنفس · وأصبب أيضا بتقلص في كل أطرافه ، الأمر الذي أدى إلى عدم تمالك قواه ·
- (٨) «وقد قال فعلا أولئك الذين أعطيت إليهم قوة العرافة والحكمة لتفسير مثل هذه الحوادث أن
   الله أوقع هذا القصاص على الملك بسبب شره المستطير وعدم تقواء».
- (٩) هذا ما رواه الكاتب المذكور في الكتاب المشار إليه وفي الكتاب الشاني من تاريخه يعطى
   وصفا مشابها عن نفس الشخص (هيرودس) كما يلى:

"وعندتذ استحكم المرض في كل جسمه، وسبب له آلاما منوعة لأنه أصبب بحمى بطيئة، وكان جرب الجلد في كل جسمه لا يطاق وكان يشكو أيضا من آلام مستمرة في القولون، وكانت هناك أورام في قدميم كتلك التي تحل بشخص مصاب بمرض الاستسقاء أما بطنه فكانت ملتهبة، وتحجر عضوه السرى وكانت تخرج منه الديدان وعلاوة على هذا فلم يكن عكتا له أن يتنفس إلا إن كان مستقيما، وفي هذه الحالة كان لا يتنفس إلا بصعوبة، وتقلصت جميع أطرافه، حتى قال العرافون إن أمراضه كانت قصاصا .

(١٠) اورغم صراعه ضد الام كهذه فإنه تشبث بالحياة، وكان يرجو السلامة، ودبر خططا للشفاء، قمثلا إذ كان يعبر الأردن كان يستعمل الحمامات الساخنة في كالبرو[٣] التي كانت تفيض في بحيرة الأسفلت[٤]، ولكنها في حد ذاتها كانت عذبة للشرب.

<sup>(</sup>٣) مدينة كانت شرق البحر الميت

<sup>(</sup>٤) هذا هو الاسم الذي طالما أطلقه يوسيفوس على البحر الميت .

(۱۱) اوهنا ظن أطباؤه أنهم يستطيعون تدفئة كل جسمه بالزيت الدافي، ولكنهم عندما وضعوه في برميـل مملوء بالزيت ضعـفت عيناه وارتقـعتا إلى فـوق كعـينى شخص مـيت. وعندما رفع خـدامه أصواتهم صارخين أفاق بسبب الصوت. وإذ يئس أخيرا من الشفاء أمر بتوزيع خمسين درهما على الجند، واعطاء مبالغ كبيرة لقواده وأصدقائه.

(١٢) «وبعد ذلك إذ رجع أتى إلى أريحا حيث تملكته حالة نفسية سويداوية، فدبر ارتكاب عمل فاحش كأنـه أراد تحدى الموت نقسه · لأنه جـمع من كل مدينة أبرز رجال كل اليهـودية، وأمر بأن يغلق عليهم في المكان المسمى بسباق الخيل ·

(۱۳) اثم استدعى سالومة[٥] أخته والأسكندر[٦] زوجها وقال: أنا أعلم أن اليهود سيقرحون بموتى ولكن قد يستحب على الآخرون ويقام لى جناز رائع إن كنتما مستعدين لإتمام أوامرى علدما أموت فأمرا بأن يحوط الجند بأسرع ما يمكن هؤلاء الرجال المحفوظين الآن تحت الحراسة، واقتلاهم لكى تبكى على كل اليهودية وكل بيت حتى رغم أرادتهم [٧]

(۱٤) وبعد قليل قال يوسيفوس «ثم إنه كان معذبا بسبب طلبه المستمر للطعام، ومن سعال تشنجى، لدرجة أنه إذ ينس من آلامه فكر في التعجيل على مصيره المحتم وإذ أخذ تفاحة طلب أيضا سكينا، لأنه كان متعودا تقطيع التفاح وأكله، ثم تلفت حوله ليتأكد من عدم وجود شخص يمنعه، ورفع يمينه كأنه يريد أن يطعن نفسه ١٤٥٠

(١٥) وعلاوة على هذه الأصور يخبرنا نفس الكاتب إنه قتل ابنا آخر[٩] من أبنائه قـبل موته وقتل الثالث بناء على أمره، وبعد ذلك مباشرة لفظ أنفاسه الأخيرة بآلام مبرحة.

 <sup>(</sup>ه) أخت هيرودس الكبير وكانت زوجة على التوالى لكل من يوسف وكوستاباروس والكساس. وكانت في متهى القــوة
 مثل أخيها، وسببت أغلب الفواجع التي حدثت في عائلته وذلك بعامل غيرتها وحسدها.

<sup>(</sup>٦) زوج سالومة الثالث وكان يوسيفوس يدعوه «الكساس» دواما .

 <sup>(</sup>۷) هذه الرواية على عهدة يوسيفوس إذ لم يروها أحد سواه وعلى أى حال فأنها ليست مستبعدة على هيرودس، على أن
 أوامر هيرودس لم تتم إذ أطلقت سالومة سراح أولئك الرجال بعد موت هيرودس.

 <sup>(</sup>A) أن محاولة هيرودس الانتحار قد أحبطها ابن عمه أخيابوس كما يخبرنا يوسيفوس في نقس المناسبة .

<sup>(</sup>٩) كان هيرودس قد اعتزم أن يخلفه في الملك أنتيبائر ابنه من زوجته الأولى دوريس ولكنه قطع رأسه قبل موت هيرودس بخمسة أيام للتأمر على أبيه وقد استحق جزاءه بعدل.

(١٦) هكذا كانت نهاية هيرودس الذي نال قصاصا عادلا بسبب قتله أطفال بيت لحم[ ١٠] الأمر الذي نتج من مؤامراته على مخلّصنا

(۱۷) بعد هذا ظهر ملاك في حلم إلى يوسف في مصر وأمره بالذهاب إلى اليهودية مع الطفل وأمه، معلنا أن الذين كانوا يطلبون نفس الطبي قد ماتوا [۲۱] وإلى هذا يضيف الإنجيلي هذه الكلمات «ولكن لما سمع أن أرخيلاوس يملك عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك ولكن إذ حذره الله في حلم انصرف إلى نواحي الجليل [۲۲]



<sup>(</sup>١٠) يبين يوسابيوس هنا تعليله لآلام هيرودس بحسب عرف الكنيسة · أما يوسبفوس فلم يتعرض مطلقا لذكر جريمة ذبح الأطفال الابرياء · ولا تعلم أن كان ذلك لاته كان يجهلها أو لعدم أهمية هذه الفاجعة بالنسبة للجرائم الوحشية التي اتسم بها عهد هيرودس

<sup>(</sup>۱۱) انظر (مت ۲ - ۱۹ و ۲۰).

<sup>(</sup>۱۲) (ت ۲ : ۲۲)

## الفصل التاسع

#### عصر پيلاطس

(۱) يتفق المؤرخ السابق ذكره مع الإنجيل فيما يتعلق بأن أرخيلاوس[۱] تولى الحكم بعد هيرودس وقد روى الطريقة التي حصل بها على علكة اليهود بوصية أبيه هيرودس وأمر أوغسطس قيصر، وكيف أنه بعد أن حكم عشر سنوات أضاع ملكه أما أخواه فيلبس[۲] وهيرودس الأصغر[۳] مع ليسانيوس[٤] فقد استمروا في حكم ولايتهم ويقول نفس الكاتب في كتابه الثامن عشر من «الآثار» أنه حوالى السنة الثانية عشر من ملك طيباريوس[٥] الذي اعتلى الأمبراطورية بعد أن حكم أوغسطس سبعا وخمسين سنة[٦] عهد إلى يبلاطس البنطى حكم اليهودية، فلبث فيها عشر سنوات كاملة حتى موت طيباريوس تقريبا .

- (٤) ذكر ليمانيوس هذا في (لو ٣ : ١) كرئيس ربع (وال) على الايلية -
- (٥) أى من موت أوغسطس سنة ٤١ م حيث صار طيباريوس الأمبراطور الوحيد وقد عين يبلاطس واليا سنة ٢٦م
   وسحب سنة ٣٦٨م -
- (٦) يعبـتر يوسيـفوس أن حكم أوغـــطس بدأ من موت يوليـوس قبصــر كما يعــتقد يوســابيوس أيضــا (٥: ٢) ويدعوه
   الأمبراطور الثاني ولكن أوغــطس لم يصر امبراطورا إلا في سئة ٣١ ق . م . بعد موقعة اكثيوم.

<sup>(</sup>۱) كان أرخيلاوس ابنا لهيرودس الكبير وأخا شقيقا لهيرودس انتيباس الذي تربى معه في روما وبعد موت أنتيباتو مباشرة أوصى أبوه بأن يخلفه في الحكم وأيد أوغسطس الوصية ولكنه أعطاه فقط لقب وال وكان حكمه يشمل ادومية واليهودية والسامرة وصدن الشاطى، أي نصف مملكة أبيه أما النصف الآخر فقد قسم بين هيمرودس انتيباس وفيلبس وقد كان قاسيا جدا ومكروها من أغلب رعاياه وفي السنة المعاشرة من حكمه شكاه اخوته ورعاياه بسبب قسوته فنفي إلى فينا حيث يرجح آنه مات هناك وبعد خلع أرخيلاوس أصبحت اليهودية ولاية رومانية وألحقت بسورية وأرسل كوبونيوس أول وال عليها والمعلمة المعاشرة على المناسبة المعاشرة من حكمه شكاه الراعليها والمعلمة المعاشرة المعاشرة المعاشرة والمعاشرة والمعا

<sup>(</sup>۲) ابن هيرودس الكبير من زوجته كليوباترة • وكان واليا على باتانيا وتراخونيتس واوريتيتس النع من سنة ٤ ق . م . إلى سنة ٣٤م • وقد تميز بالسعدل والاعتدال • ولم يذكر في العبهد الجديد سوى مرة واحدة (لو ٣ : ١) كرتيس ربع (وال) على الابلية •

<sup>(</sup>٣) هيرودس انتيساس ابن هيرودس الكبير من زوجته ملثاكا - وكان واليا على الجليل وبيرية من سنة ٤ ق . م . إلى سنة ٩٣م - وجو الذي قطع رأس المعمدان، وهو أيضا الذي أرسل إليه الرب يسـوع بواسطة پيلاطس - وفي العهد الجديد ما يكفى لأظهار أخلافه .

(۲) من ذلك يتضح جليا كذب من أشاعوا أخيرا أعمالا ضد مخلصنا[۷] لأن التاريخ الذي
 تتضمنه يبين ضلال مخترعيها

(٣) قالأمور التي تجرأوا على ذكرها عن آلام المخلّص نسبوها إلى القنصلية الرابعة لطيباريوس التي تحت في السنة السابعة من ملكه، وواضح أن بيلاطس لم يكن يحكم اليهودية بعد في ذلك الوقت، إن قبلت شهادة يوسيفوس الذي بين بكل وضوح فيما تقدم أن بيلاطس أقامه طيباريوس واليا على اليهودية في السنة الثانية عشرة من ملكه ·



 <sup>(</sup>٧) إن يوسابيوس لا يشير هنا إلى اأعمال بيلاطس التي كتبها بعض المسيحيين والتي لا يزال الكثير منها باقيا إلى الآن بل
 إلى التي زورها الأعداء بموافقة الامبراطور مكسيمانوس (أنظر كتاب ٩ فصل ٥).

## الفهل العاشر

#### رؤساء كهنة اليهود الذين عاصروا المسيح

- (١) فى السنة الخامسة عشر من حكم طيباريوس، وققا لما قرره الإنجيلى،[١] والسنة الرابعة من ولاية پيلاطس البنطى، إذ كان هيرودس وليسانيوس وقيلبس يحكمون باقى اليهودية،[٢] أتى مخلصنا وربتا يسوع، مسيح الله إذ كان ابن نحو ثلاثين سنة إلى يوحنا المعمدان، وبدأ ينشر الإنجيل.
- (۲) وعلاوة على هذا يقول الكشاب المقدس الإلهى أنه قضى كل وقت خدمته فى عهد رئيسى الكهنة حنان وقيافا، [٣] مبينا أنه فى وقت كهنوت هذين الشخصين تمت كل قترة تعليمه، وطالما كان قد بدأ عمله فى عهد كهنوت حنان، وعلم حتى تولى المركز قيافا، فان المدة كلها لا تستغرق أربع سنوات.
- (٣) لأن طقوس الناموس إذ كانت قد بطلت منذ ذلك الوقت فان العادات التي كانت مرعية فيما يتعلق بعبادة الله، والتي بمقــتضاها كان رئيس الكهنة يحصل على وظيفته بالوراثة ويشغلها طول الحياة، بطلت أيضا، فصار الولاة الرومانيون يعينون لرئاسة الكهنوت واحدا الآن وبعد ذلك آخر، وكان الواحد لا يستمر في وظيفته أكثر من سنة واحدة -[٤]
- (٤) ويقرر يوسيفوس إنه كان هنالك أربعة رؤساء كهنة بالتتابع من حنان إلى قسيافا ففى نفس
   كتاب الآثار كتب الآثى:

اإن فاليروس حراتوس[٥] إذ وضع حدا لكهنوت حنان[٦] عين اسماعيل بن فابي رئيسا للكهنة، وبعد قليل عزله وعين اليعازر[٧] بن حنان رئيس الكهنة في نفس الوظيفة ثم عزله أيضا بعد سنة وأعطى

الو ۳ : ۱ (۲) انظر الفصل السابق (۳) لو ۳ : ۲ بالمقارنة مع يو ۱۱ : ۹ ؛ و ۱٥ ، ۱۸ : ۱۳ .

<sup>(</sup>٤) صحيح أن رؤساء الكهنة كانوا دائمي التغيير في عهد الولاة الرومائيين (انظر ما تقدم فـصل ٦ ملاحظة ٤ صفحة ٣٩) ولكنه لم تكن هنالك مدة محددة، وقد لبث البعض عدة سنوات فمثلا استمر قيافا أكثر من عشر سنوات.

<sup>(</sup>٥) عينه طبياريوس واليا بعد اعتلائه العرش مباشرة، وحكم نحو احدى عشرة سنة خلفه بعدها پيلاطس سنة ٢٦م-

 <sup>(</sup>۱) عين حتان رئيسا للكهنة بمعرفة كيرينيوس والى سوريا سنة ٦ أو ٧ م وبقى فى مركزه حتى سنة ١٤ أو ١٥م حيث عزله فالتريوس جراتوس -

<sup>(</sup>٧) ذكر يوسيفوس (آثار ٢٠ ؛ ٩ : ١) أن خمسة من أبناء حنان أقيموا رؤساء كهنة ·

رئاسة الكهنوت لسمعان بن كميشوس. ولكن هذا أيضًا لم يحظ بهذًا الشرف أكثر من سنة، حيث خلفه يوسيفوس الذي يدعى أيضًا قيافًا» [٨]

من هذا يتضح أن كل فترة خدمة مخلصنا لا تبلغ أربع سنوات كاملة، إذ أن أربعة رؤساء كهنة -من حنان إلى تعيين قياقا - تولوا المنصب، وكانت مدة كل منهم سنة · أذن ققد كان صحيحا ما قرره الإنجيل من أن قيافا هو رئيس الكهنة الذي تألم المخلص في عهده - ومن ذلك ترى أيضا أن وقت خدمة مخلصنا لا يتناقض مع البحث السابق ·

(۵) وقد دعا مخلصنا وربنا الرسل الأثنى عشر[۹] بعد بدء خدمته بقلیل، وهؤلاء وحدهم - دون جمیع تلامیده - دعاهم رسلا کاکرام خاص، ثم عین أیضا سبعین آخرین أرسلهم اثنین اثنین أمام وجهه إلى کل موضع ومدینة حیث کان هو مزمعا أن یأتی ۱۰].



 <sup>(</sup>A) ان يوسف قيافا زوج ابنة حنان شخصية معروفة في الكتاب

 <sup>(</sup>٩) انظر (مت ۱۰ : ۱ - ٤ ، مر ۳ : ١٤ - ١٩ ، لو ٦ : ١٣ - ١١) .

## الفهل الحادي عشر

#### شهادات عن يوحنا المعمدان والمسيح

- (۱) بعد هذا يقليل قطع هيرودس الأصغر[۱] رأس يوحنا المعمدان كـما هو مدون في الأناجيل [۲] وقد دون يوسيفوس أيضا نفس الحادث،[۳] ذاكرا هيروديا[٤] بالاسم، ومقررا بأنها، وإن كانت زوجة أخيه، فإنه (هيرودس) اتخذها لنفسة زوجة بعد أن طلق زوجته السابقة الشرعية ابنة أريتاس[۵] ملك بترا، وفصل هيروديا عن زوجها وهو لا يزال حيا
- (۲) وبسبها أيضا قتل يوحنا، وأشهر حربا على أريتاس بسبب العار الذي لحق بابئة الآخير ويروى يوسيفوس إنه في هذه الحرب لما اشتبكوا معا باد جيش هيرودس عن آخره، [٦] وحلت به هذه النكية بسبب جريمته ضد يوحنا .
- (٣) ويشهد نفس يوسيفوس في هذه المناسبة أن يوحنا المعمدان كان رجلا بارا لدرجة فائقة الحد، وهذا يتفق مع ما دون عنه في الأناجيل. وشهد أيضا أن هيرودس أضاع ملكه بسبب هيروديا هذه، وأنه نفى معها، وحكم عليه أن يعيش في فينا ببلاد الغال.
- (٤) هذه الأمور رواها في الكتاب الثامن عشر من «الآثار» حيث كتب عن يوحنا الكلمات التالية "بدا لبعض اليهود أن جيش هيرودس أباده الله الذي انتقم بعدل ليوحنا المدعو المعمدان.

(۱) هيرودس أنتياس · (۲) (مت ١٤ : ١ - ١٢ · مر ٦ : ١٧ الخ) · (٣) يوسيقوس (آثار ١٨ : ٥ : ٢)

(٥) هو نفس اربتاس (وثرجم في ترجمة بيروت «والى الحارث» ولك في الترجمة الانكليزية وترجمة اليسوعيين «اربتاس»)
 الوارد ذكره في ٢ كو ١١ : ٣٢).

(٦) وفي هذه المناسبة لجا هيرودس إلى طيباريوس الذي كان يعزه، فسأصدر الأمبراطور أسره إلى فيتيليوس والى سوريا
 باسعافه رئكن حال دون ذلك موت طيباريوس. وفي عهد كاليجولا صار أربتاس صديقا للرومانيين.

<sup>(</sup>٤) هيروديا ابنة أرسطوبولس وحفيدة هيرودس الكبير. تزوجت أولا هيرودس فيلبس (الذي يدعوه يوسيفيوس هيرودس وتدعوه الأناجيل فيلبس) أن هيرودس الكبير وبالتالي عمها. وبعد ذلك إذ تركته أثناه حياته تزوجت عما آخر هو هيرودس انتياس وليس الربع. ولما نفي زوجها انتياس إلى بلاد الغال شاركته في نفيه اختيارا ومانت هناك. أما أخلافها فواضحة مما دون عنها في الأناجيل.

- (٥) الآن هيـرودس قتله، وقـد كان رجـلا صالحـا، نصح لليهـود أن يأتوا وينالوا المعمـودية، ويتدربوا على الفضيلة، ويمارسوا البـر والعدل نحو بعضهم بعضا وتحو الله، لأن المعمـودية تبدو مقبولة في نظر الله إن استخدموها، لا لمغفرة خطايا معينة، بل لتطهير الجسد كما تطهرت النفس فعلا بالبر.
- (٦) "وعندما حوله أخرون إذ وجدوا سرورا عظيما في الإصغاء لكلماته خشى هيرودس أن يؤدى نفوذه العظيم إلى فتنة، لأنهم أظهروا استعدادهم ليفعلوا كل ما ينصح به ولذا وجد إنه من الأفضل أن يسبق فيقتله قبل أن يجد أى شيء بتأثير يوحنا، ذلك أولى ما أن يندم بعد حدوث الثورة إذ يجد نفسه وسط المتاعب وبسبب شكوك هيرودس وهواجسه أرسل يوحنا مقيدا إلى الحصن السابق ذكره (ماكيرا)،[٧] وهناك قتل»
- (٧) وبعد أن ذكر هذه الأصور عن يوحنا تحدث عن مخلصنا في نفس الكتاب بالكلمات التالية اوهنالك عاش في ذلك الوقت يسوع، إنسان حكيم، إن كان من اللاتق حقا أن يدعى إنسانا لأنه صنع أعمالا عجيبة، وعلم الناس فيقبلوا الحق بفرح وقد ضم إليه الكثيرين من اليهود، والكثيرين من اليونانيين أيضا كان هو المسيح .
- (٨) "وعندما حكم عليه پيلاطس بالصلب بسبب اتهام رجالنا المبرزين إياه، ظل يحبه من أحبوه من أحبوه من البداءة . لأنه ظهر لهم حيا ثاتية في البوم الثالث، وقد سبق أن أنبأ الانبياء المباركون بهذه الامور عنه، وبأمور أخرى عنجيبة لا حصس لها وفضلا عن هذا فإن جنس المسيحيين الذين سموا باسمه لا يزالون باقين إلى اليوم الحاضر» .
- (٩) وإن كان مؤرخ من العبرانيين أنفسهم قد سجل في كتابه هذه الأمور عن يوحنا المعمدان وعن مخلّصنا فأى عدر قد بقى لعدم توبيع أولئك الخالين من كل حياء، الذين زوروا الاعمال ضدهما ١٨٠٠ ولكن ليكف هذا القدر هنا -



 <sup>(</sup>٧) ماكيــرا حصن مشهور كان يقع شــرقى الطرف الشمالي للبحر الميت وفــيه اعتزلت ابنة اريتاس عندما اعــتزم هيرودس
 التزوج بهيروديا .

<sup>(</sup>٨) انظر ف ٩ ملاحظة (٢) صفحة ١٥ .

## الفصل الثاني عشر

#### تلاميذ مخلصنا

- (۱) إن أسماء تلاميد مخلصنا يمكن لكل واحد معوفتها من الأناجيل -[۱] على أنه لا يوجد أى بيان عن أسماء التلاميد السبعين -[۲] ويقال أن برنابا كان فعلا واحدا منهم وقد تحدث عنه سفر أعمال الرسل في عدة مواضع[۳] سيمابولس في رسالته إلى أهل غلاطية -[٤] ويقولون أيضا أن سوستانيس الذي كتب إلى أهل كورنتوس مع بولس كان واحدا منهم -[٥]
- (٢) هذه هي رواية أكليمنضس[٦] في الكتاب الخامس من مؤلفه «وصف المناظر» الذي فيه يقول أيضا إن «صفا» كان أحد السبعين تلميذا، وهو رجل حمل نفس اسم الرسول بطرس، وهو الذي قال عنه بولس «لما أتى صفا إلى انطاكية قاومته مواجهة» [٧].
  - (٣) ويقال أيضا إن متياس الذي حُسِبَ مع الرسل بدلا من يهودًا، وكذا الشخص الذي تشرف.
     بأن يكون مرشحا معه، [٨] حسبا مستأهلين لنفس الدعوة مع السبعين. ويقولون إن تداوس أيضا كان

<sup>(</sup>١) انظر (مت ۲: ۲ - ٤ ، لو ٦ : ١٣ - ١٦ ، مو ٤ : ١٤ – ١٩) ؛ (٢) انظر (لو ١٠ : ١ - ٢٠) ،

 <sup>(</sup>٣) انظر (أع ٤ : ٣٦ : ١١ الخ) - وقد قرر أكليمنضس الأسكندري أن برنايا كان أحد السبعين -

<sup>(</sup>٤) (غل ۲: ۱ و ۹ و ۱۳) ٠

<sup>(</sup>٥) ذكر سوستانيس في (اكو ١ : ١) . ولا ندرى من أين استقى يوسابيوس هذه الحقيقة - وفي (اع ١٨ : ١٧) ورد ذكر شخص اسمه سوستانيس رئيس مجمع اليهود في كورنثوس . ويقبول البعض أنه هو نفس الشخص الوارد اسمه في (١كو ١ : ١) ، على أسماس أنه أعتنق المسبحية فيما بعد - وفي هذه الحمالة لا يمكن بطبيعة الحمال أن يكون أحد السبعين .

<sup>(</sup>٦) بخصوص اكليمنضس وكتاباته انظر كتاب ٥ فصل ١١ وكتاب ٦ فصل ١٣ .

 <sup>(</sup>٧) (غل ٢ : ١١ وردت هذه العبارة في ترجمة بيروث الها أتى بطرس، ولكنها في ترجمة البسوعيين وفي الترجمة الأنكيزية المنقحة الما أتى كيفا (أو صفا)!

آن اكليمنضيس هو أول من زعم بأنه كان بين السبعين من دعى باسم صفاء وأول من زعم بأن الشخص الذي قاومه بولس مواجهة لم يكن هو بطرس الرسول وغريب أن نوى هذا الرأى بالرغم من اجماع كل الكنائس -وضمتها الكنيــة البابوية- على أن المقصود باللوم هنا هو بطرس الرسول ·

 <sup>(</sup>۸) يوسف الذي يدعي بارسابا الملقب يوستس

واحد منهم وسأقص عنه قريبا رواية وصلت إلينا [٩] ولدى التأمل تجدون أن مخلصنا كمان له أكثر من سبعين تلميذا حسب شهادة بولس الذى يقول أنه بعد قيامته من الأموات ظهر أولا لصفا ثم للأثنى عشر، وبعدهم ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ بعضهم قد رقدوا[ ١٠] ولكن أغلبهم كانوا لا يزالون عائشين وقت أن كتب.

(٤) وبعد ذلك يقول إنه ظهر ليعقوب أحد الذين قبل عنهم أخوة المخلص ولكن لأنه كان يوجد، علاوة على هؤلاء، كثيرون أخرون يدعون رسلا كالأثنى عشر مثل بولس نفسه، أضاف العبارة التالية «بعد ذلك ظهر للرسل أجمعين» إلى هنا نكتفى بالحديث عن هؤلاء الأشخاص أما الرواية الخاصة بتداوس فهى كما يلى:



<sup>(</sup>٩) انظر القصل التالي -

<sup>(</sup>۱۰) انظر (اکو ۱۵: ۵۰) .

## الفهل الثالث بحشر

#### رواية عن ملك الإديسيين

- (١) لما ذاعت أنباء لاهـوت ربنا ومخلصنا يسوع المـسيح فى الخارج بين كل البـشر يسـب قوته الصانعة العجائب جدّب أشخاصا لا حصر لهم من الممالك الأجنبية البعيدة عن اليهودية ممن كانوا يرجون الشفاء من أمراضهم ومن كل أنواع الآلام.
- (۲) فمثملا الملك أبجارا[۱] الذي حكم الأمم التي وراء نهر الفرات بمجمد عظيم إذ إصيب بمرض مروع عجزت عن شفائه كل حكمة بشرية، وسمع باسم يسوع ومعجزاته التي شهد بها الجميع بلا استثناء، أرسل إليه رسالة مع مخصوص، ورجاه أن يشفيه من مرضه.
- (٤) ولم يمض وقت طويل حتى تحقق وعده · لأنه بعد قبامـته من الأموات وصعوده إلى السماء أرشد الوحى توما[٢] أحد الرسل الأثنى عشر فأرسـل تداوس، الذي كان أيضا ضمن تلاميذ المسبح السبحين، إلى أدسا[٣] ليكرز ويبشر بتعاليم المسبح ، وعلى يديه تم كل ما وعد به مخلصنا ·
- (٥) ولديكم الدليل المكتوب على هذه الأصور مستمدا من سجلات أدسا، التي كانت في ذلك الوقت مدينة ملكية، لأنه قد وجدت تلك الأمور محفوظة إلى الوقت الحاضر في السجلات العامة الرسمية المتضمنة بيانات عن العصور الغابرة وعن أعمال أبجارا، وليس شيء أقضل من أن تسمعوا الرسائل تفسها التي أخذناها من السجلات الرسمية، وترجمناها حرفياً من اللغة السريانية على النحو الثالي.

 <sup>(</sup>١) ملك أدسا Edessa وكان معاصرا للمسيح · حكم من سنة ١٣ - · ٥٥ ، أما اأدساا فهو الأسم اليوثائي لمدينة قديمة شمال غرب ما بين التهرين (انظر الملاحظة ٢ في الصفحة التالية) -

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب ٣ قصل ١ يخصوص التقليد الذي تواتر عن توما. انظر أيضا (٤) صفحة ٥٧.

<sup>(</sup>٣) Edessa عاصمة ملك آبجارا، وكمانت مدينة شمال غرب ما بين النهرين قريبة مـن نهر الفوات، ويظن البعض أنها كانت في موقع «اور» الكلدانيين وطن إبراهيم. وقمد لعبت دورا هاما في التاريخ المسبحى. وقيمها أسس افرام السرياني مدرسة الأهوئية في المقون الرابع غير أنها وقعت في أيدى الاربوسيين بعد موته .

## صورة رسالة كتبها أبجارا الحاكم إلى يسوع وأرسلها إليه في أورشليم على يد حنانيا[٣] الساعي الخفيف الحركة

- (٦) السلام من أبجارا حاكم أدسا إلى يسوع المخلّص السامى، الذي ظهر في مملكة أورشليم . لقد سمعت أنباءك وأنباء آيات الشفاء التي صنعتها بدون أدوية أو عقاقير . لأنه يقال إنك تجعل العمى يبصرون والعرج يمشون، وإنك تطهر البرص وتخرج الأرواح النجسة والشياطين، وتشفى المصابين بأمراض مستعصية وتقيم الموتى .
- (٧) "وإذ سمعت كل هذه الأمور عنك استنتجت إنه لابد أن يكون أحد الأمرين صحيحا، إما أن تكون أنت الله، وإذ نزلت من السماء فإنك تصنع هذه الأصور، أو تكون أنت ابن الله إذ تصنع هذه الأمور.
- (٨) «لذلك كتبت إليك لأطلب أن تكلف نفسك مسؤونة التعب لتأتى إلى وتشفيني من المرض الذي أعانيه · لأنتى سمعت أن اليهود يتذمرون عليك ويتآمرون لايذائك · ولكننى لدى مدينة جميلة جدا مع صغرها، وهي تتسع لكلينا» ·



 <sup>(</sup>٣) يقول الناشرون للترجمة الاتكليزية أن حنانيا هذا كان فنانا وقد حاول رسم صورة للمسبح ولكن طلعته بهوته، على ان
 السبح إذ غسل وجهه ومسحه بمنشفة الطبعت صورته عليها، فأخذت هذه الصورة إلى أدسا وحفظت المدينة من
 أعدائها،

## إجابة يسوع على الحاكم أبجارا على يد الساعى حنانيا

- (٩) «طوباك يا من آمنت بي دون أن تراني -[٤] لأنه مكتوب عنى أن الذين رأوني لا يؤمنون بي أما الذين لم يروني فيمؤمنون ويخلصون -[٥] أما بخصوص ما كستبت إلى عنه لكى آتى إليك فيلزمني أن أتم هنا كل الأشياء التي من أجلها أرسلت، وبعد اتمامها أصعد ثانية إلى من أرسلني ولكنني بعد صعودي أرسل إليك أحد تلاميذي ليشفيك من مرضك ويعطى حياة لك ولمن لك» -
- (۱۰) وقد أضيف لهاتين الرسالتين الوصف التالى باللغة السريانية · «وبعد صعود يسوع فإذ يهوذا، [٦] الذي يدعى أيضا توما، أرسل إليه تداوس الرسول[٧] أحبد السبعين · ولما أتى سكن مع طوبيا [٨] بن طوبيا · ولما ذاع خبره قبل لأبجارا أن أحد رسل يسوع أتى كما سبق أن كتب إليه ·
- (11) الاعتدائذ بدأ تداوس يشقى كل مرض وكل ضعف بقوة الله، حتى تعجب الجميع، ولما سمع أبجارا بالأعمال العظيمة التي صنعها، وآيات الشفاء التي أجراها، بدأ يشتبه بأنه هو الذي كتب إليه عنه يسوع قائلا: بعد صعودي أرسل إليك أحد تلاميذي ليشفيك،
- (۱۲) الذلك است دعى طوبيا الذي كان يمكن معه تداوس وقال: قد سمعت أن شخصا ذا سلطان أتى وهو يسكن في بيتك أحضره إلى فأتى طوبيا إلى تداوس وقال له: استدعانى الحاكم أبجارا وأخبرنى أن آخذك إليه لكى تشفيه فقال تداوس سأذهب لأنتى أرسلت إليه بسلطان المسلطان المسلطان
- (۱۳) "ومن ثم قام طوبيا مبكرا في اليوم التالي، وأخذ تداوس وأتي إلى أيجارا ولما أتي كان الاشراف حاضرين وقائمين حول أبجارا وحالما دخل ظهرت رؤيا عظيمة لابجارا في وجه الرسول تداوس ولما رآها أبجارا انطرح أمسام تداوس، بينما تعجب كل الواقفين، لأنهم لم يروا الرؤيا التي ظهرت لابجارا وحده .
- (١٤) قثم استعلم من تداوس ان كان هو حقا تلميذا ليسوع ابن الله الذي قال له سأرسل إليك

<sup>(</sup>٤) انظر (يو ۲۰ : ۲۹) .

<sup>(</sup>۵) انظر (ایش ۲: ۹، آو ۵: ۲۱، حز ۲۱: ۲، مت ۱۳: ۱۶، بعر ۱۶: ۲۸ سیما اع ۲۸: ۲۱ – ۲۸، رو ۱۱: ۷ الخ) ۰

 <sup>(</sup>٦) لم يعرف توما باسم يهوذا على أنه قند دعى باسم "يهوذا توما" في «أعجال توما" وفي كتاب «تعاليم الرسل؟
 السرياني .

 <sup>(</sup>٧) قبل بأنه لم يحصر لقب الرسول في الأثنى عشر بل كان يستعمل في مدى أوسع .

<sup>(</sup>A) لعله كان يهوديا -

أحد تلاميذي ليشفيك ويعطيك الحياة · فقال تداوس: لأنك آمنت بمن أرسلني إيمانا قويا فقد أرسلت اليك · وأكثر من هذا إن كنت تؤمن يه يمنح لك سؤل قلبك حسب إيمانك ·

(١٥) افقال له أبجارا: لقد آمنت به حتى أننى وددت أن أجرد جيشا وأهلك أولئك البهود الذين صلبوه لو لم يؤخرنى عن ذلك سلطان الرومانيين - فقال تداوس: لقد تمم ربنا ارادة أبيه، وإذ تممها أصعد إلى أبيه · فأجاب أبجارا: وأنا أيضا آمنت به وبأبيه ·

(١٦) \*فقال له تداوس: ولذلك أضع يدى عليك باسمه، ولما قعل ذلك شفى أيجارا في الحال
 من المرض والآلام كان يعانيها-

(۱۷) \*فذهل أبجارا لأنه كما سمع عن يسوع هكذا نال بالفعل على يدى تلميذه تداوس الذى شغاه بدون دواء أو عقاقير، وليس هو وحده بل أيضا أبدوس بن أبدوس الذى كان مصابا بالنقرس (داء المفاصل)، والذى أتى هو أيضا إليه وسقط عند قدميه، فشفى إذ تال البركة بوضع يديه ولقد شفى تداوس هذا نفسه أيضا الكثيرين من سكان المدينة وصنع عجائب وأعمالا مدهشة وكرز بكلمة الله .

(۱۸) «وبعمد ذلك قال أبجارا: أنت يا تداوس تصنع هذه الأصور بقوة الله ونحن نتعجب ولكنني علاوة على هذه أتوسل إليك أن تخبرني عن مجيء يسوع، كيف ولد، وعن قوته، وبأية قوة كان يجرى تلك الأعمال التي سمعت عنها.

(19) "فقال تداوس: الآن سألتنزم الصمت فعلا طالما كنت قد أرسلت لإذاعة الكلمة جهارا ولكن غدا أجمع إلى كل مواطنيك فأكرز في حضورهم وأغرس بينهم كلمة الله من مجيء يسوع كيف ولد وعن ارساليته، ولأية غاية أرسل من قبل الآب، وعن قوة أعماله والأسرار التي أذاعها في العالم وبأية قوة عمل هذه الأمور، وعن تعليمه الجديد وانكاره لذاته وتواضعه، وكيف تنازل ومات وحجب لاهوته وصلب ونزل إلى الجحيم وحطم المتاريس التي لم تكن قد تحطمت منذ الأزل، وأقام الموتي، لأنه نزل وحده ولكنه قام مع كثيرين، وهكذا صعد إلى أبيه .

(٣٠) "وعلى ذلك أمر أبجارا مواطنيـه للاجتماع فى الصباح الباكر لسـماع كرازة تداوس، وبعد ذلك أمر بأن يعطى فـضة وذهبا. ولنه رقض قـائلا: إن كنا قد تركنا ما هو ملك لنا فكيف نأخــذ ما هو لغيرنا؟

الهذه الأمور تمت في السنة الثلاثمائة والأربعين» [٩]

وقد دونتها هنا في موضعها المناسب منقولة عن السريانية حرفيا، وأرجو أن تؤدي خدمة نافعة ·

<sup>(</sup>۹) سن بد. تكويس مملكة أدسا التي كان أبجارا ملكا عليها. وقد بدأت سنة ١٧٠٦ من عهد إبراهيم (توافق ٣١٠ ق.م.)، فتكون السنة ٣٤٠ موافقة ٢٤٠٦ من عهد إبراهيم (أي ٣٠م)، ويحساب يوسابيوس يكون صلب المسيح قد تم السنة التاسعة عشرة من حكم طيباريوس أي سنة ٢٠٤٨ من عهد إبراهيم أو ٣٢م.

# صفحة بيضاء

# مقجمة

(۱) بحثنا في الكتـاب السابق تلك المواضيع في التـاريخ الكنسي التي كان لازما مـعالجتهـا كأمر تمهيدي وأرفقناها ببـراهين وجيزة، وذلك مثل لاهوت الكلمة المخلص، وأقدميـة التعاليم التي نعلم بها، وكذلك الحياة التبشيرية التي يحياها المسيحيون، والحوادث التي تمت بمناسبة ظهور المسيح الذي تم حديثا، وبمناسبة آلامه واختيار الرسل.

(۲) وفي هذا الكتاب لنبحث تلك الحـوادث التي تمت بعد صعوده، مؤيدين بعـضها، من الكتب
 الألهية، والبعض الآخر من الكتابات التي سنشير إليها من وقت لآخر.

## الفصل الأول

#### الطريق الذى سلكه الرسل بعد صعود السيح

(۱) أذن فأول كل شيء أختير للرسولية -عوضا عن يهوذا الخائن- مقياس[۱] الذي كان أيضا أحد السبعين كما بينا[۲] ومن أجل خدمة الشعب عين للشموسية بالصللاة ووضع أيدى الرسل رجال مشهود لهم، عددهم سبعة، كان استفانوس أحدهم، وهو أول من رجم حتى الموت بعد الرب، وذلك في وقت رسامته وبواسطة قاتلي الرب، كأنه قد رقى لنقس هذا الغرض، وهكذا كان هو أول من نال الأكليل -وفقا لاسمه[۳] الذي يمتلكه شهداء المسيح الذين هم أهل لجزاء النصر.

(۲) وبعد ذلك دون عن يعقوب -الذى لقبه الأقدمون بالبار[٤] بسبب سموه فى الفضيلة- أنه صار أسقفا لكنيسة أورشليم. ويعقوب هذا كان يدعى أخو الرب لأن المعروف عنه أنه كان ابنا ليوسف، كان يظن أن يوسف أبو المسيح، لأن العذراء إذ كانت مخطوبة له قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس كما تبين رواية الأناجيل.[٥].

<sup>(</sup>١) انظر (اع ١ : ٢٣ - ٣٦)٠ (٢) كتاب ١ فصل ١٢ : ٠٢ (٣) كلمة استفانوس في اليونائية معناها اكليل٠

<sup>(</sup>٤) هذا ما دعى يه منذ عصر المسيح بسبب شدة تقواه؛ وقد عرف بهذا الاسم في كل التاريخ. (٥) (مت ١ : ١٨).

- (٣) ولكن اكليمنضس في الكتاب السادس من مؤلفه «وصف المناظر»[٦] كتب هكذا «ويقال أن يطرس ويعقوب ويوحنا بعد صعود مخلصنا- كأشخاص ميزهم ربنا- لم يسعوا وراء الكرامة بل أختاروا يعقوب البار أسقفا لأورشليم».
- (3) ويروى عنه نفس الكاتب في الكتاب السابع من نفس المؤلف الأمور التالية أيضا «أن الرب بعد قيامته وهب معرفة ليعمقوب البار وليوحنا وبطرس، وهؤلاء أعطوها لباقي الرسل، وباقي الرسل أعطوها للسبعين الذين كان برنابا أحدهم [٧] وقد كان هنالك أثنان باسم يعقوب أحدهما يدعى البار، وهو الذي طرح من فوق جناح الهيكل، وضربه قصار[٨] حتى الموت بعصى غليظة، والآخر قطع رأسه ١٩٠٠ وقد ذكر بولس أيضا يعقوب البار هذا حينما كتب «لكنني لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب» [١٠]
- (٥) وفي ذلك الوقت أيضا تحقق وعد مخلصنا لملك الأوسرهونيين[١١] لأن توما بارشاد الهي
  أرسل تداوس إلى أدسا ككارز ومبشر بديانة المسيح، كما سبق أن أوضحنا، قبل ذلك بقليل، من
  المستندات التي وجدت هناك [١٢]
- (٦) ولما أتى إلى ذلك المكان شفى أبجار بكلمة المسيح وبعد أن نقل بأعماله كل الشعب هناك الى العقل الراجع، وأزشدهم لتقدير قوة المسيح، تلمذهم لتعاليم المخلص ومن ذلك الوقت إلى الآن كرست كل مدينة الأدسيين لاسم المسيح، [١٣] مقدمة برهانا غير عادى على احسان صخلصنا نحوهم أيضا .
- (٧) ولقد استقیت هذه الأمور من الروایات القدیمة ولكن لنرجع الآن إلى الكتب الآلهیـة عندما أثار الیهود أول وأعظم اضطهاد على كنیسة أورشلیم على أثر استشهاد استفانوس، وعندما تشتت

<sup>(1)</sup> بخصوص هذا المؤلف انظر كتاب ٦ فصل ١٣٠٠ (٧) انظر كتاب ١ قصل ١٢ ملاحظة ٣ صفحة ٥٢٠٠

 <sup>(</sup>A) قصار أي منظف الأقمشة أو مبيضها ويقول يوسيفوس (أثار ٢٠: ٩: ٩: ١) أنه رجم حتى الموث ولكن رواية
 اكليمنضس تتفق مع رواية هيجيسيوس التي أقتبسها يوسابيوس فيما يعد في الفصل ٢٣٠

 <sup>(</sup>٩) هو يعقوب بن زبدى الذى قطع رأسه هيرودس أغريباس الأول سنه ٤٤م - انظر (آع ١٢ = ٢) والفصل التاسع من هذا
 الكتاب .

Osrhoenians (۱۱) شعب أوسرهوتها وهي مقاطعة شمال غرب ما بين النهرين عاصمتها أدسا Edessa

<sup>(</sup>۱۳) انظر کتاب ۱ فصل ۱۳

<sup>(</sup>١٣) لا يعلم تاريخ دخول المسيحية إلى أدسا (انظر كتاب ١ فصل١٣) ولكنها كانت مركزا للاسقفية في القرن الثالث، وفي عصر يوسابيوس كانت مكتظة بالكنائس الفخمة والأدبرة الكثيرة

كل التلاميذ -عدا الآثنى عــشر- في كل اليهودية والسامرة، [12] ذهب البعض كمما تقول الكتب الألهية حتى فينيقية وقيرص وأنطاكــية، ولكنهم إلى ذلك الوقت لم يجسروا على تقديم كلمة الأيمان إلى الأمم، ولذلك كرزوا بها لليهود فقط [10]

(٨) وفي ذلك الوقت كان بولس لا يزال يضطهد الكنيسة، وإذ كان يدخل بيوت المؤمنين قأنه كان
 يجر الرجال والنساء ويودعهم في السجن ١٦٦٦

(٩) وفيلبس أيضا، وهو أحد الذين رسموا شمامسة مع استفانوس، كان ضمن الذين تشتتوا ونزل إلى السامرة · [١٧] وبعد أن امتلأ قوة الهيئة كرز بالكلمة أولا إلى سكان تلك البلاد · وعملت معه النعمة الآلهية بقوة حتى جذبت كلماته سيمون الساحر نفسه وأخرين كثيرين · [١٨]

(١٠) وكان سيمون وقتئذ قد اشتهر جدا، وحصل بشعودته على نقوذ عظيم على من خدعهم، حتى ظن أنه هو قوة الله العظيمة -[١٩] لكنه في هذا الوقت إذ بهرته الأعمال العجيبة التي صنعها فيلبس بالقوة الألهية، تظاهر بالأيمان وزيفه، وذهب إلى مدى أبعد لدرجة أنه قبل المعمودية .

(١١) والمدهش أن الذين يتبعون هرطقته الدنسة لا يزالون إلى اليوم يتسجون على منواله لأنهم اقتداء بأبيهم ينسلون إلى الكنيسة كمرض وبائى أو برص، وينقلون عندواهم لمن يستطيعون أن ينفثوا فيهم السم المروع القاتل المختفى فيهم، وقد طرد أغلب هؤلاء حالما أخدوا في شرهم كما نال سيمنون نفسه جزاءه العادل لما فضح بطرس أمره.

(۱۲) ولما كانت الكرازة بانجيل المخلص تتقدم كل يوم فأن العناية دفعت من أرض الأثيربيين ضابطا لملكة تلك البلاد، لأن أثيوبيا لا زالت حتى اليوم تحكمها امرأة حسب عادة الأجداد، فكان هو الأول بين الوثنيين الذي قبل أسرار الكلمة الألهية من فيلبس تتيجة رؤيا، وصار باكورة المؤمنين في كل العالم، ويقال أنه لدى رجوعه لبلاده كان أول من نادى بمعرفة إله الكون والحلول المحيى لمخلصنا بين البشر، وهكذا عن طريقة تمت بالحق تلك النبوة التي تعلن أن "أثيوبيا تبسط يديها إلى الله"،[٢٠]

(١٣) وعملاوة على هؤلاء قبأن بولس، ذلك «الآثاء المختار»[٢١] لا ممن الناس ولا بالناس بل باعلان يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أقيامه من الأموات[٢٢] عين رسولا، إذ جمعل أهلا للدعوة برؤيا وبصوت تكلم بأعلان من السماء [٢٣]

<sup>(0:</sup> Apl) (14) (7: Apl) (17) (19: 11pl) (10) (1: Apl) (18)

<sup>(</sup>۱۸) (اع ۸ : ٥ الخ) - بخصوص سيمول انظر ف ١٣ التالي - (١٩) (اع ٨ : ١٠) ( (٢) (مز ٦٨ : ٣١)

<sup>(</sup>٢١) (اع ٩ : ١٥) (٢٢) (غلل ١ = ١) انظر (اع ٩ : ٣ الخ)

# الفصل الثاني

#### كيف تأثر طيباريوس لما أعلمه بيلاطس عن السيح

(۱) ولما ذاع فى الخارج خبر قيامة مخلصنا العبجيبة وصعوده، فأنه جريا على العادة القديمة التى سرت بين حكام المقاطعات نحو أرسال تقرير للأمبراطور عن كل الحوادث الجديدة التي تحدث فيها لكى لا يخفى عليه شيء جريا على هذه العادة بعث بيلاطس البنطى إلى طيباريوس[1] بالأنباء التي ذاعت في الخارج في كل أرجاء فلسطين المتعلقة بقيامة مخلصنا يسوع من الأموات.

(٢) وقد أعطى وصفا أيضا عن عجائب أخرى عرفها منه، وكيف أنه بعد موته إذ قام من الأموات أعتقد الكثيرون أنه إلى ويقال أن طيباريوس أحال الأمر إلى مجلس الأعيان، ولكنهم رفضوه، وكانت العلة الظاهرة أنهم لم يفحصوه أولا (إذ كان يوجد قانون قديم يقضى بأنه لا يجوز للرومانيين أن يؤلهوا أحدا إلا بعد أخذ رأى وقرار مجلس الأعيان)، ولكن كانت العلة الحقيقية أن التعليم المخلص للأنجيل الألهى لم يكن في حاجة إلى تأييد البشر أو توصيتهم .

(٣) ورغم أن مجلس أعيان الرومانيين رفض الأقتراح المقدم عن مخلصنا فأن طيباريوس بقى
 متمسكا برأيه الذي سبق أن كونه، ولم يفكر في أية إجراءات عدائية ضد المسيح-

(٤) هذه الأمور دونها ترتوليانوس، [٢] وهو رجل خبير بقوانين الرومانيين، وذو شهرة عظيمة فى نواح أخرى، وأحمد الرجال الأفذاذ فى روما، وفى احتجاجه [٣] عن المسيحميين الذى كتبه باللغة اللاتينية وترجم إلى اليونائية كتب ما يلى:

(٥) اولكى نقدم وصفا عن هذه القوانين من مصدرها نقول أنه كان هنالك أمر عال قديم بأن لا يؤله الأمبراطور أحدا قبل أن يسعطى مجلس الأعيان موافقته اهذا ما فعله مرقس أوريليوس بصدد وثن معين يدعى البورنوس الاهدة نقطة في مصلحة تعاليمنا أن الكرامة الألهية لا توهب بينكم إلا بأوامر

<sup>(</sup>١) قرر ترتوليانوس أيضا أن بيلاطس أرسل إلى طيباريوس تقريرا رسميا .

 <sup>(</sup>٣) ولد ترتولیانوس فی فرطاجنهٔ حوالی سنة ۱٦٠م، وکان أبوه قائد مائة رومانیا أما هو فأشتخل کمحام فی روما، ولکته
 اعتنق المسیحیة حوالی سنة ۱۸۰ آو ۱۹۰م، وصار قسا حسب رأی جیروم، وقد کتب عدة کتب.

<sup>(</sup>٣) يعتبر كتاب احتجاجاته من أشهر ما كتب -

عالية بـشرية · فأن كان أي إله لا يرضى أنـــانا ما فإنه لا يؤله · وهكذا نرى بمقتـضى هذه العادة أنه في الضروري للأنسان أن يكون كريما من نحو الله ·

(٦) «لذلك فأن طيباريوس -الذي في عهده دخل اسم المسيح إلى العالم- عندما وصل إليه هذا التعليم من فلسطين التي بدأ فيها أولا، اتصل بمجلس الأعيان، وبين لهم بكل وضوح أعجابه بهذا التعليم ولكن مجلس الأعيان رفضه لأنه لم يفصحه بنفسه أما طيباريوس فأنه ظل متمسكا برأيه وهدد بلوت متهمى المسيحيين الله .

ولقد وضعت العناية السماوية هذا بحكمة في عقله لكي لا يعاق تعليم الانجيل في بداءته بل ينتشر في كل أرجاء العالم.



## الفهل الثالث

#### لقد انتشر تعليم المسيح بسرعة في كل العالم

(١) وهكذا تحت تأثير القوة السماوية، وبتعاون إلهي، أنار تعليم المخلص كل العالم بسرعة كأشعة الشمس، وللحال خرج صوت الأنجيليين والرسل الملهمين إلى كل الأرض وإلى أقصى المسكونة كلماتهم -[1]

(۲) وسرعان ما تأسست الكنائس في كل مدينة وقرية، وامتلأت بجماهير الشعب كبيدر ملى، بالحنطة والذين كبلت عقولهم بقيود خرافات سرض الوثنية القديم نتيجة الاخطاء التي تحدرت إليهم من أباتهم وأجدادهم تحرروا بقوة المسيح العاملة في تعليم تلاميذه وأعمالهم العجيبة، كانهم قد تحرروا من أسياد قامة، وأطلق سراحهم من أقسى أنواع العبودية واستقبحوا كل أنواع العبادة الوثنية الشيطانية القائلة بتعدد الألهة وجحدوها، واعترفوا بأنه يوجد إله واحد فقط، خالق كل الأشياء، وأكرموه برسوم التقوى الحقيقية بواصطة العبادة الموحى بها المعقولة التي غرسها مخلصنا بين البشر

(٣) وإذ أنسكبت النعمة الآلهية الأن بين سائر الأمم، فأن كرنيليوس الذي من قيصرية فلسطين، قبل أولا الأيمان بالمسيح مع كل بنيه بواسطة رؤيا إلهية وعلى يدى بطرس [٢] وبعده جمهور من يونانيين أخرين في انطاكية، [٣] بشرهم بالأنجيل أولئك الذين تشتتوا بسبب اضطهاد استفانوس ولما بدأت كنيسة انطاكية تزداد وتتكاثر، وقدم إليها أنبياء كثيرون من أورشليم، [٤] من بينهم برنابا وبولس، وأخوة كثيرون آخرون، فأن اسم "المسيحين" بزغ هناك أولا[٥] كما من يتبوع عذب محيى.

(٤) ، نطق أغابيوس -واحد من الأنبياء كان معهم- بنبوة عن المجاعة التي كانت مزمعة أن تحصل، فأرسل بولس وبرنابا لمد احتياجات الأخوة ١٦٠]



<sup>(</sup>١) (مز ۱۹: ٤) (٢) (ام ۲۰: ۲۰ و ۲۱) (١) انظر (ام ۲۱: ۲۲ إلخ)

 <sup>(</sup>٥) (اع ١١ : ٢٦) اطلق هذا الاسم على التلاميذ أولا بواسطة وثنى أتطاكية لا بواسطة اليهود ولا بواسطة الرسل أنفسهم يون الكلمة يندر أن نجدها في العهد الجديد - (٦) (اع ١١ : ٢٨ - ٣٠)

## الفصل الرابع

#### بعد موت طيباريوس عُيِّن كايوس أغريباس ملكا على اليهود بعد أن عاقب هيرودس بنفي مؤبد

(۱) ومات طيباريوس بعد أن حكم نحو اثنين وعشرين سنة [۱] وخلف على الأمبراطورية كايوس - [۲] وللحال أعطى حكم اليهود لأغريباس، [۳] جاعلا آياه ملكا على ولايتى فيلبس وليسانيوس، وعلاوة عليهما -بعد ذلك بوقت قصير - منحه ولاية هيرودس، إذ عاقب هيرودس[٤] (الذي تألم المسيح في أيامه [٥] وامرأته هيروديا بنقى مؤبد بسبب جرائم متعددة ويشهد بهله الحقائق يوسيفوس ا [٦]

(٢) وفي عهد هذا الأمبراطور اشتهر فيلو، [٧] وهو رجل كان معروف جدا لا بين الكثيرين من بنى جنسنا فقط بل أيضا بين الكثيرين من العلماء خارج الكتيسة . لقد كان عبرانيا بالمولد، ولكنه لم يكن ادتى ممن اعتلوا أسمى المراكز في الأسكندرية . أما كيف تعب كثيرا في الكتب المقدسة وفي دراسات أمنه فهيذا واضح للجميع من العمل الذي أتمه ، وليس من الضروري أن نبين كيف أنه كان خبيرا بالفلسفة والدراسات الحرة للامم الأجنبية طالما عرف عنه أنه فاق كل معاصريه في دراسة الفلسفة الأفلاطونية والفيئاغورية التي كرس لها جهوده بصفة خاصة .



<sup>(</sup>١) من ٢٩ أغسطس سنة ١٤م إلى ١٦ مارس سنة ٣٧م ا

<sup>(</sup>٢) حكم كايوس من موت طيباريوس إلى ٢٤ يناير سنة ٤١م .

<sup>(</sup>٣) هيرودس أغريباس الأول، وكان ابن أرسطوبولس وحفيد هيرودس الكبير وقد تعلم في روما وكسب صداقة كايوس الذي حالما أرتقي المعرش جعله ملكا على ولايتي فيلبس وايسانيوس، وفي سنة ٣٩م أعطاه ولاية الجليل وبيريه التي كان يحكمها هيرودس انتباس، وبعد موت كايوس عينه كلوديوس خلفه ملكا أيضا على ولاية اليهودية والسامرة الأمر الذي جعلمه ملكا على كل فلسطين، وهذا ملك سترامي الأطراف كملك هيرودس الكبير، وكان محافظا على المناموس اليهودي ولذا نجح في كسب محية اليهود، وهو الذي قطع رأس يعقوب الكبير وسجن بطرس اع ١٢، ومات بمرض مسروع في منة ٤٤٤م، انظر القصل العاشر فيما بعد،

<sup>(</sup>٤) هيرودس انتيباس · (٥) انظر لو ٢٣ : ٧ - ١١ (١) آثار ١٨ : ٦ و ٧ وتاريخ اليهود ٢ : ٩ ، ٦

 <sup>(</sup>٧) كان يهوديا اسكندريا من عائلة رفيعة -

# الفصل الخامس

### إرسالية فيلو إلى كايوس نيابة عن اليهود

(۱) لقد أعطانًا فيلو -في خمسة كتب- وصفًا عن مصائب اليهبود في عهد كايوس، وفي نفس الوقت وصف جنون كايوس: كيف دعا نفسه إلها، وأجرى -كامبراطور- مظالم لا حصر لها، ثم وصف بعد ذلك بلايا اليهود في عهده، وقدم بيانا عن الأرسالية التي أرسل فيها هو نفسه إلى روما نيابة غن شعبه في الأسكندرية، وكيف أنه عندما ظهر أمام كايوس دفاعا عن شرائع آبائه لم يلق إلا الضحك والسخرية، معرضا حياته للخطر،

 (۲) ويذكر يوسيفوس أيضا هذه الأمور في الكتاب الثامن عشر من مؤلفه «الأثار» في الكلمات التالية . [۱]

اإذ قامت فتنة في الأسكندرية بين اليهود الساكثين هناك واليونايين[٣] أختير ثلاثة مندوبين من كل طرف وذهبوا إلى كايوس.

(٣) كان «أبيون» [٣] أحد مندوبي الأسكندرية وقد تفوه بشتائم كشيرة ضد البهود، وضمن ما قاله أنهم تغافلوا عن الأكرام الواجب لقيصر لأنه بينما أقام كل رعايا روما مذابح وهياكل إلى كايوس، وعاملوه في كل النواحي الأخرى معاملة الإلهة، فأنهم وحدهم أعتبروه أمرا مشينا أن يكرموه بأقامة التماثيل ويحلفوا باسمه .

(٤) الوعندما وجه أبيون تهما قاسية كثيرة كان يرجو أن يهيج بها كابوس كما كان منتظرا فعلا. فأن فيلو رئيس وفد اليهود، وهو رجل محترم من كل وجه، وأخ اسكندر الأبارك،[٤] ومقتدر في الفلسفة، كان مستعدا للدفاع ردا على تهمه.

<sup>(</sup>۱) آثار ۱: ۸: ۱

<sup>(</sup>٢) بدأت هذه الفتئة سنة ٣٨م بعد اعتلاء كايوس العرش مباشرة.

<sup>(</sup>٣) رئيس المندوبين اليونانيين، وكان كاثبا قديرا وعالما يونانيا كما من الد اعداء اليهود.

<sup>(</sup>٤) رئيس قضاة اليهود في الأسكندرية؛ وكان غنيا جدًا وذا نفوذ واسع -

(٥) «ولكن كايوس منعه وأمره بمغادرة المكان٠ وإذ تهيج جدا كان واضحا أنه يفكر في اثخاذ بعض أجراءات قاسية ضدهم٠ وغادر فيلو المكان تغطية الأهانة، وقال لليهود المرافقين له أن يتشجعوا، لأنه بينما كان كايوس ثائرا ضدهم كان هو في الواقع يجاهد مع الله٤٠ إلى هنا تنتهى رواية يوسيفوس٠

(٦) أما قيلو نفسه، في مؤلفة عن «الأرسالية» الذي كتبه، فإنه يصف بدقة وتفصيل كل ما فعله في ذلك الوقت، ولكنني سأتغاضي عن معظم هذا، وأدون فقط تلك الأمور التي توضح بجلاء للقارى، أن مصائب اليهود حلت بهم بعد وقت وحيز من أعمالهم الجرئية ضد المسيح وبسببها.

(٧) ففي بادىء الأمر يروى أنه في روما، وفي وقت حكم طيباريوس، بذل سيجانوس -الذي كان وقتئذ يحظى بنفوذ عظيم لدى الأمبراطور- كل جهد لأبادة الأمة اليهودية عن آخرها [٥] وفي اليهودية حاول بيلاطس -الذي أرتكبت في عهده الجراثم ضد المخلص- أتخاذ إجراء مخالف للناموس اليهودي من ناحية الهيكل الذي كان لا يزال وقتشذ قائما في أورشليم، مما هيج اليهود وفعهم لأحداث شغب عظيم ا[٦]



 <sup>(</sup>٥) كان اليهود يحظون بعطف أوغسطس قيصر ولكن طبباريوس ثار ضدهم ثم طردوا من روما وحلت بهم مظالم
 كثيرة -

٦) برهن بيلاطس على قسوة متناهية في اضطهاد اليهود بطرق متنوعة ووسائل شتى في كل مدة حكمه .

## الفصل السادس

#### المصائب التي حلت باليهود بعد وقاحتهم على المسيح

(۱) بعد موت طيباريوس سلمت مقاليد الأمبراطورية إلى كايوس، وبجانب المظالم التي لا حصر لهما التي أرتكبها ضد شعوب كشيرين، بطش بصفة خاصة بكل أمة اليهود. وهذه أمور نشعلمها بإيجاز من كلمات فيلو الذي كتب ما يلي.

(٢) «كان شذوذ كايوس في تصرفاته نحو الجميع شديدا جدا، سيما نحو أمة اليهود، وقد بلغت كراهيته لهؤلاد الأخيرين أشدها، حتى أنه أثخذ لنفسه أماكن عبادتهم في المدن الأخرى وبدأ بالأسكندرية فملأ هذه الأماكن، بتماثيل وصور لشخصه (لأنه إذ سمح للأخرين بأقامتها فكأنه أقامها هو بنفسه)، أما الهيكل في المدينة المقدسة، الذي كان لم يحس إلى ذلك الوقت، وكان معتبرا مكانا لا تنتهك حرمته، فأنه غيره وحوله إلى هيكل لنفسه ليدعى إلى هيكل جوبتر «المشترى» المنظور، كايوس الأصغر».

(٣) وفي مؤلف آخر لنفس الكاتب دعاه «الفضائل» دون مصائب أخرى مروعة، لا تحصى ولا يمكن أ توصف، حلت باليهود في الأسكندرية أثناء حكم نفس الأمبراطور · ويتفق معه أيضا يوسيفوس الذي يوضح كذلك أن مصائب كل الأمة بدأت في عهد بيلاطس وعقب جرائمهم الجريئة ضد المخلص ·

(٤) استمع إلى ما يقوله في الكتاب الثاني من مؤلفه عن «حرب اليهود» حيث يكتب الأتي:

«لما أرسل بيلاطس إلى اليهبودية كوال من قبل طيباريوس حمل إلى أورشليم ليلا تماثيل للأمبراطور مقنعة، دعيت رموزًا وفي اليوم التالي أحدث هذاأعظم اضطراب بين اليهود · لأن القريبين اضطربوا من المنظر لما رأوا أن نواميسهم تداس بالأقدام · فهم لا يسمحون بأقامة أي تمثال في مدينتهم ·

(۲) وقرر نفس الكاتب فيما بعد أنه حلت بهم بعد ذلك مصيبة آخرى، فكتب الآتى: «بعد هذا
 أثار فتنة أخرى باستخدام الأموال المقدسة التي تدعى «قربان» لانشاء قناة ماء طويلها ثلاثمائة ستاديا [۲]

(٧) "أما الجماهير فاستاؤوا من الأصر جدا ولما جاء بيلاطس إلى أورشليم أحاطوا عرشه وقدموا شكاويهم بصوت عال أما هو فإذ أحس مقدما بالشغب وزع بين الجماهير جنودا مسلحين متخفين في زى مدنيين، ومنعهم من استعمال السيف، بل أمرهم بأن يضربوا بهراوة كل من يرفع صوته صاتحا، وعندئذ أعطاهم الأشارة السابق الأتفاق عليها وإذ ضرب اليهود هلك الكثيرون منهم نتيجة الضرف، بينما ديس آخرون كثيرون تحت أقدام مواطنيهم لدى هربهم، وهكذا قتلوا على أن الجماهير إذ أشتد خوفهم بسبب ما رأوه من مصير الذين قتلوا خلدوا إلى الهدوء»

(٨) وعلاوة على هذه سجل نفس الكاتب أخبار فتنات أخرى كثيرة ثارت في أورشليم نفسها، وبين كيف تتابعت بسرعة الفتنات والحروب والمؤامرات الدنيثة منذ ذلك الوقت، ولم تبطل قط في المدينة وفي كل اليهبود إلا بعد أن أطبق علهيم أخيرا حصبار فسبسيان وهكذا نرى أن الأنتقام الإلهي حل باليهود بسبب الجرائم التي تجاسروا على أرتكابها ضد المسيح .

سابليا فإلا المحلي والشالات



## الفصل السابع

#### انتمار پیلاطس

وعما يجدر بالملاحظة أن بيلاطس نفسه، الذي كان حاكما في أيام مخلصنا، قبل عنه أنه حلت به بعض المصائب في عهد كايوس، الذي نتحدث الآن عن عهده، حتى أنه أضطر إلى أن يصير قاتل نفسه ومنفذ القتل [1] وهكذا لم يبطىء الأنتقام الألهى في الأقتـصاص منه عذا ما رواه المؤرخون اليونانيون الذين كتبوا الأولومبياده ودونوا الحوادث المتتابعة التي حدثت في كل فترة .

## الفصل الثامن

### الجاعة التي حدثت في عصر كلوديوس

(۱) لم يتم كايوس في الحكم أربع سنوات حتى خلف الأمبراطور كلوديوس [۱] وفي عهده حلت بالعالم مجاعة رواها الكتاب الغرباء عن ديانتنا في تواريخهم وهكذا تمت نبوة أغابوس المدونة في سفر أعمال الرسل[۲] التي كانت تقضى بأه ستحل مجاعة بالعالم كله:

 (۲) وبعد أن ذكر لوق في سفر الأعمال أمر المجاعة في أيام كلوديوس، وروى أن الأخوة في أنطاكية أرسلوا إلى الأخوة في اليهودية بيد برنابا وشاول كل واحد منهم حسب مقدرته[٣] أضاف الرواية التالية:

(۱) كان سقوط ببلاطس على هذا الوجه: لقد وعد قائد السامريين أن يكشف عن الكنور المقدسة التي قبيل أن موسى أخفاها في جبل جرزيم ف تجمع السامريون من كل الأرجاء وإذ ظن بيلاطس أن هذا التجمع فتنة جرد جيشا ضدهم فقتل منهم كثيرين ولما شكا السامريون إلى فيتيليوس والمي سوريا أرسل هذا الوالي ببلاطس إلى روما سنة ٣٦م ليجيب عن التهم الموجهة إليه ولدى وصوله إلى روما وجد أن طيباريوس قد مات وجلس على العرش مكانه كابوس الذي نفاه إلى فينا حيث أنتحر هناك .

(١) ظل كايوس في الحكم ص ٦٠٠ مارس سنة ٣٧م إلى ٢٤ يناير سنة ٤١م حتى خلفه عمه كلوديوس ·

(T. , T9: 11 E) (T) (TA: 11 E) (T)

## الفصل التاسع

#### استشهاد يعقوب الرسول

- (١) "وفي ذلك الوقت[١] (واضح أنه يشير إلى وقت كلوديوس) مد هيرودس الملك[٢] يدية ليسىء إلى أناس من الكنيسة · فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف» ·
- (٢) أما بخصوص يعقوب هذا فأن أكليمنضس في الكتاب السابع من مؤلفه "وصف المناظر" يروى رواية جديرة باللذكر، ناقلا أياها كما وصلت إليه عن عاصروه · فيقول أن الشخص الذي قاد يعقوب إلى المحاكمة تأثر عندما رآه حاملا شهادته، واعترف أنه هو أيضا مسيحي ·
- (٣) ثم يقول أن كليهما أقتيدا معا إلى الخارج، وفي الطريق توسل إلى يعقوب أن يسامحه، أما
   هو فبعد تفكير قصير قال «سلام معك» وقبله، وهكذا قطعت رأس كليهما في وقت واحد.
- (٤) وبعد ذلك حسب رواية الكتب الألهية إذ رأى هيرودس، بعد صوت يعقوب، أن ذلك يرضى اليهود، هجم على بطرس أيضا وأودعه السجن، وأراد قتله لولا أنه أطلق سراحه من وثقه بكيفية عجيبة، وحور لخدمة الأنجيل، وذلك بعد رؤيا إلهية رأى فيها ملاكا أناه ليلا هكذا كانت عناية الله يبطرس.



(1) (18 11: 1 € 1)

(٢) هيمودس أغريباس الأول · انظر الفصل الرابع ملاحظة ٦

## الفهل العاشر

#### إذ اضطهد أغريباس – الذي يدعى أيضًا هيرودس – الرسل حل به الانتقام الإلهى في الحال

(۱) لم تتأخر كثيرا نتائج تدبيرات الملك ضد الرسل ولكن انتقام العدل الألهى حل به بعد مؤامراته ضدهم مباشرة كما يخبرنا سفر الأعمال [۱] لأنه لما سافر إلى قيصرية في أحد الأعياد المشهورة، ولبس حلة فاخرة ملوكية، ألقى خطابا للشعب من كرسى مرتفع أمام القصر ولما استحسن كل الجمهور الخطاب، مدعين أن الصوت صوت إله لا صوت إنسان، يروى الكتاب أن ملاك الرب ضربه، وإذ صار يأكله الدود أسلم الروح -

(٢) وتحن لا يسعنا إلا الاعجاب برواية يوسيقوس لاتفاقه مع الكتب الالهية بصدد هذا الحادث العجيب لأنه يشهد للحق بوضوح في الكتاب التاسع عشر من مؤلف «الآثار» حيث يتحدث عن هذه الاعجوبة في الكلمات التالية ·

(٣) \*ولما أكمل السنة الثالثة من حكمه على كل اليهودية[٢] جاء إلى قيـصرية التي كانت تدعى سابقا حصن ستراتــو[٣] وهنالك أقام الألعاب اكراما لقيصر، لعلمه أن هذا عيــد يحتفل به تذكارا لنجاة قيصر، وفي هذا العيد أحتشد عدد عظيم جدا من الأشراف وأعيان الولاية ·

- (٤) الوفى اليوم الثانى من الألعاب تقدم إلى المرسح عند بزوغ النهار لابسا حلة كلها من فضة وتسيج فاخر ، وهنالك تلمعت الفضة باتعكاس أشعة الشمس المبكرة، فأضاءت بكيفية خلابة، وأبرقت وضاءت حتى أحدثت نوعا من الرعب والفزع في قلوب المتطلعين إليها .
- (٥) اوللحال رفع متملقوه أصواتهم، الواحد من هنا والآخر من هناك، بكيفية لم تكن في مصلحته، داعين إياه إلها وقائلين: كن رحيما، أن كنا إلى الآن قد خشيئاك كأنسان فأننا من الآن نعترف بأنك أسمى من طبيعة البشر الذين يفنون-

<sup>(</sup>١) (اع ١٢ : ١٩ الخ)

٢) سنة ٤٤م . قان أغريباس بدأ يحكم كل المملكة سنة ٤١م انظر ملاحظة ٢ .

<sup>(</sup>٣) تقع قيـصرية على البحر الأبيض المتوسط شمال غـرب أورشليم · وفي أيام سترابو كانت هنالك مدينة صغيرة تدعى حصن سترابو ولكن هيرودس الكبـير بني سنة ١٠ ق م مدينة قيصرية التي سرعان ما أصبحت أهم مدينة رومانية في فلـطين · وصارت فيـما بعد مقرا لمدرسة مسيحية عظيمة ، كـما لعبت دورا هاما في ثاريخ الكنيسـة · وكان يوسابيوس نفـه أسقفا لها ·

- (٦) «لم يوبخهم الملك، ولا رفض تملقهم الوقح: ولكنه بعد قليل إذ نظر إلى فوق رأى ملاكا جالسا أعلى رأسه، فأدرك في الحال أن هذا سيكون سبب شر كما كان في أحدى المرات سبب حظ طيب،[٤] وضرب بألم نافذ إلى قلبه .
- (٧) قوللحال حلت بأصعائه آلام بدأت بمنتهى الشدة وإذ تطلع إلى أصدقائه قال: لقد صدر الأمر الآن لى أنا إله كم لمخادرة هذه الحياة، شاء القدر أن يكذب كلمات الحداع التي نطقتم بها عنى الآن فأن من دعوتموه خالدا يساق الآن إلى الموت ولكننا يجب أن نقبل مصيرنا كما حدده الله الأننا لم نقض حياتنا قط في هوان بل في مجد، في تلك العظمة التي يدعونها سعادة .
- (٨) هولما قال هذا تلوى في آلام مبرحة · فحمل عاجلا إلى القصر ، وأنتشرت الأخبار بين الجميع بأن الملك سيموت سريعا لا محالة · أما الجماهير فأنهم مع زوجاتهم وأولادهم جلسوا على المسرح كعادة آبائهم ، وتضرعوا إلى الله من أجل الملك، واستبلأ كل مكان بالعويل والدموع · [٥] وإذ كان الملك مضطجعا في غرفة عالية ورآهم في أسفل، منبطحين على الأرض، لم يتمالك نفسه من البكاء ·
- (9) «وبعد أن ظل خمسة أيام بلا انقطاع يعانى آلاما شديدة فى أمعائه، فـارق الحياة فى الرابعة والخمسين من عمره، وفى السابعة من ملكه -[٦] وقد حكم أربع سنوات فى عهد الأمبراطور كايوس ثلاثا منها على ولاية فيلبس التى أضيفت إليها ولاية هيرودس[٧] فى السنة الرابعة، وثلاث سنوات فى عهد الأمبراطور كلوديوس» .
- (۱۰) وأننى لا تعجب أشد العجب كيف أن يوسيفوس فى هذه الأمور، كما فى غيرها، يتفق تماما مع الكتب الألهية أما إذا بدا لأى واحد أى اختلاف من جهة اسم الملك، فأن التواريخ والحوادث على الأقل تبين أن نفس الشخص هو المقبصود بالذات، سواء حدث تغييسر الاسم لسبب خطأ الناسخ أو لأنه كان كالكثيرين يحمل اسمين [٨]

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الفقرة في تاريخ يوسيفوس هكذا (ولكنه إذ نظر إلى فوق بعد ذلك مباشرة رأى بومة جالسة على جبل أعلى رأسه فأدرك في الحال أن هذا الطائر نذير بالأخبار السيئة كما كان في أحدى المرات بشيرا له بالاخبار الطبية؛ ويعلل بعض المؤرخين هذا الاختلاف باختلافات في نسخ تاريخ يوسيفوس.

<sup>(</sup>٥) هذا يبين مقدار نجاح اغريباس في استمالة قلوب اليهود، بعكس ما ظهر عند مُوت جده هيرودس الكبير.

<sup>(</sup>١) ولد سنة ١٠ق.م. وبدأ يحكم خلفا لفيلبس وليسانيوس في سنة ٣٧. انظر ملاحظة ٣ ص ٧١.

<sup>(</sup>۷) هیرودس اثنیباس

 <sup>(</sup>A) كان لوقا يطلق على الملك دواما اسم هيرودس وهو اسم العائلة، أما يوسيفوس فيدعو، باسمه اغريباس، وهو المعروف
 لنا باسم هيرودس اغريباس، وهو المعروف لنا ياسم هيرودس اغريباس الأول.

## الفصل الحادي عشر

#### ثوداس المحتال وأتباعه

(۱) يحدثنا لوقا في سفر الأعمال أن غمالاثيل قال، في المشاورة التي تمت بخصوص الرسل، أنه في المشاورة التي تمت بخصوص الرسل، أنه في الوقت المشار إلىه قام ثوداس مفتخرا بنفسه أنه شيء الذي قبل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا [۱] والأن دعنا نضيف رواية يوسيفوس عن هذا الرجل قانه دون في مؤلف المشار إليه الظروف التالية:

(٢) «لما كان قادوس[٢] واليا على اليهودية قام شخص محتال يدعى ثوداس وأقنع جمهورا كبيرا جدا بأن يأخذوا ممثلكاتهم ويتبعوه إلى تهر الأردن٠ لأنه قال أنه نبى وأن النهر سينشق بناء على أمره ويجهد لهم معبرا سهلا٠ وبهذه الكلمات خدع الكثيرين٠

(٣) اغير أن فادوس لم يسمح لهم بالتمادى فى حسماقاتهم، بل أرسل فرقة من الخيالة ضدهم، فوقعوا بهم على غير انتظار وقتلوا منهم كثيرين، وألقوا القبض على كثيرين أخرين أحياء، بينما أخذوا ثوداس نفسه أسيرا، وقطعوا رأسه وحملوها إلى أورشليم».

وعلاوة على هذا يذكر أيضا المجاعة التي حدثت في أيام كلوديوس بالكلمات التالية ·



<sup>(</sup>١) (اع ٥ : ٢٦) .

Fadus (۲) حوالي سنة ٤٤م ·

# الفصل الثاني عشر ميلانة ملكة الأوسرامينيين[١]

(١) «[٢] وفي هذا الوقت(٣) حدثت في اليهودية المجاعة العظيمة التي في أثنائها اشترت الملكة
 هيلانة(٤) قمحا من مصر بمبالغ طائلة ووزعته على المحتاجين» -

(٢) وهذه الحقيقة تجدها أيضًا متفقة مع سفر أعمال الرسل، حيث قبيل أن التلاميذ في أنطاكية "حتموا حسيما تيسر لكل منهم أن يرسلوا مساعدة إلى الأخوة الساكنين في اليهودية الأمر الذي فعلوه أيضًا مرسلين إلى المشايخ بأيدى برنايا وبولس"(٥) .

(٣) على أنه لا تزال هنالك آثار عظيمة في ضواحي المدينة التي تدعى الآن إليا(٦) لهيلانة هذه
 التي ذكرها المؤرخ ولكن يقال أنها كانت ملكة الأديابينين .



<sup>(</sup>۲) پوسیفوس (آثار ۲۰: ۵: ۲).

<sup>(</sup>١) انظر الملاحظة ٧ صفحة ١٥٠

<sup>(</sup>٣) في عهد الواليين كوسبيوس فادوس وطيباريوس اسكندر.

<sup>(</sup>٤) كانت روجة للملك موناباروس Monabazus ملك اديابين Adiabene وأما لايزانس Lzates الذي خلف، وقد اعتنقت هذه الملكة هي وابنها الحديانة اليهودية وقدما خدمات جليلة لليهود حتى أنهما بعد موتهما نقلت جثناهما إلى أورشليم ودفئا جانب الأسوار مباشرة من الخارج حيث كانت هيلانة قد بنت ثلاثة أهرامات (اثار ٢٠ : ٤ : ٣).

<sup>(</sup>٥) (اع ۱۱: ۲۹ و ۳۰)-

<sup>(1)</sup> Aelia كانت هي المدينة الوثنية التي بناها هادريان مكان أورشليم (انظر فيما يلي كتابٌ ٤ فصل ٦).

## الفصل الثالث عشر

#### سيمون الساحر

- (۱) إذ ذاع الآن الأيمان بمخلصنا وربتا يسوع المسيح بين كل البشر دبر عدو خلاص الأنسان خطة للأستيلاء على المديئة الأمبراطورية لذلك دفع سيمون السابق ذكره وساعده في فنونه المضللة، وضلل الكثيرين من سكان روما، وهكذا جعلهم في سلطانه ا
- (۲) هذا ما قرره يوستينوس، وهو أحد كتابنا البارزين، عاش بعد عصر الرسل بوقت قـصير وسأتحدث عنه في المكان المناسب(۱) خذ اقرأ كتابة هذا الرجل الذي في احتجاجه الأول(۲) الذي ألقاه أمام انطونين دفاعا عن ديانتنا كتب ما يلي(۳) •
- (٣) اوبعد صعود الرب إلى السماء دفعت الشياطين رجالا معينين قالوا أنهم آلهة، ولم يسمحوا لهم فقط بأن يظلوا غير مضطهدين، بل اعتبروا أيضلا مستحقين الإكرام كان أحدهم سيمون، وهو سامرى من قرية جتو(٤) وفي عهد كلوديوس قيصر أجرى في مدينتك الأمبراطورية بعض أعمال السحر العجيبة بفضل الشياطين التي كانت تعمل فيه، واعتبر إلها، وكاله أكرمته بتمثال أقيم في نهر التيبر(٥) بين الفنطرتين، ونقشت عليه هذه الكتابة باللاتينية Simoni Des Sancto أي (إلى سيمون الإله القدوس) .
- (٤) قوصار كل السامريين تقريبا، وقليلون حتى من الأمم الأخرى، يعترفون به ويعبدونه كالأله الأول. وحالت صعه في ذلك الوقت امرأة تدعى هيلانة(٦)، كانت سابقا عاهرة في مدينة صور من أعمال فينيقية، وهم يدعونها الفكرة الأولى التي برزت منه،

<sup>(</sup>۱) کتاب ٤ فصل ٨ و ۱۱ و ۱٦ - ۱۸.

<sup>(</sup>٢) بخصوص احتجاج يوستينوس اقرأ قيما بعد ك ٤ ف ١٨٠

<sup>(</sup>٣) احتجاجات يوستينوس ١ : ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) Gitto احدى قرى السامرة ·

<sup>(</sup>٥) أي في الجزيرة القائمة وسط نهر التبير، وهي تحت الفائيكان بمسافة قصيرة ·

<sup>(</sup>٦) تحدث عنها بنفس المعنى كل من أيناوس وهيبوليتس وترتليانوس وابيفانيوس إلخ

(٥) وقد روى هذه الأمور يوستينوس، وأتفق أيضا إيريناوس في الكتاب الأول من مولفه "ضد الهرطقات"، حيث تحدث عن هذا الرجل وعن تعاليمه الفاسدة ويعتبر من باب تحصيل الحاصل سرد روايته هنا، لأنه من السهل لمن يريد معرفة أصل المهرطقين الذين اتبعوه وحياتهم وتعاليمهم الكاذبة، ومعرفة العوائد التي مارسوها كلهم، أن يجدها مفصلة في مؤلف إيريناوس السابق الأشارة إليه .

(٦) ونحن نعلم أن سيمون هو منشى، كل بدعة ، ومنذ عصره إلى الوقت الحاضر نرى أن كل الذين اتبعوا هرطقت قد نظاهروا بفلسفة المسيحيين الوقورة المتزنة ، المعروفة للجميع بسبب طهارة الحياة التي تنادى بها ، على أنهم مع ذلك رجعوا ثانية لخرافات الأوثان التي تظاهروا بأنهم قد نبذوها وصاروا يخرون أمام صور وتماثيل سيمون نفسه ، وهيلانة السابق ذكرها التي رافقته ، ويتجاسرون على عبادتها بالبخور والذبائح والسكائب ،

(٧) على أن تلك الأمور التي يحتفظون بسريتها أكثر من هذه، والتي يقولون عنها أن المرء لدى سماعه عنها لأول مرة يندهش، بل «يرتبك» (حسب العبارات المسجلة كتابة المألوقة بينهم»، هي في الحقيقة مليئة بالمدهشات، وبالجنون والحماقة، لأنها من النوع الذي يستحيل أيضا على أناس محتشمين مجرد التلفظ بها بشفاههم بسبب انحطاطها المتناهي وفجورها المتزايد،

(A) لأنه أية سفالة يمكن تصورها أدنى من أسفل السفائل، تلك التي برز فيها أولئك السفلة الذين
 يلهون ويعبثون بالنساء التعسات اللاتي انغلبن من كل أتواع الرذائل.



## الفهل الرابع عشر

#### كرازة بطرس الرسول في روما

- (١) إن الشرير الذي يبغض كل خبير، ويتآمر على خلاص البشر، جعل من سيمون وقئنذ أبا ومنشئا لهذا الشر، كأنه أراد أن يقيم عدوا شديد الباس ضد رسل مخلصنا العظماء الموحى إليهم.
- (٢) أما تلك النعمة السماوية الإلهية، التي تتعاون مع خدامها، فسرعان ما أطفأت لهب الشرير
   المشتعلة وبواسطتهم أذلت وهدمت "كل علو يرتفع ضد معرفة الله" [١]
- (٣) لذلك لم تفلح مؤامرات سيمون أو غيره عن قاموا في ذلك الوقت بأن تعمل شيئا في العصر الرسولي. لأن كل شيء قد قهر وأخضع أمام جلال الحق، وأمام الكلمة الإلهية نفسها، التي بدأت مؤخرا تشرق من السماء على البشر، والتي كانت وقتئذ مزدهرة على الأرض، وحالة في الرسل أنفسهم.
- (٤) وللحال ضرب المحتال السابق ذكره في عيني ذهنه ببريق إلهي، معجزي، وبعد أن كشف بطرس الرسول في أول الأمر في اليهودية الأعمال الشريرة التي عملها هرب وقام بسياحة عظيمة عبر البحر من الشرق إلى الغرب، ظانا بأنه يستطيع أن يعيش حسب هواه بهذه الطريقة وحدها،
- (٥) وإذ أتى إلى مدينة روما استطاع، بالتعاون مع الشرير الذى كان فى انتظاره هناك، أن ينجح
   فى تدابيره فى وقت قصير، حتى أن الساكنين هناك أكرموه كاله بإقامة تمثال له .
- (1) على أن هذا لم يستمر طويلا · لأنه في الحال، في عهد كلوديوس، ارشدت العناية الإلهية كلية الصلاح والرحمة الساهرة على كل الأمور بطرس، أقوى الرسل وأعظمهم، والذي بسبب فضيلته كان يتكلم نائبا عن الباقين، أرشدته إلى روما[٢] ضد هذا المفسد العظيم · أما هو فكقائد نبيل لله متشح

همع أننا نــــطبــع أن نسلم بزيارة بطرس لروما واستـــشهاده فــيها إلا أنه من المؤكــد عدم وصوله هناك قــبل أواخر حكم نيرون- أما زعم الكنيــة الباباوية بأنه ظل أسقفا على روما ٢٥ سنة وأنه كان فيها في عصر كلوديوس فلا يتفق مطلقا =

<sup>(</sup>۱) (۲ کو ۱۰: ۵)٠

<sup>(</sup>٢) قال ناشر الطبعة الانكليزية ما يلي:

بأسلحه إلهية، نقل من الشرق إلى سكان الغرب بضاعة نور الذهن النفيسة، معلنا النور نفسه، والكلمة التي تأتى بالخلاص إلى النفوس، وكارزا بملكوت الله.

Directly by Street,



مع ما نعرفه عن حياة بطرس من العهد الجديد ومن الكتاب الأواتل · لأنه في سنة ٤٤م كان في أورشليم (وققا لما ورد في اع ١٥)، وبعد ذلك في انطاكية (غل ١ : ١١ إلخ) وغي اع ١٥)، وبعد ذلك في انطاكية (غل ١ : ١١ إلخ) وعلاوة على هذا فقد خدم في مقاطعات كثيرة من آسيا الصغرى كما نرى ذلك من رسالته الأولى، التي كتبها على الأرجح من بابل التي على نهر الفورات (انظر ف ١٥ ملاحظة ٣ صفحة ٨٥)، وعلى أي حال فلا يمكن القول أنه كان في روما عندما كتب بولس رسالته إلى أهلها حوالي سنة ٧٥ أو ٨٥، لأنه لم يرد أي ذكر لاسمه بين الاخوة الذين بعث إليهم تحياته ولا كان هناك لما كتب بولس من روما أثناء حب (من سنة ٢١ أو ٢٦ إلى سنة ٣٣ أو ١٤)، والواقع أننا لا نجد له أي أثر في روما إلا ما روآه التقليد من أنه استشهد فيها ولهذا فأننا تستنج أنه لم يذهب إليها إلا قبيل أستشهداده ونظرا لان أغلب المؤرجين يقررون أن سيمون لم يذهب إلى روما إلا في حكم نيرون، فأنهم يقررون أيضا أنه ذهب وراء بطرس إليهاه

## الفهل الخامس عشر

#### إنجيل مرقس

(۱) وهكذا عندما ذات الكلمة الإلهية بينهم[۱] انطفأت قبوة سيمبون وتلاشت كما تلاشى الشخص نفسه وأضاء جلال التقوى عقول سامعى بطرس لدرجة أنهم لم يكتفوا بأن يسمعوا مرة واحدة فقط، ولم يقنعوا بتعاليم الإنجيل الإلهى غير المكتوبة، بل توسلوا بكل أنواع التوسلات إلى مرقس، أحد تابعى بطرس، والذي لا يزال إنجيله بين أيدينا، لكى يترك لهم أثرا مكتبوبا عن التعاليم التي سبق أن وصلتهم شفويا ولم يكفوا حتى تغلبوا على الرجل، وهكذا سنحت الفرصة لكتابة الإنجيل الذي يحمل اسم مرقس و

(۲) ويقولون أن بطرس عندما علم، بوحى من الروح بما حدث، سرته غيرة هؤلاء الناس، ونال السفر موافقته لاستعماله في الكنائس [۲] وقد أيد هذه الرواية اكليمنضس في الكتاب الثامن من مؤلفه «وصف المناظر»، وأتفق معه أيضا أسقف هيرابوليس المسمى بابياس [۳] ثم اننا ترى بطرس يذكر مرقس في رسالته الأولى التي يقال أنه كتبها في روما تفسها، كما يوضح هو عندما يدعو المدينة رمزيا «بابل» في الكلمات التالية «تسلم عليكم الكنيسة التي في بابل المختارة معكم، ومرقس ابني ابناه [٤]

(١) وقال أيضا ناشر الترجمة الانكليزية ما يلي:

«آن منشأ الكنيسة في روما يحفه الغموض - فيوسابيـوس ينقل العقيدة السائدة على الكنيسة الكاثوليكيـة أي أن المسيحية دخلت روما على يــدى بطـرس الـــذى ذهــب إليـها في آيام كلوديوس - ولكن هـــذه العقيدة بكذبهـا التاريخ - فأن منشأ الكنيسة يعـــزى لأشخاص مجهـولين، ولو أثنا تستطيع أن نستتج بأنه كان مــن ضمنهم أندرونكوس ويونياس . المشهوران بين الرســل» (رو ١٦ : ٧) .

(٢) قال ناشر الترجمة الانكليزية أن ذكر سرور بطرس وموافقته بصدد أنجيل مرقس لا يتفق مع رواية أكليمنضس الذى يلجأ إليه يوسابيوس هنا كحجة - ففي ك 1 ف ١٤ يقتبس منه هذه العبارة «الأمر الذى لما علم به بطرس لم يعترض عليه ولا شجعه! -

-10 : TA : T 1 (T)

(٤) (١ بط ٥ : ١٣) اختلف المفسرون فيا بختص بمكان كتابة الرسالة ، وبينما يزعم الكاثوليك أنها كتبت في روما يفند الكثيرون هذا الرأى ويقولون أن آكبر دليل على عدم صحة هذا الزعم هو ذكر "بابل» .

## الفصل السادس عشر

## لقد نادى مرقس بالمسيحية أولا لسكان مصر

(۱) ويقولون أن مرقس هذا كان أول من أرسل إلى مصر، وأنه نادى بالإنجيل الذى كتبه، وأسس
 الكنائس في الأسكندرية أولاً.

(۲) وكان جمهور المؤمنين رجالا ونساء، الذين اجتمعوا هناك في البداية، وعاشوا حياة الزهد الفلسفية المتطرفة، كثيرين جدا، حتى أن فيلو وجده أمرا جديدا بالأهتمام أن يصف جهادهم وأجتماعاتهم وتسلياتهم وكل طرق معيشتهم ١٦٠]



## الفحل السابع عشر

#### وصف فيلو لنساك مصر

- (١) ويقال أيضا أن قيلو في عهد كلوديوس تعرف في روما ببطرس الذي كان يكرز هناك وقتئذ. وهذا ليس بالأمر المستبعد الحصول، لأن الكتاب الذي سبق أن تحدثنا عنه، والذي ألفه بعد ذلك ببضع منوات يتضمن بوضوح قوائين الكنيسة المرعبة إلى اليوم بيننا.
- (۲) ومن حيث أنه يصف بالتدقيق على قدر الاستطاعة حياة نساكنا فواضح أنه لم يعرف فقط رجال زمانه الرسوليين بل كان راضيا عنهم واحترمهم وبجلهم. ويبدو أنهم كانوا من أصل عبراني، ولذلك كانوا يراعون معظم عوائد الاقدمين حسب طريقة اليهود.
- (٣) وفي مؤلفه، الذي سماه "في حياة التأمل" أو "في المتضرعين" ، يعد أن أكد ياديء ذي بدء أنه لن يضيف إلى هذه الأشياء التي سوف يسردها أمرا يتناقض مع الحق أو شيئا من اختراعه، قال أن هؤلاء الرجال كانوا يدعون أطباء، وأن النساء المرافقات لهم تدعين طبيبات[١] بعد ذلك أضاف أسباب تسمية كهذه، صفسرا أياها من هذه الحقيقة أنهم كانوا يعالجون ويشفون نفوس الذين كانوا يأتون إليهم، بإسعافهم كأطباء وإنقاذهم من الشهوات الفاسدة، أو من هذه الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الله ويخدمونه بطهارة وأخلاص.
- (٤) وسواء كان فيلو نفسه هو الذي أطلق عليهم هذا الاسم، مستعملا لقبا يشفق مع طريقة حياتهم، أو أن أول شخص بينهم هو الذي أطلق عليهم هذا الاسم في البداية لأن اسم «المسيحيين» لم يكن معروفا في كل مكان، فلا داعي لاطالة الجدل في هذا الموضوع هنا.
- (٥) وعلى أى حال فهو يسشهد أنهم أول كل شيء قد تركوا ممتلكاتهم ويقول أنهم عندما يبدأون طريقة الحياة الفلسفية يتنازلون عن كل ممتلكاتهم لأقاربهم، وبعد أن ينبذوا كل اهتمامات الحياة يخرجون من المدن، ويقطنون الحقول الموحشة والحدائق، عالمين تماما أن الاختلاط بمن يختلفون عنهم في المشارب عديم الجدوى ومضر والمرجح أنهم فعلوا هذا في ذلك الوقت تحت تأثير إيمان ملتهب مقتدين يسيرة الانبياء -

(١) يحمل الأصل اليوناتي لكلمتي اأطباء وطبيبات؛ معنى العبادة أو الطب.

- (٦) لأنه في سفر أعمال الرسل، وهو سفر معترف بصحته من الجميع، دون أن جميع رفقاء الرسل باعوا أملاكهم ومقتنياتهم ووزعوا على الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وهكذا لم يوجد بينهم أي واحد معتازا لأي شيء فيتقول الرواية أن «كل الذين كانوا أصحاب حقوق أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات، ويضعونها عند أرجل الرسل فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج» [٢]
- (٧) ويشهد فيلو بحقائق تشبه تماما تلك المدونة هنا، وبعد ذلك يضيف الوصف التالى: "وفى كل مكان في العالم يوجد هذا الجنس [٣] لأنه كان لأثقا أن يشترك اليونانيون والبرابرة فيما هو خير محض على أن هذا الجنس يكثر في مصر بنوع أخص، في كل من مديرياتها،[٤] لا سيما نواحي الاسكندرية المسكندرية المسكن
- (٨) «وأصبح أفاضل الناس من كل ناحية يهاجرون كما إلى مستعمرة الأطباء، إلى موقع مناسب
   جدا يشرف على بحيرة مريوط، فوق تل منخفض ممتاز الموقع بسبب توفر الأمن فيه وجودة مناخه».
- (٩) وبعد ذلك بقليل، بعد أن يصف نوع بيوتهم، يتحدث كما يلى عن كتاتسهم التى كانت منتشرة هنا وهناك الوفى كل بيت يوجد مكان مقدس يدعى قدسا وديرا، وحيث يؤدون أسرار الحياة الدينية في عزلة تامة، وهم لا يدخلون إليه أى شيء، لا طعام ولا شراب، ولا أى شيء يتصل بحاجيات الجدد، بل الشرائع فقط وأقوال الانبياء الحية والترانيم وغيرها مما يساعد على كمال معرفتهم وتقواهم».
- (۱۰) وبعد وصف بعض أمور أخرى يقول "وكل الفتـرة من الصباح إلى المساء هي وقت رياضة لهم. لأنهم يقرأون الكتب المقدسة ويفسرون فلسفة آبائهم بطريقة رمزية، معتبرين الكلمات المكتوبة رموزا لحقائق خفية أعطيت في صور غامضة.
- (۱۱) اولديهم أيضا كتابات من القدماء مؤسسى جماعتهم الذين تــركوا آثارا كثيــرة رمزية .
   وهؤلاء يتخذونهم قدوة لهم ويقلدون مبادئهم.
- (۱۲) ويبدو أن هذه الأمور قد رواها شخص سمعهم يفسرون كتاباتهم المقدسة ولكن المرجح جدا أن مؤلفات القدماء - التي يقول انها كانت عندهم - هي الأناجيل وكتابات الرسل وربما تفسير بعض النبوات القديمة، كما تتضمنه الرسالة إلى العبرانيين والكثير من رسائل بولس

 <sup>(</sup>۲) (اع ٤ : ٤٣ و ٢٥) .
 (۲) أى دالأطباء .

<sup>(</sup>٤) كانت مصر عدامدينتي الأسكندرية وبتولمايس تنقسم إلى ٣٦ مديرية (محافظة).

(١٣) وأيضا يكتب كما يأتي عن المزامير الجديدة التي صنفوها ·

«وهكذا لا يقضون وقتهم في التأملات فحسب بل أيضا يؤلفون الأغاني والترانيم لله بكل أنواع الأوزان والألحان، ولو أنهم يقسمونها بطبيعة الحال إلى مقاييس مختلفة».

(١٤) ويتضمن نفس الكتـاب وصفاً لأشياء أخـرى كثيرة، ولكننا رأينا أنه من الضرورى اخــتيار تلك الحقائق التى توضح مميزات الحياة الكنسية ·

(١٥) ولكن أن ظن أحد أن ما قيل لا تنفرد به سياسة الانجـيل بل يمكن تطبيقها على آخرين غير من ذكرنا، فليقتنع من كلمات نفس المؤلف التالية، التى فيها يجد - أن كان غير متحيز - شهادة عن هذا الموضوع غير قابلة للمناقشة · وهذه هي كلمات فيلو:

(١٦) اوإذ وضعوا الاعتبدال كنوع من الأساس في النفس فأنهم يبنون القضائيل الاخرى فوقه، فلا يتناول أحدهم طعامًا أو شراباً قبل غروب الشمس لأنهم يعتبرون التفلسف كعمل خليق بالنور، أما الاهتبمام بحاجيات الجسد فلا يتنفق إلا مع الظلام، ولذلك يختصصون النهار للأول، أما للشاني فيخصصون جزءا قليلا من الليل.

(١٧) \*على أنه يوجد بعض - تتقد فيهم رغبة نحو المعرفة - ينسون أن يأخذوا طعاما مدة ثلاثة أيام وهنالك أخرون يتلذون بالحكمة ويلتهمونها التهاما، تلك الحكمة المفعمة بالتعاليم بلا حد، حتى أيام يحجمون عن الطعام ضعف هذه المدة، وقد تعودوا أن لا يتناولوا إلا الكفاف من الطعام بعد ستة أيام».

ولحن تعتبر أن هذه الحقائق التي يرويها فيلو تشير بوضوح وبلا نزاع إلى أبناء شركتنا.

(١٨) أما أن كان بعد هذه الأيضاحات لا يسزال يوجد من يصر على أنكار هذه الأشارة فلينبذ شكوكه وليقتنع بأمثلة أقوى لا يمكن أن توجد إلا في ديانة المسيحيين الأنجيلية.

(١٩) لأنهم يقولون أنه كانت توجد أيضا نساء مع من نتحدث عنهم، وأن أغلبهن كن عذارى متقدمات في السن حفظن عفافهن، لا عن اضطرار كبعض الكاهنات[٥] بين اليونانيين، بل بالحرى باختيارهن مدفوعات بالغيرة والرغبة في الحكمة، وفي رغبتهن الملحة للتمسك بالحكمة كرفيق لهن لم يوجهن أى اهتمام لملذات الجسد، طالبات لا النسل الفاني بل غير الفاني الذي تستطيع النفس التقية وحدها حمله من تلقاء ذاتها،

 <sup>(</sup>a) كانت هنالك بعض الديانات بين اليونانيين والرومانين تتطلب البتولية من الكهنة والكاهنات.

(٢٠) وبعد قليل يضيف الآتي بتسفيد أكثر: «وهم يفسرون الكتب المقدسة رسزيا بواسطة استعارات لأن كل الناموس يبدو لهؤلاء الناس كأنه مجموعة أعضاء حية تكون الجسم فيها الكلمات المقولة، أما المعنى المختبىء والمكتنز في الكلمات قأنه يكون النفس وهذا المعنى المختبىء قد درسه أولا بصفة خاصة هذه الطائفة التي ترى جمال الأفكار الفائق كما في مرآة من الأسماء»

(٢١) وهل من الضروري أن نضيف إلى هذه الأمور أجتماعاتهم، وتصرفات الرجال والنساء اثناء هذه الأجتماعات، والعادات التي لا نزال نراعيها إلى اليوم، سيما تلك التي نجريها في عيد آلام المخلص، مع الصوم وسهر الليل ودرس الكلمة الألهية -

(٢٢) هذه الأمور رواها المؤلف المشار إليه في كتابه، موضحا نوع الحياة التي لا ولمنا وحدتا لحافظ عليها اليوم، ومدونا بصقة خاصة سهرات الليل التي يجارسونها بمناسبة العيد العظيم، والرياضة التي كانت تجارس خلال تلك السهرات، والترانيم التي اعتدنا تلاوتها، ومبيئا كيف أنه عندما كان الواحد يرنم في الوقت المحدد كان الأخرون يصغون في صمت ولا يستتركون في الترانيم إلا في آخرها، وكيف أنهم في الأيام المشار إليها كانوا ينامون على الأرض غلى فراش من قش، وحسب تعبيره، لا يذوقون الخمر على الأطلاق ولا الملحم، يل الماء شرابهم الوحيد، وأطابيهم مع الخبز الملح والاعشاب»

(٢٣) وعلاوة على هذا يصف فسيلو رتب الشرق الكائنة بين الذين يمارسون خدمات الكنيسة، فاكرا رتبة الشماسية ورتبة الاسقفية التي تتقدم على كل ما عداها، وعلى من يريد وصفا أدق لهذه الأمور أن يرجع إلى التاريخ السابق ذكره.

(٢٤) أما أن فيلو عندما كتب هذه الأمور كان واضعا نصب عينيه سفراء الأنجيل الأوائل والعوائد المسلمة منذ البدء من الرسل فهذا أمر واضح لكل واحد.



# الفصل الثامن عشر

## كتابات فيلو التي وصلت إلينا

- (۱) لقد أخرج فيلو تفاسير متعددة للأسفار المقدسة بلغته الفياضة، وتفكيره العميق، واراثه السامية عن الكتاب الألهى، فمن الناحية الواحدة يفسر بالترتيب تلك الحوادث المدونة في سفر التكوين في الكتب التي أطلق عليها اسم «المجاز في النواميس المقدسة»، ومن الناحية الأخرى يقسم اصحاحات الكتاب المعرضة للبحث إلى أقسام متتابعة، ثم يقيم الأعتراضات وحلولها، وذلك في الكتاب التي أطلق عليها هذه التسمية المناسبة «أمثلة وأجوبة عن سفرى التكوين والحروج».
- (٢) وعدا هذه توجد مؤلفات أخرى كتبها عن مواضيع معينة، كالكتابين اللذين كتبهما عن «الزراعة»، والكتابين الأخرين عن "تعاطى المسكرات»، وكتب أخرى تتميز بعناوين مختلفة تتمشى مع محتويات كل منها مثلا: «الأمور التي يتوق إليها العقل الراجح ويمقتها»، «بلبلة الألسنة»، «الهروب والاستقصاء»، «الاجتماع من أجل التعليم»، «من هو وارث للالهيات؟»، «تقسيم الأنسياء إلى متساوية وغير متساوية»، وكذلك أيضا «الغضائل الثلاثة التي وصفها موسى مع غيرها».
- (٣) وعلاوة على هذه كتب أيضا عن «الذين تغيرت أسماؤهم ولماذا تغيرت» ويقول فيه أنه
   كتب أيضا كتابين عن «العهود» .
- (٤) وله أيضا كتاب عن «التغرب» وكتاب عن حياة العاقل الذي تكمل في البر»، أو «النواميس غير المكتوبة» ثم كتاب أون وثان وثالث ورابع غير المكتوبة» ثم كتاب أون وثان وثالث ورابع وخامس عن «الافتراض بأن الأحلام مرسلة من قبل الله كزعم موسى» هذه هي الكتب التي وصلتنا عن سفر التكوين ·
- (٥) أما عن سفر الخروج فنحن نعرف الكتاب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عن السئلة وأجوبة، وكذا كتاب الخيمة الأجتماع، وكتاب اللوصايا العشر، والكتب الأربعة عن التواميس التى تشير بصفة خاصة إلى الأقسام الرئيسية في الوصايا العشر، وكتاب آخر عن الحيوانات المخصصة للذبائح، وآخر عن الجناء الذي حدده الناموس للصالحين والقصاصات واللعنات التي حددها للأشرار،

(٦) وعلاوة على كل هذه لا يزال يوجد إلى اليـوم بعض كتب في مجلد واحد من تأليف، مثلا كتاب «العناية الألهـية»، والكتاب الذي ألفه عن «اليهود» وآخر عن «الرجل الأدارى المحنك»، ثم كتاب آخر عن «الأسكندر» أو «وجود عقل للحـيوانات غير العاقلة». وفضلا عن هذه يوجـد كتاب «الأفتراض بأن كل شرير عبد»، وقد ألحق به كتاب عن «الأفتراض بأن كل صالح حر»،

(٧) وبعد هذه ألف كتابا عن «الحياة المتبصرة» أو «المتضرعون» . ومنه استقينا الحقائق عن حياة الرسوليين . [١] وقيل أنه نتيجة دراساته كتب أيضا «تفسير الأسماء العبرية في الناموس والأنبياء» .

(٨) ويقال أنه قرآ في حضرة جميع أعضاء مجلس أعيان الرومانيين في عهد كلوديوس الكتاب الذي كتبه عندما وصل رومية في عهد كايوس عن بغض كايوس للآلهة، والذي أعطاه اسما تهكميا إذ دعاه «الفضائل» ولقد كان الأعجاب بمؤلفاته شديدا جدا حتى اعتبرت جديرة بأفساح مجال لها في المكتبات .

(٩) في هذا الوقت، عندما كان بولس يكمل رحلته امن أورشليم وما حولها إلى الليريكون، [٢] طرد كلوديوس اليهود من روما. وإذ ترك أكيلا وبريسكلا روما مع غيرهما من اليهود أتيا إلى أسيا وأقاما هناك مع بولس الرسول الذي كان يثبت الكنائس في تلك المنطقة التي كان قد وضع أساساتها حديثا. وينبثنا أيضا عن هذه الأمور السفر المقدس لأعمال الرسل [٣].



<sup>(</sup>۱) لعله يقصد الرسل·

<sup>· (19: 10</sup> g) (Y)

 <sup>(</sup>٣) أظر (اع ١٨ : ٢ و ١٨ و ١٩ إلخ)-

# الفصل العشروق

#### الحوادث التي حدثت في أورشليم أثناء حكم نيرون

- (١) ثم إن يوسيفوس أيضا في الكتاب العشرين من مؤلف عن «الآثار» يتحدث عن النزاع الذي
   قام بين الكهنة أثناء حكم نيرون إذ كان فيلكس واليا على اليهودية · وهاك كلماته -[١]
- (٢) القد قام نزاع بين رؤساء الكهنة من ناحية والكهنة وقادة شعب أورشليم من الناحية الأخرى [٢] وجمع كل من الطرفين حوله جماعة من أجرأ الرجال وأشدهم بأساء وتزعمت كل جماعة شعبها، وكلما التقوا رشقوا بعضهم بعضا بالسباب والحجارة ولم يشأ أحد أن يتدخل بينهما، بل حدثت هذه الأمور كما أرادوا، كأنها حدثت في مدينة بلا حاكم .
- (٣) «وبلغت وقاحة رؤساء الكهنة وجرأتهم حدا يعيدا حتى أنهم تجاسروا على أرسال خدمهم إلى البيادر الأغتصاب المعشور المستحقة للكهنة وهكذا صار الفقراء من الكهنة يتضورون جوعا وبهذه الطريقة تغلب الظلم على كل عدل» .
- (٤) ويروى نفس المؤلف أيضًا أنه حوالى نفس هذا الوقت ظهر في أورشليم نوع معين من
   اللصوص كانوا، كما يقول، "يقتلون كل من لقوه نهارا وفي وسط المدينة".
- (٥) لأنهم كانوا يختلطون بالجماهير، سيما في الأعياد، ويطعنون أعاظم الناس بسيوف قصيرة كانوا يخفونها تحت ملابسهم. فإذا ماسقطوا صار القتلة أنفسهم وسط الذين يظهرون استباءهم. فلا يفتضح أمرهم بسبب الثقة التي نالوها من الجميع.
- (٦) وكان أول من قـتلوه هو يوناثان رئيس الكهنة وبعده كـان يقتل الكثيـرون كل يوم، حتى أصبح القـزع أشد هولا من الشر نفـسه، وكان كل وأحـد يتوقع الموت كل سـاعة كأنه في وسط سـاحة الوغى.



<sup>(</sup>١) آثار ٢٠ : ٨ : ٨ لقد أظهر فيلكس نفسه في كل مدة حكمه بأنه خسيس قاس، وتميز حكمه بالأضطرابات المستمرة ·

<sup>(</sup>٢) قام هذا النزاع أثناء رئاسة كهنوت اسماعيل، ولا يبين يوسيقوس أية عله له.

## الفصل الحاكي والعشروي

## المصرى الذي ذُكر أيضا في سفر أعمال الرسل

#### (۱) وبعد ذكر أمور أخرى يروي ما يلي:

الأرض محتال أوحى إلى الناس أن يؤمنوا به كنبى، وجمع نحو ثلاثين الفا ممن خدعهم، واقتادهم من البرية إلى جبل الزيتون الذي تأهب منه للدخول إلى أورشليم عنوة وتحطيم الحامية الرومانية، والأستيلاء على حكم الشعب، مستخدما من اشتركوا معه في الهجوم كحرس.

(٣) \*ولكن فيلكس سبق فعلم بهـجومه، وخرج لملاقاته بالفيالق الرومانية، واشترك في الدفاع كل الشعب، حتى أن المصرى هرب مع قليل من أتباعه لما نشبت المعركة ولكن الأغلبية هلكت أو أخذت أسرى...

(٣) ويروى يوسيفوس هذه الحوادث في الكتاب الثاني من تاريخه ولكن مما يستحق الذكر مقارنة الوصف المذكور هنا عن المصرى بما ورد في سفر أعصال الرسل ففي عصر فيلكس قال قائد المئة في أورشليم لبولس لما أثار جمهور اليهود فتنة ضد الرسل «أفلست أنت المصرى الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية أربعة الآلاف الرجل من القتلة؟ ١٠ [٢] هذه هي الحوادث التي حصلت في أيام فيلكس .



<sup>(</sup>١) هو يهودى مصرى، وهو واحد من السحرة الكثيرين، والأنبياء الكذبة الذين قاموا في ذلك العصر · وقد تنبا بأن أورشليم التي جعلت نفها مدينة وثنية سيبيدها الله، ويهدم أسوارها كما فعل بأسوار أريحا، وعندئذ تصير النصرة له ولاتباعه على الظالمين، ويحكمون العمالم · ولأجل هذا الغرض جمع أتباعه على جبل الزينون لكي يشهدوا منه سقوط الأسوار ويبدأوا الهجوم ·

<sup>(</sup>Y) (13 17 : AT).

# صفحة بيضاء

# الفصل الثاني والعشرون

## لما أُرسِلُ بولس موثقاً من اليهودية إلى روما قدَّم دفاعه وبرُّىء من كل تهمة

(۱) لقد أرسل فستوس من قبل نيرون ليكون خليفة لفيلكس وفي عهده أرسل بولس موثقا إلى روما بعد أن قدم دفاعه [۱] وكان معه ارسترخس الذي دعاه بطبيعة الحال في رسائله المأسورة معي» [۲] وبعد أن ذكر لوقا - كاتب سفر أعمال الرسل[۴] - ان بولس أقام سنتين كاملتين في روما، كأسير مطلق السراح كارزا بكلمة الله بلا مانع، ختم حديثه عن تاريخ حياته عند هذه النقطة [2]

(۲) ويقال إنه بعد أن قدم الرسول دفاعه أرسل ثانية لحدمة الكرازة، [٥] وأنه لدى مجيئه لنفس المدينة استشهد - [٦] وفي هذا الحبس كتب رسالته الشائية إلى ثيموثاوس التي يذكر فيها دفاعه الأول وأفتراب موته -

(٣) لكن استمع إلى شهادته عن هذه الأمور «قى احتياجى الأول لم يقف أحد معى بل الجميع تركونى و وابتهل إلى الله أن لا يحسب هذا عليهم ولكن الرب وقف معى وقوانى لكى تعرف تماما بى الكرازة ويسمع جميع الأمم فأنقذت من فم الأسد [٧]

(٤) في هذه الكلمات يبين بصراحة أنه في المناسبة السابقة أنقذ من فم الأسد لكى تكمل به الكرازة، مشيرا بهذا التعبير إلى نيرون بسبب قسوته ولذلك فأنه فيما بعد لم يضف نفس التعبير الوسينقذني من فم الأسدة لأنه رأى بالروح أن نهايته لن تتأخر طويلا .

 <sup>(</sup>۱) (اع ۲۵ الخ) - (۲) (کو ٤ : ۱۰) . (۳) انظر فیما یلی ك ۳ ف ٤ . (٤) (اع ۲۸ : ۳۰ ر ۲۱) .

<sup>(</sup>ه) أن يوسابيوس هو أول من سجل اطلاق سراح بولس من الحبس الأول في روما واستشهاده في الحبس الثاني في روما أيضا، وعما يلاحظ أن يوسابيوس يكثر من كلمة (يقال) مما يدل على أنه استـقى معلوماته من التقاليد الشفوية ولكن الأرجح أنه لم يــتق مـعلوماته هنا من التقالية الشفويـة بل من رسائل بولس التي استتج منهـا أنه لابد أن يكون قد الأرجح أنه لم يــتق مـعلوماته هنا من التقالية الشفويـة بل من رسائل بولس التي استتج منهـا أنه لابد أن يكون قد سجن مرة أخرى - وقد قرر يوسابيوس أن موت يولس تم في سنة ١٧م ويؤيده في هذا الرأى الكثيرون من المؤرخين -

<sup>(1)</sup> انظر فيما يلي قصل ٠٢٠ (٧) (٢ تي ٤ : ١٦ و ١٧)٠

- (۵) من أجل هذا أضاف لعبارة «وأنقذني من قم الأسد» هذه الكلمات «وسينقذني الرب من كل عمل ردىء ويحظفني لملكوته السماوي»[٨] مبينا سرعة اقتراب استشهاده، الذي تنبأ عنه بأكثر وضوح في نقس الرسالة عندما كتب قائلا «فأني أنا الأن وشيك أن أقرب ووقت أرتحالي اقترب» [٩]
- (٦) وفي رسالته الشانية إلى تيموتاوس يبين أيضا أن لوقا كان معه عند كتابتها[١٠] أما دفاعه الأول فلم يكن معه أحد حتى هو[١١] ولذا فالأرجح أن لوقا كتب سفر أعمال الرسل في ذلك الوقت مدونا تاريخه إلى الفترة التي كان فيها مع بولس ١٢].
- (٧) وقد أوردنا هذه الأمور لنبين أن استشهاد بولس لم يحدث آثناء أقامته في روما التي يتحدث عنها لوقا٠
- (٨) والمرجح فعلا أن دفاع بولس عن تعاليمه قبل بسهولة نظرًا لأن نيرون كان آكثر ميلا إلى اللطف في بدء الأمر ولكنه إذ أزداد جرأة على ارتكاب المظالم جعل الرسل وغيرهم الهدف في هجومه .



<sup>(</sup>A) (1 2 3 : A1). - (P) (1 2 3 : T). (-1) (1 2 3 : 11). (11) (1 2 3 : T1)-

<sup>(</sup>١٢) هذا هو الرأى الذى يسلم به المفسرون الذين يرون أن هذه هى العلة النى من أجلها لا يذكــر لوقا شيئــا عن اضطهاد نيرون وموت بولس.

# الفصل الثالث والعشروئ

#### استشهاد يعقوب الذى كان يدعى أخا الرب

- (۱) وبعد أن أرسل فستوس بولس إلى روما نتيجة التجائه إلى قيصر، ووجد اليهود أنهم فشلوا فى اصطياده فى الفخاخ التى أقاموها له، تحولوا إلى يعقوب آخى الرب الذى أوكل إليه الرسل كرسى أسقفية أورشليم. وأتخذوا ضده الأجراءات الشنيعة التالية.
- (٢) فأنهم اقتادوه في وسطهم وطلبوا منه أن ينكر الأيمان بالمسيح أمام كل الشعب ولكنه، بعكس ما توقعه الجميع، رفع صوته، وبجرأة أشد مما انتظروا، تكلم أمام كل الجمهور معشرفا بأن مخلصنا وربنا يسوع هو ابن الله ولكنهم لم يطيقوا شهادة ذلك الرجل الذي، يسبب سموه في الحياة التقشفية والتقوى التي أظهرها في حياته، كان معتبرا من الجسميع بأنه أعظم باريين البشر، ولذا قتلوه وقد تهيأت الفرصة لهذا التعسف بسبب الفوضى التي سادت بوفاة فستوس وقتشذ في اليهودية، وبترك الولاية بلا وال أو رأس .
- (٣) أما كيفية وفاة يعقوب فقسد سبق أيضاحها في كلمات اكليمنضس السابق ايرادها، إذ قرر أنه قد طرح من فوق جناح الهيكل وضرب بعصى حتى مات. أما هيجسبوس،[١] الذي عاش بعد الرسل مباشرة، فأنه أعطى وصفا أدق في الكتاب الخامس من مؤلفه عن السير الأبطال. فقد دون ما يلي:
- (٤) القد تسلم يعقوب أخو الرب من الرسل ادارة الكتيسة . ولقد لقبه الجميع "بالبار" من وقت مخلصنا إلى اليوم الحالى . لأنه كان يوجد كثيرون يحملون اسم يعقوب .
- (٥) اوقد كان مقدسا من بطن أمه ولم يشرب خسمرا ولا مسكرا، ولا أكل لحسما، ولم يعل
   رأسه موسى، ولم يدهن نفسه بالزيت، ولم يستحم .
- (٦) اوكان مسموحاً له وحده بدخول القدس، الأنه لم يلبس ملابس صوفية بـلى كتانية وكان من عادته دخول الهيكل وحده، وكشيرا ما كان يوجد جائيا على ركبتيه طالبا الصفح عن الشعب، حتى صارت ركبتاه خشتين كركب الجمل نتيجة انحنائهما المستمر في عبادة الله لطلب الصفح عن الشعب.
- (۷) اوبسبب بره الزائد دعى «البار» و «أوبلياس» ومعناها في اليونانية «حصن الشعب» و «العدل»
   وفق ما صرح به الأنبياء[۲] عنه ·

<sup>(</sup>۱) Hegesippus انظر فيما يلي ك ٤ ف ٢٢٠

 <sup>(</sup>٢) لا يعلم إلى أية فقرة يشير ميجتبوس · ولعله يشير إلى قول أشعياء اقولوا للصديق خيرا (اش ٣ : ١٠) .

- (٨) وقد سـ أله بعض الشيع السبع، التي كـانت موجودة بين الشـعب، والتي ذكرتها في كـتاب
   السير الأبطال؛ قائلين: ما هو باب يسوع. فأجاب بأنه هو المخلص ذاته.
- (٩) «وبسبب هذه الكلمات آمن البعض أن يسوع هـو المـيح على أن الشيع السـابق ذكرها لم تؤمن لا بالقيامة ولا بمجيء واحد يعطى كــل أنسان حــــب أعماله - ولكــن الكثيرين الذين آمنوا كان يعزى إيمانهم إلى يعقوب .
- (۱۰) \*ولذلك فيعندما آمن الكشيرون، حتى من الحكام، صار اضطراب بين اليهود والكتبة والفريسيين، الذين قالوا أن هنالك خطرا أن يلتف جميع الشعب حول يسوع على أساس أنه المسيح ولذلك آتوا إلى يعقوب كتلة واحدة، وقالوا: تتوسل إليك أن تصد الشعب لأنهم ضلوا بصدد يسوع كأنه هو المسيح و نتوسل إليك أن تقنع كل الذين أتوا إلى عيد الفصح من جهة يسوع ولأنتا جميعا نثق فيك فنحن نشهد لك، كما يشهد كل الشعب، أنك بار ولا تحابي بالوجوه
- (11) "فأقنع اذن الجماهير بأن لا يضلوا من جهة يسوع · لأن كل الشعب، وجميعنا أيضا، يثقون فيك · قف أذن فوق جناح الهميكل لكى يراك جميع الشعب من ذلك المكان المرتقع ويسمعوا كلماتك · لأن كل الأسباط مع الأمم أيضا أتت بسبب عيد القصح ·
- (١٢) الهذا وضع الكتبة والفريسيون السابق ذكرهم يعقوب فـــوق جناح الهيكل وخرجوا إلـــيه قاتلين: أيها البار الذي يجب أن نثق فيك أجمعين، مـــن حيث أن الشعب ضل وراء يسوع المصلوب بين لنا ما هو باب يسوع.
- (١٣) \*فأجـاب بصوت مرتفع: لماذا تسـألونني عن يسوع ابن الأنسان؟ أنه هو نفـــه يجلس في السماء عن يمين القوة وسوف يأتي على سحاب السماء [٣]
- (١٤) «ولما أقتنع الكثيرون اقستناعا كليا وافتخروا بشهادة يعقوب وقالوا: أوصنا لابن داود، قال أولئك الكتبة والفريسيون ثانسية بعضهم لبعض: لقد أسأنا التصرف إذ مهدنا لشهادة كهذه ليسوع ولكن لنصعد ونطرحه إلى أسفل لكي يخافوا أن يصدقوه
- (١٥) فضر حوا قائلين: آه آه لقد انحرف البار أيضا · وهكذا تمموا الكتاب القائل في أشعيا:
   لنقطع البار لائه مزعج لنا · لذلك يأكلون ثمرأعمالهم ·[٤]

<sup>(</sup>٣) (مت ٢٦ : ٦٤ ، مر ١٤ : ٢٦)٠

(١٦) «فصعدوا وطرحوا البار إلى أسفل وقالوا كل واحد للآخر: لترجم يعقوب البار، فبدأوا يرجمونه لأنه لم يمت يسبب سقوطه أما هو فالتـفت وجنا على ركبتيـه وقال: أتوسل إليك أيها الرب الإله أبونا أن تغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون [٥]

(۱۷) (وفيما هم يرجمونه صرخ واحد من الكهنة، من أبناء ركــاب ابن الركابيين الذين ذكرهم ارميا[٦] النبى، وقال: كفوا، ماذا تعملون، أن البار يصلى من أجلكم.

(١٨) اوللحال تقدم أحدهم، وكان قصارا، وضرب البار على رأسه بالعصا التي كان يضرب بها الملابس. وهكذا استشهد. فدفنوه في الحال بجانب الهيكل، ولا يزال قبره بجوار الهيكل. فصار شهادة صادقة لكل من اليهود واليونانين بأن يسوع هو المسيح. وللحال حاصرهم فاسبسيان.

(١٩) وقد روى هذه الأمور بالتفصيل هيجيسبوس الذي اتفقت روايته مع رواية اكليمنضس·

لقد كان يعقوب شخصا عجيبا جدا، اشتهر بين الجميع ببره، حتى اعتقد الكثيرون من العقلاء، حتى من بين اليهود، أن هذه كانت علة حصار أورشليم الذي حل بهم بعد استشهاده سباشرة لا لسبب أخر سوى عملهم الشنيع الذي ارتكبوه ضده ·

(۲۰) ولم يتردد يوسيفوس على الأقل عن الشهادة لهذا في كتاباته حيث يقول القد حلت هذه الأمور باليهود انتقاما لدماء يعقوب البار الذي كان أخا ليسوع الذي يدعى المسيح لأن اليهود قتلوه رغم أنه كان شخصا بارا جدا» .

(۲۱) وقد دون نفس الكاتب أصر موته في السفر العشرين من مؤلف عن الآثار في هذه
 الكلمات .

الله علم الأصبراطور بموت فستوس أرسل البينوس واليا على اليهودية على أن حنانوس[٧] الصغير، الذي حصل على رئاسة الكهنوت كما قدمنا، كان في غاية الجرأة عديم الأكثرات وفضلا عن المفاد كان ينتمى إلى طائفة الصدوقين الذين هم أقسى البهود في تنفيذ الأحكام كما بينا سابقا

<sup>(</sup>٥) (او ٢٣ : ٢٤)٠

 <sup>(</sup>٧) هو الأبن الخامس لحنان رئيس الكهنة المذكور في العهد الجديد. وقد كان أبوه واخوته الأربعة رؤساء كهنة من قبله كما
 يخبرنا يوسيفوس في نفس هذه الفقرة - وقد أقامه أي أغريباس الثاني.

(٢٢) "وإذ كانت هذه هي صفات حنانوس، وإذ رأى أن الفرصة مواتية له لأن فستوس كان قد مات، وكان ألبينوس لا يزال في الطريق، فأنه جمع السنهدريم ودعا أمامه يعقوب أخا يسوع المدعو المسيح، مع آخرين، وأتهمهم بنقض الناموس، وحكم عليهم بالرجم.

(٢٣) العلى أن المعتمدلين في المدينة الخبيرين بالناموس غضبوا جدا من هذا وأرسلوا إلى الملك سرا طالبين منه يأمر حنانوس بالكف عن هذه الشصرفات الأنه لم يكن عادلا حتى في هذا التصرف الأول وذهب جماعة منهم أيضا لمقابلة البينوس الذي كان قادما من الأسكندرية، وذكروه بأنه ليس من حق حنان، استدعاء السنهدريم دون علمه

(٢٤) «أما البينوس فاقتنع بما عرضوه عليه، وكتب بغضب إلى حنانوس مهددا أياه بالقصاص وتتيجة لهذا حرمه الملك أغريباس من رئاسة الكهنوت التي كان قد تولاها ثلاثة أشهر، وأقام بدلا عنه يسوع بن دامنيوس»

(٢٥) هذا ما دون عن يعقوب كاتب أول رسالة في الرسائل الجامعة - ومما تجدر ملاحظته أن هذه الرسالة متنازع عليها، أو على الأقل أن الكثيرين من الأقدمين لم يذكروها في كتاباتهم، كما هو الحال أيضا في أمر الرسالة التي تحمل اسم يهوذا، التي هي أيضا إحمدي الرسائل الجامعة السبعة ومع ذلك ، فتحن نعلم أن هاتين الرسائين قُرثتا علنا مع سائر الأسفار في كنائس كثيرة جدا ا



# الفصل الرابع والعشروي

## إنيانوس أول أسقف لكنيسة الإسكندرية بعد مرقس الرسول

فى السنة الثامنة مـــن مــلك نـــيرون ســـــــمت إلــــى أنيانوس أدارة أبروشية الأسكندرية خلفا لمرقـــس الانجيلي ·

# الفصل الخامس والعشروق

الاضطهاد الذي تم في حكم نيرون والذي أُكرِمَ فيه بولس وبطرس بالاستشهاد في روما من أجل السيحية

- (١) ولما تثبت حكم نيرون بدأ سلسلة أجراءات قاسية، وتجند لمحارية ديانة أله الكون ·
- (٢) ولا يتسع المجال لوصف شناعة فساده، ونظرا لأن الكثيرين قد وصفوا تاريخه باسهاب فيمكن لكل من أراد أن يرجع إلى كتاباتهم ليعرف فظاظة الرجل وشذوذه وجنونه، وكيف أنه بعد أن أباد ربوات كثيرة من الانفس بلا سبب ارتكب لجرائم كثيرة لدرجة أنه لم يشفق حتى على أقرب أقربائه وأعز أصدقائه، بل قتل أمه واخوته وزوجته مع آخرين كثيرين جدا من عائلته، كما قتل أعداءه الحفيين والظاهرين بميتات مختلفة.
  - (٣) وعلاوة على كل هذه الجرائم فقد كان أول امبراطور أعلن العداء للديانة الألهية .
- (٤) يشهد بهذا ترتولياتوس الروماني آيضا . فقد كتب يقول: «افحصوا سجلاتكم . وفيها تجدون أن نيرون هو أول من قاوم هذه التعاليم . سيما وأنه بعد أن أخضع كل الشرق بدأ ينقث سموم قسوته في جميع من بروما . واننا لنفتخر أن يكون تعذيبنا على يدى شخص كهـذا . لأن كل من يعرفه يستطيع أن يدرك أن نيرون لم يشجب أى شيء إلا إذا كان ساميا جدا .

- (٥) وهكذا إذ أعلن جهارا أنه أول أعداء الله الرئيسيين تقدم إلى قتل الرسل لذلك دون بأن بولس قطعت رأسه في روما نفسها، وأن بطرس أيضا صلب في عهد نيرون ومما يؤيد هذه الرواية عن بطرس وبولس أن أسميهما لا يزالان باقيين إلى الأن على المقابر في ذلك المكان -
- (٦) يؤيدها أيضا كايوس، أحد أعضاء الكنيسة، الذي قام في عهد زفيرينوس[١] أسقف روماً فأنه في مساجلة مع بروكلوس[٢] مبتدع الهرطقة الفريجية[٣] يذكر ما يأتي عن المواضع المقدسة التي أودعت فيها جثتا الرسولين السابق ذكرهما.
- (٧) ولكننى أستطيع أن أبين آثار الرسولين · لانك أن ذهبت إلى الفاتيكان[٤] أو إلى طريق لوستيان[٥] وجدت آثار هذين اللذين وضعا أساس هذه الكنيسة • [٦]
- (٨) أما أنهما استشهدا في وقت واحد في قرر ذلك ديونيسيوس أسقف كورنثوس في رسالته إلى
   أهل روما في الكلمات التالية:

«انكم بمثل هذه النصائح قد ربطتم معا ما غرسه بطرس وبولس في روما وكورنثوس. آلان كليهما
 غرسا وعلمانا في مدينتنا كورنثوس. وكذلك علما أيضا في ايطاليا واستشهدا في وقت واحد.

وقد اقتبست هذه الأقوال لزيادة تأييد الحقائق التاريخية .



· Proclus (Y)

- (۱) انظر کتاب ۵ فصل ۲۸ : ۷
- (٣) انظر ما ورد عن هذه الهرطقة في كتاب ٤ ف ٢٧ وبنوع محاص في كتاب ٥ ف ١٦ إلخ.
- (٤) يروى التاريخ أن يطرس صلب على جبل بقرب الفاتيكان تقوم عليه الآن كنيسة القديس بطرس و لا تزال باقية النفرة
   التي ركز فيها الصليب
- (٦) قال الناشر للمترجمة الانكليزية: لا يمكن القول بأن بولس أو بطرس أسما روما، لأن رسمالة بولس إلى روما تبين أنه
   كان هنالك جماعة من المؤمنين فيها قبل زيارته لها- أما بطرس فلم يصل إليها إلا بعد وصول بولس بمدة طويلة.

# الفصل السادس والعشروق

## بعد أن حلّت على اليهود شرور لا تحصى شنوا الحرب الأخيرة على الرومانيين

(١) وبعد أن روى يوسيفوس تفاصيل كثيرة عن المصيبة التى حلت بكل الأسة اليهودية دون-بالأضافة إلى ظروف أخرى كثيرة - أن الكثيرين من أشراف اليهود جلدهم فلورس فى أورشليم نفسها، ثم صلبهم وقد كان واليا على اليهودية عندما بدأت نيران الحرب تشتعل فى السنة الثانية عشرة لنيرون.

(٣) ويقول يوسيفوس أنه في ذلك الوقت ثارت فتنة مروعة في كل أرجاء سورية تتيجة لثورة الميهود، وأن هؤلاء أبادهم سكان المدن في كل مكان بلا رحمة كأعداء "حتى كان المرء يرى المدن مليئة بالجثث الـتى لم تدفن، وانتشرت جثث الشيوخ مع جثث الاطفال، ولم تجد جثث النساء من يستر عورتها، وامتلأ القطر كله بمصائب لا توصف، وكان الخوف مما هددوا به أشد من الآلام نفسها التي عانوها في كل مكانه.

هذه هي رواية يوسيفوس، وهكذا كانت حال اليهود وقتئذ ·



|            | hal | And | hali | lali | net<br>test | lal | And | Halt | to. | And |      | lak |     | let. | holi<br>hali |
|------------|-----|-----|------|------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--------------|
|            |     |     |      |      | 4.0         | Al  | i.  |      | 1 - | _/  | 4 11 |     |     |      |              |
|            |     |     | (    | Û    | )\          | J   | H   | 6    | 人   | U   | 11   | 1   |     |      |              |
| tal<br>tal |     |     |      |      |             |     |     | •    |     |     |      |     |     |      | iai<br>iai   |
| And        | Sal | And | 100  |      | And         |     | Red | AN   |     | AN  | 141  |     | Add | 444  | Add          |

# الفصل الأول

## أرجاء العالم التى بشر قيها الرسل بالمسيح

(۱) هكذا كانت حال اليهود، وفي نفس الوقت تشتت تلاميذ مخلصنا ورسله القديسون في كل أرجاء العالم، فخصصت بارثيا[۱] لتوما كحقل يعمل فيه كما يقول التقليد، وسيكيثيا[۲] لاندراوس، [۳] واسيسا[٤] ليوحنا الذي بعد أن عاش فيها وقتا ما مات في أفسس، ويبدو أن بطرس كرز في بنطس وغلاطية وبيشينية وكبدوكية وآسيا[٥] لليهود الذين في الشتات، وإذ أتى أخيرا إلى روما صلب منكس الرأس، لأنه طلب أن يتألم بهدفه الطريقة، وماذا نقول عن بولس الذي بشر بإنجيل المسيح من أورشليم إلى الليريكون، [٦] واستشهد بعد ذلك في روما في عهد نيرون، ولقد روى أوريجانوس هذه الحقائق في المجلد الثالث من تفسيره لسفر التكوين،

# الفصل الثاني

#### أول رئيس على كنيسة روما

بعد استشهاد بولس وبطرس كان لينس أول من نال أسقفية كنيسة روما · وقد ذكره بولس عند الكتابة إلى بتيموثاوس من روما في التحية الواردة في نهاية الرسالة · [٧]

(١) Parthia وكانت مملكة مستقلة في عضو الرسل. أمندت من ألهند إلى نهر الفرات ومن بحر قزوين إلى خليج العجم.

Scythia (٢) المنطقة الواقعة شمال بحر قزوين والبحر الأسود -

 <sup>(</sup>٣) ولهذا يقول الروس أنه شفيعهم. ويقول اليونانيون أنه شفيعهم إذ صلب في بالادهم.

 <sup>(</sup>٤) كانت ولاية آسيا تشمل فقط شريطا ضيقا من آسيا الصغرى على شاطىء البحسر الأبيض المتوسط وتشمل
 ميا وليدية وكاريا -

<sup>(</sup>٥) خمس ولايات من آسيا الصغرى ذكرت في (١ بط ١ : ١)٠

<sup>(</sup>٦) انظر رو ١٥ / ١٩ وكانت الليريكون اقليما رومانيا واقعا على الشاطيء الشرقي لبحر الأدريانيك -

<sup>(</sup>V) Y L. 3:17.

# الفصل الثالث

## رسائل الرسل

- (١) أن رسالة بطرس الأول معترف بصحتها. وقد استعملها الشيوخ الأقدمون في كتابتهم كسفر لا يقبل أى نزاع. على أننا علمنا بأن رسالته المثانية الموجودة بين أيدينا الأن ليست ضمن الأسفار القانونية، [١] ولكنها مع ذلك إذ اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقى الأسفار.
- (٢) أما ما يسمى «أعمال بطرس» «والأنجيل» الذي يحمل اسمه و «الكرازة» و «الرؤيا» كما سميت فأننا نعلم أنها لم تقبل من الجميع لأنه لم يقتبس منها أي كاتب حديث أو قديم.
- (3) أما الأسقار التي تحمل أسم بطرس فالذي أعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف
   بها من الشيوخ الأقدمين .
- (٥) وأما رسائل بولس الأربع عشرة فهى معروفة ولا نزاع عليها، وليس من الأسانة التغاضى عن هذه الحقيقة وهى أن البعض رفضوا رسالة العبرانيين قائلين أن كنيسة روما تشككت فيها على آساس أن بولس لم يكتبها أما ما قاله الذين سبقونا عن هذه الرسالة فسأفرد له مكانا محاصا فى الموضع المناسب [٣] وأما عن «أعمال بولس» فلم أجده بين الأسفار غير المتنازع عليها -

لقد أجمعت كل الكنائس على قانونية هذه الرسالة وقد أشار إليها فرمليان أسقف قيصرية كبدوكية في القرن الثالث،
 واكليمنضس الأسكندري وكثيرون غيرهما

<sup>(</sup>٢) أى التسلسل القانوني للأسفار المذكورة.

<sup>(</sup>٣) انظر کتاب ٦ ف ١٤ و ٢٠ و ٣٥ -

(٦) ولكن نظرا لأن نفس الرسول في تحيته الواردة بآخر رسالة روصية[٤] ذكر - ضمن من ذكرهم - هرماس الذي ينسب إليه السفر المسمى الراعيه[٥] فيجب ملاحظة أن هذا السفر أيضا متنازع عليه ولا يمكن وضعه ضمن الأسفار المعترف بها، مع أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من يريدون تعلم مبادىء الأيمان وعلى أن حال فنحن نعرف أنه يقرأ في الكنائس، كما تبينت أن البعض من أقدم الكتاب اقتبسوا منه .

(٧) وهذا يكفى لايضاح الأسفار غير المتنازع عليها والأسفار غير المعترف بها من الجميع.



<sup>(</sup>٤) انظر (رو ١٦ : ١٤)٠

 <sup>(</sup>٥) ظهر في النصف الثاني من القرن الثاني وأشار إليه ايريناوس واكليم نضس الاسكندري وأوريجانوس. وفي فصل ٣٥ من هذا الكتاب يذكر يوسابيوس أنه غير قانوني.

# الفصل الرابع

## خلفاء الرسل الأولون

- (١) واضح مما كتبه بولس[١] ومما دونه لوقا في سفر الأعمال[٢] أنه (أي بولس) بشر الأمم
   (أي الوثنين) ووضع أساسا للكنائس «من أورشليم وما حولها إلى الليريكون» ·
- (۲) أما عدد الأقطار التي كرز فيها بطرس بالمسيح ونادى بتعاليم العهد الجديد بين أهل الحتان فواضح من رسالته السابق التحدث عنها بأنها غير متنازع عليها في هذه الرسالة يكتب عن العبرانيين المتغربين من شتات بنتس وغلاطية وكبدوكية وأسيا وبيثينية -[۳]
- (٣) وأما عدد وأسماء الـذين أصبحوا من بين هؤلاء أتباعا مخلصين وغيـورين للرسل واعتبروا
   مستحقين للعناية بالكنائس التي أسسوها قليس من السهل حصرهم سوى من ذكرهم بولس في كتاباته .
- (2) لأنه كا له زملاء في العمل لا حصر لهم، وزملاء المتجندون معه كما دعاهم، [2] وقد أكرم معظمهم يذكريات لا تمحى، لأنه سجل لهم في كتاباته شهادات دائمة
  - (٥) وتحدث لوقا أيضا عن أصدقائه في سفر الأعمال وذكرهم بالاسم [٥]
- (٦) وكما هــو مدون كان تيموثاوس أول مــن قبل الأسقفية على أبروشية أقسس، وتيطس على
   كنائس كريت ٠
- (٧) أما لوقا، الذي كان من أبويين أنطاكيين، والذي كان يمتهن الطب[٢] والذي كان صديقا حميما لبولس وصعروفا من سائر الرسل، فقد ترك لنا في سفريسن قانونيين براهين على موهبة الشفاء

<sup>(</sup>١) (رو ١٥: ١٩)٠ (٢) من ص ٩ فصاعدا٠ (٣) (١ بط ١: ١)٠ (٤) (في ٢: ٢٥ ، فل ٢)٠

<sup>(</sup>ه) (اع 1 : ۰) ويوحــنا الملقــــيه صـرقـــس (۱۲ : ۲۵ ، ۱۳ : ۱۳ ، ۱۵ : ۳۷) وســــيلا (۱۵ : - ٤) وثيـــعوثاوس (۱۱ : ۱ النخ) وأكيلا وبريسكلا (۱۸) وآرسطوس (۱۹ : ۲۲) وغايس واسترخس المكدرتـين (۱۹ : ۲۹) إلخ ·

<sup>(</sup>٦) (کو ځ ١٤)٠

الروحى التي تعلمها منهم · أما أحد هذين السفرين فهو الإنجيل الذي يشهد بأنه كتبه كما سلمه إليه الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة، والذين قد تتبعهم من الأول بالتدقيق كما يقول · [٧] وأما السفر الثاني فهو أعمال الرسل الذي كتبه، لا بناء على رواية الآخرين، بل بناء على ما رآه هو بنفسه ·

- (٨) ويقال أن بولس كلما قال «بحسب أنجيل ٨» أنما كان يشير إلى أنجيل لوقا كأنه يتحدث
   عن أنجيله هو -
- (۹) أما عن باقى أتباع بولس فأنه يشهد بأن كريسكيس قد أرسل إلى بلاد العالله] أما لينس الذي يذكره في رسالته الثانية إلى تيموثاوس[١٠] كرفيقه في روما فقد خلف بطرس في أسقفية الكنيسة هناك[١١] كما سبق أن بينا
- (١٠) وكان اكلمنـفسر[١٣] الذي أقيم ثالث أسقف عــلى كنيسة رومــا زميــــلا لبولس في
   العمل ومتجندا معه كما يشهد بولس نفسه .
- (۱۱) وعلاوة على هؤلاء فأن ذلك الأربوباغى، المسمى ديونيسيوس، الذي كان أول من آمن يعد خطاب بولس للاثينين في أربوس باغوس، (كما دونه لوقا في سفر الأعمال[۱۳] فقد ورد ذكره في كتابات شخص آخر يسمى ديونيسيوس كان كاتبا قديما وراعيا لأبروشية كورتثوس[۱٤] قائلا عنه أنه أول أسقف لكنيسة أثينا .
- (١٢) أما الحـوادث المتعلقة بالخـلافة الرسولية فـسنتحدث عنهـا في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت لنتابع مجرى تاريخنا.



<sup>(</sup>۷) (ل ۲: ۲، ۲، ۲) (۸) (رو ۲: ۱۱، ۱۲: ۵۶، ۲ فی ۲: ۸).

<sup>(</sup>٩) (٣ تي ٤ : ١٠) وفي هذه الأية لم يذكر بأنه «أرسل" بل «ذهب»، ولم يذكر بأنه ذهب إلى بلاد الغال بل إلى غلاطية-

<sup>(</sup>۱۰) (۲ شی ٤ : ۲۱) - (۱۱) انظر ف ۲ - (۱۲) (فی ٤ : ۳) - (۱۳) (اع ۱۷ : ۳۶) -

<sup>(</sup>١٤) انظر ما ورد في كتاب ٤ ف ٢٣٠

# الفصل الخامس

#### حصار اليهود الأخير بعد السيح

- (۱) بعد أن ملك نيرون ثلاث عشرة سنة ،[۱] وجالبا وأثو[۲] سنة وسنة أشهر نودى بفلسبسيان (الذي اشتهر بحملاته على اليهود) ملكا على اليهودية ، ونال لقب امبراطور من الجيوش الحالة هناك وإذ قصد على الفور إلى روما أوكل أمر الحرب ضد اليهود لابنه تبطس ·[۳]
- (٢) لأن اليهود بعد صعود مخلصنا لم يكتفوا بجريمتهم ضده بل دبروا الكثير من المؤامرات ضد رسله على قدر استطاعتهم. ففي أول الأصر رجموا استفانوس، [٤] وبعده قطعوا رأس يعقوب[٥] بن زبدي أخي يوحنا، وأخيرا مات يعقوب (أول أسقف على كرسي أورشليم بعد صعود مخلصنا) بالطريقة السابق شرحها الآ] أما سائر الرسل الذين استمرت المؤامرات ضدهم بقصد أبادتهم، وطوردوا من أرض اليهودية، فقد ذهبوا إلى كمل الأمم ليكوزوا بالإنجيل معتمدين على قوة المسيح الذي قال لهم الذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي الاحمالية
- (٤) على أن عدد المصائب التي حلت بتلك الأمة في كل مكان، والنكبات الشديدة جدا التي نكب بها سكان اليهودية بصفة خاصة، وآلاف الرجال والنساء والأطفال الذين هلكوا بالسيف وبالمجاعات والوان أخرى من الموت لا حصر لها كل هذه الأمور والحصارات الكثيرة التي حصلت بمدن اليهودية،

<sup>(</sup>۱) ملك نيرون من ١٦ أكتوبر سنة ٤٥م إلى ٩ يونية سنة ٨٦م ·

 <sup>(</sup>٣) قام تيطس بمحاربة اليهود بعد ارتحال أبيه، وأنهى حصار أورشليم في ٨ سبتمبر سنة ٧٠م. (٤) (اع ٧ : ٨ إلخ).

<sup>(</sup>٥) (آءِ ٢١ : ٢٠)٠ (٦) انظر ك ٢ نـ ٢٢٠ (٧) (مت ٢٨ : ١٩)٠

<sup>(</sup>٨) Pella مدينة شرق الأردن تقع في شمال Perea بيريه وكانت تحت سلطة هيرودس أغربياس الثاني ·

والالام المفرطة التي عاناها من هربوا إلى أورشليم نفهسا كأنها مدينة أمينة، وأخيرا الستيار العام للحرب كلها، وكذا أحداثها تفصيلا، وكيف وقفت أخيرا رجسة الخراب - التي تنبأ عنها الانبياء [٩] - في هيكل الله نفسه الذي ذاعت شهرته منذ القديم، الهيكل الذي كان ينتظر حينذاك خرابه النهائي الكامل بالنار من كل هذه يجد وصفها بدقة كل من أراد في التاريخ الذي كتبه يوسيفوس .

- (٥) ولكنه من الضرورى اثبات أن هــذا الكاتب سجل بأن جمـاهير الذين تجمـعوا مــن كــل اليهودية وقت الفصح، والذين وصل عــددهم إلى ثلاثة مــلايين نفس، أغلق عليهم في أورشليم «كأنهم في ســجن» حســب تعبيره.
- (٦) لأنه كان عدلا في نفس الأيام[١٠] التي سببوا فيها الآلام للمخلص، المحسن للجميع،
   مسيح الله، يغلق عليهم (كأنهم في سجن»، ويلقوا الهلاك من يد العدل الألهي.
- (٧) وإذا ما تجاوزت عن المصائب الخاصة التي عاتوها من المهجوم عليهم بالسيف وبغيره، أراه من الضروري التحدث فقط عن المصائب التي سببتها المجاعة، لكي يعرف قارثو كتابي هذا أن الله لم يبطىء في الأنتقام منهم بسبب شرهم ضد مسيح الله.



# الفصل السادس

## المجاعة التي تكبوا بها

- (۱) وإذا ما تصفحنا السفر الخامس من تاريخ يوسيفوس ثانية وجدنا الفواجع التي حدثت وقتئذ [۱] فأنه يقول:
- (۲) \*أما عن الأثرياء فـقد كـان خطرا أيضا أن يبـقوا · لأنهم وقـد تظاهروا بالرغبـة فى هجر النــاس فـقد قتلوا بسبب ثروتهم · أما جنون الثـورة فقد زادته المجـاعة · وهكذا ازدادت حـدة البؤس والشقاء يوما بعد يوم ·
- (٣) ﴿ ولم يعد الطعام يُرى ﴿ وإذ كان الناس يقتحمون المنازل كانوا يفتشونها بدقة ، وكلما وجدوا فيها شيئا عذبوا أصحابها على أساس أنهم أنكروا أن عندهم شيئا · وأن لم يجدوا فيها شيئا عذبوهم على أساس أنهم خبأوه بمنتهى الدقة والحرص ·
- (2) «أما الدليل على أنهم يمتلكون طعاما أو لا يمتلكون فكان يوجد في أجسام هؤلاء المساكين فمن كانت مناظرهم حسنة اعتبروا بأنهم يحصلون على كمية كافية من الطعام أما من كانت مناظرهم هزيلة فقد كانوا يتجاوزون عنهم على أساس أنه من السخافة قتل من هم على وشك الهلاك بسبب الفاقة -
- (٥) «ولقد باع الكثيرون ممتلكاتهم مسرا للحصول على كيلة من الحنطة أن كانوا من طبقة الاغنياء، أو من الشعير أن كانوا فقراء وإذ كانوا يختبئون في مخبئات منازلهم كان البعض يأكلون الحبوب نيئة بسبب شدة حاجتهم، والبعض يطبخونها حسبما كانت تملى عليهم ظروف الحاجة والحوف .
  - (٦) الم تعد المواتد تبسط في أي مكان، بل كانوا يخطفون الطعام قبل أن ينضج وينهشونه،

"ويالشناعــة المنظر إذ كان المرء يرى الأقــوياء يحصلون على نصــيب وافر، أمــا الضعفــاء فكائنوا يتضورون جوعا

<sup>(</sup>١) أي في وقت الفصح-

۲) يوسيفيوس ك ٥ ف - ١ : ٢و٣.

(٧) "يقينا أن المجاعات أشر الشرور · وهي لا تطبح بشيء أكثر من الحياء · لان ما يستحق الاحترام في ظروف أخرى يحتقر في ظروف المجاعة · فالنساء كن يخطفن الطعام من أفواه أزواجهن وأولادهن ، ومن آبائهن ، والأشر من كل ذلك كانت الأمهات يخطفن من أطفالهن · وبينما كانت تذوى حياة فلذات أكبادهن بين أذرعهن كن لا يخجلن من خطف آخر نقطة تسد رمقهم ·

(٨) "وحتى عندما يأكلون بهذه الطريقة كان لابد من افتضاح أمرهم · ف التاهبون كاتوا يظهرون في كل مكان لسلبهم حتى من هذه الكميات الضئيلة من الطعام · لانهم كلما رأوا منزلا مغلقا اعتبروا ذلك علامة على أن الذين بالداخل يأكلون · وللحال كانوا يقتحمون الأبواب ويندفعون ويخطفون ما كانوا يأكلون ، وفي كثير من الحالات كانوا ينتزعونه من حلقهم ·

(٩) «أما المتقدمون في السن الذين كانوا يتشبثون بطعامهم فكانوا يضربون وأن خبأته النسوة في أيديهن نتفت شعورهن بسبب هذا التصرف ولم تعد هنالك رأفة لا بالشيوخ ولا يالأطفال، بل كانوا يرفعون الأطفال المتشبثين بلقمة الطعام ويلقون بهم إلى الأرض أما الذين يحسون بدخولهم ويبلغون ما كانوا يزمعون اختطاقه فكانوا يعاملون بفسوة أشد كأنهم قد أساءوا إليهم .

(١٠) «وكانوا يجرون أقسى أنواع التعذيب ليكتشفوا الطعام، فكانوا يتقدمون إلى التعساء المساكين فيخلقون فتحات أجسامهم السرية بالأعشاب المرة، ويثقبون مقاعدهم بقضبان حادة وكان الناس يعانون آلاما تتقذذ منها الأسماع، وذلك لإلزامهم على الاعتراف بأنهم بملكون ولو رغيف واحدا، أو لأظهار ولو درهم واحد من الشعير خبأوه ا

(۱۱) العلى أن المعذبين أنفسهم لم يكونوا يعانون مرارة الجوع - وكان يمكن أن تبدو تصرفاتهم أقل وحشية لو أنهم قد دفعتهم إليها الحاجة ، ولكنهم لجأوا إليها بسبب جنونهم، ولتزويد أنفسهم بالمؤونة التي تلزم للمستقبل .

(۱۲) الوان تسلل أحد من المدينة ليلا ووصل إلى حرس الحدود الروماتيين لجمع يعض الحشائش أو الأعشاب البرية ذهبوا إليه لمقابلته، وبيتما يظن أنه قد نجا من السعدو يأخذون منه ما قد أتى به، ورغم توسسلاته إليهم وحلفه باسم الله العظيم المهوب، وتذلله إليهم ليعطوه جزءا مما خاطر بحياته في سبيل الحصول عليه، فقد كانوا لا يعيدون إليه شيئا، وكان من حسن حظ الشخص أن لا يقتل بعد أن ينهب».

(١٣) وبعد أن ذكر يوسيفوس أمور أخرى، يضيف إلى هذا الوصف ما يأتي: [٣] "وإذ وضع حد لامكانية الحروج من المدينة[٤] تبدد من أمام اليهود كل أمل للنجاة. واشتدت المجاعة فالتهمت بيوتا وعائلات، وامتلأت الغرف بجثث النساء والأولاد، وطرقات المدينة بجثث المشايخ.

(۱٤) «وكان الأولاد والشباب - وقد برحت بهم المجاعة - يتجبولون في الأسواق كأشباح، ويسقطون حيثما باغتهم الموت، وكان المرضى لا يقوون على دفن أقاربهم، أما من كانوا يقوون فقد كانوا يترددون بسبب كشرة الموتى ويسبب شكهم في مصيرهم. فالكثيرون كانوا يموتون فعلا وهم يدفنون غيرهم، والكثيرون كانوا يعمدون إلى قبورهم قبل أن يأتيهم الموت.

(١٥) الولم يكن هناك بكاء أو نحيب في هذه المصائب الأن المجاعة قست العواطف الطبيعية . وكان الذين يموتون بطيئا ينظرون بعين الحسرة إلى من انشقلوا إلى راحتهم قسلهم . وكان يغسم المدينة صمت رهيب وليل مخيف .

(١٦) اأما اللصوص فقد كانوا أشد رعبا من هذه الأهوال، لانهم كانوا يقتحمون البيوت التي كانت وقتئذ مجرد قبور، وينهبون الموتي وبجردون أجسامهم من أغطيتها، وينصرفون ضاحكين، وكانوا يجربون أطراف سيوفهم في الجثث، كما كانوا ينخسون الأجسام الملقاة إلى الأرض التي لا تـزال حية ليجربوا أسلحتهم، أما الذين كانوا يتوسلون بأن يسمح لهم باستعمال ذراعهم اليمين متقلدين سيوفهم فقد كانوا يتركونهم باحتقار لتفنيهم المجاعة، وكان كل واحد من هؤلاء يموت مشبت عينيه في الهيكل، كما كانوا يتركون الثائرين أحياء.

(١٧) "وفى بداية الأمر أعطى هؤلاء الأوامر لدفن الموتى على حساب الحزانة العامة، لأنهم لم يحتملوا الروائح الكريهـة ولكنهم لما عجزوا عن ذلك فيما بعــد كـانــوا يطرحــون الجثث مــن فوق الاسوار إلى الحنادق .

(١٨) «وإذ دار تيطس حول المدينة، ورأى الخنادق مليئة بالموتى، والدم المستجمد طافح من الجثث المتعفنة، تصاعد أنينه، وإذ رفع يديه دعا الله ليشهد بأن هذا لم يكن من صنعه.

<sup>(</sup>٣) نفس الكتاب ف ١٢ : ٣ و ٤ -

 <sup>(</sup>٤) كان تيطس وقشئذ قد أكمل بناء سور حـول المدينة استحال معــه الهروب منها. وقد وصف يوسيــفوس هذا السور في
 الفصل السابق مباشرة.

(١٩) وبعد أن تحدث يوسيفوس عن أمور أخرى استأنف حديث قائلا[٥] «أننى لا أتردد فى التعبير عما أشعر به وأعتقد بأنه لو تأخر الرومانيون فى الهجوم على هؤلاء المجرمين الاشقياء لابتلعت المدينة هوة محيقة ، أو دهمها فيضان ، أو دمرتها صاعقة كتلك التى دمرت سدوم والنها أخرجت جيلا من البشر أشر ممن عانوا ذلك التأديب والواقع أنه بسبب جنونهم أبيد كل الشعب .

#### (۲۰) وفي الكتاب السادس يدون ما يلي: [٦]

«أن من ماتوا من هؤلاء في المدينة بسبب المجاعة لا يحصى عددهم، والمصائب البتى عانوها لا يمكن وصفها. لأنه أن ظهر ولو شبح الطعام في أي بيت نشبت فيه الحرب، واشتبك أعز الأصدقاء في الحروب بعضهم مع بعض، وخطفوا من بعضهم أود الحياة مهما كان ضيئلا.

(٢١) اوأبوا أن يصدقوا أنه حمتى الذين فى النزع الأخير كانوا بدون طعام، بل كان اللصوص يفتشونهم وهم يلفظون النسمات الأخيرة لئلا يكون هنالك من يدعى الموت وهو يخفى الطعام فى حضنه وكانوا يتعشرون ككلاب سعرانة وأفواههم مفتوحة من انعدام الطعام، ويضربون الأبواب كأنهم سكارى، وفى وهنهم وضعفهم كانوا يهجمون على البيت الواحد مرتين أو ئلاث مرات فى ساعة واحدة .

(٣٢) اواضطرتهم الحاجة لأكل أى شيء يجدونه وكانوا يجمعون أشياء لا تليق بأقذر البهاتم غير العاقلة ويلتهمونها وأخيرا لم يتعففوا حتى عن مناطقهم وأحذيتهم، وكانوا يجردون دروعهم من جلودها ويتلهمونها وأتخذ البعض من القش القديم طعاماً وجمع الآخرون أعقاب الحنطة المتروكة في الأرض وباعوا أقل كمية بأربعة دراهم .

(٢٣) ولماذا اتحدث عن المخازى التي تجلت أثناء المجاعة نحو الأشياء غير العاقلة؟ لأنني سأروى حقيقة لم تدون عن اليونانيين أو البرابرة، أروع من أن تروى، وأشنع من أن تصدق وكان يسرني أن أتجنب ذكر هذه المصيبة لئلا يظن الأعبقاب أنني أروى قصصا خيالية خرافية لولا أنني لدى شهود لا يحصى عددهم معاصرون لي وفضلا عن ذلك فأن خدمتي لبلادي تعتبر ناقصة أن أنا أحجمت عن وصف الآلام التي تحملتها (بلادي).

(٢٤) «كانت هنالك امرأة تدعى مريم سكنت بعد نهر الأردن، يدعى أبوها اليعازر من قرية بيتزور (ومعناها بيت الزوف) وكانت هذه المرأة ذات شخصية بارزة بسبب أسرتها وثروتها، وقد هربت مع بقية الجماهير إلى أورشليم، وأغلق عليها معهم أثناء الحصار ·

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ف ١٣: ٢٠

(٢٥) «أما الطغاة فقد سلبوها من بقية أمـتعتها التي أحـضرتها معهـا إلى المدينة من بيرية وكان الحرس يهجمون عليها يوميا لخطف بـقية ممتلكاتها وكل ما يمكن أن يرى من الطعام. وقد سبب هذا خنق المرأة، ولذا فأنها بتوبيخاتها المستمرة ولعناتها أهاجت غيظ هؤلاء الأوغاد وحنقهم عليها.

(٢٦) اولكن لم يشأ أحد أن يقتلها وذلك أما لباعث الأشفاق عليها أو السخط عليها وقد تعبت من أيجاد الطعام للاخرين لياكلوا وأصبحت مهمة البحث عن الطعام شاقة جدا في كل مكان وكانت المجاعة تعيض أمعاءها وأحشاءها وكانت ثورة الحنق أشد قسوة من المجاعة نفسها وإذ أتخذت من المغضب والفافة والحاجة مشيرين لها اعتزمت أن تقعل أمرا شاذا جدا -

(۲۷) الفامسكت طفلها - وكان ولدا يرضع ثديبها - وقالت: ما أشقباك أيها الطفل في الحرب والمجاعة والفتنة، لماذا أبقى عليك؟ لابد أن يستعبدنا الرومانيون حتى لو سمحوا لنا بأن نعيش، وحتى العبودية سبقتها المجاعة، أما الثوار فبأنهم أقسى من الأثنين- تعالى وكن لى طعاما، وسخطا[۷] على هؤلاء الثوار، وسخرية للعالم، لأن هذا كل ما بقى لتكملة مصائب اليهود-

(٢٨) "وإذ قالت هذا قـ تلت ابنها و لما طبختـه أكلت نصفه وغـطت النصف الباقى وحـفظته وللحال ظهر الشـوار، ولما شموا الرائحة الكريهة هددوها بالقـتل فى الحال أن لم تقدم إليهم ما طبـخته والحاب بأنها حفظت لهم نصيبا وافرا، وعند ذلك كشفت ما تبقى من الطفل .

(۲۹) الوللحال أخذتهم الدهشة والرعب والفزع، ووقفوا مذهولين أمام المنظر ولكنها قالت الطفل طفلي، وأنا الذي فعلت به هذا كلوا لأني أنا أيضا أكلت لا تكونوا أكثر شفقة من المرأة ولا أكثر حنوا من الأم أما أن بلغت بكم الشقوى إلى الحد فيه تحجمون على ضحيتي فقد أكلت أنا منها، واتركوا لى الباقي .

(٣٠) ﴿ وَإِذْ قَالَـتَ هَذَهُ الْكُلُمَاتُ خَـرِجِ الرَّجَالُ صَوْتَعَدِينَ، وانْزَعَـجُوا مِنْ هَذَا الحَـادَثُ ولَكُنَهُمُ بِصَعُوبَةُ سَلَمُوا هَذَا الطَّعَامُ لَلاَّمِ - ومِن ثم ذَاعَتُ أَنَّبَاءَ هَذَهُ الجَرِيمَةُ المُروعَةُ فَى كُلُ المَّذِينَةُ، وإذْ صور الجَميعِ هَذَا العَمَلُ الوَحْشَى أَمَامُ أَعْيَنَهُم انْزَعْجُوا كَأْنَهُم هُمُ الذّينَ ارتكبُوهُ .

(٣١) "وتمنى الموت كل من كانوا يعانون آلام المجاعة، وطوبى لمن ماتوا قبل أن يسمعوا أو يروا أمثال هذه الفواجع».

(٣٢) هكذا كان جزاء اليهود من أجل شرهم وأجرامهم ضد مسيح الله .

 <sup>(</sup>٧) كانت عقيدة القوم وقنتذ أن نفوس المقتولين تعذب قاتليها -



#### (٢) وهذه هي كلماته:

الويل للحبالي والمرضعات في تلك الأيام - وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لانه يكون حينتذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الأن ولن يكن» ·

(٣) وإذ أحصى المؤرخ جميع عدد القتلى قال أن مليون ومائة ألف هلكوا من المجاعة والسيف، وأن بقية الثوار واللصوص قبتلوا إذ خان أحدهم الآخر بعد أخذ المدينة واستبقى أطول الشبان وأجملهم كعلامة على الانتصار. أما باقى الجماهير فأن من زادت أعمارهم على سبعة عشرة سنة أرسلوا كاسرى ليعملوا في أعمال مصر، [٢] وتشتت غيرهم أكثر منهم في الأقطار المختلفة ليلقوا حتفهم في المشاهد العامة بالسيف والوحوش الكاسرة، أما من كانت تقل أعمارهم عن سبعة عشر سنة فقد اقتيدوا ليباعوا كعبيد، وهؤلاء وحدهم بلغ عددهم تسعين ألفا.

- (٤) وقد حدثت هذه الأمور على هذا النحو في السنة الثانية من ملك فاسبسيان[٣] وفقا لنبوات ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي سبق أن رآها بقوة لاهوته كأنها كانت ماثلة أمام عينيه، ويكي وأكتأب كما يقرر الإنجيليون الذين نقلوا إلينا نفس الكلمات التي نطق بها كأنه يخاطب أورشليم نفسها:[٤]
- (۵) «آنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفى عن عينيك ، فأنه مستأتى أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك إلى الأرض أنت وبنيك» .

<sup>(</sup>١) (مت ۲٤ : ١٩ - ٢١).

<sup>(</sup>٢) المقصود بهذه الأعمال المحاجر حيث كانت تؤخذ منها أحجار رخامية جميلة تستعمل في المباني ا

 <sup>(</sup>٣) يقرر يوسيفوس (ك ٦ ف ٨ : ٥ ، ف ١٠ : ١) أن الحصار تم في ٨ سبتمبر وفي الفسفرة الثانية يقول أنسه تم بغي السنة الثانية من ملك فاسبسيان ولما كسان هذا قد نودى به أمبراطورا في أول يولية سنة ٦٩م لذلك يكون الحصار قد سم في ٨ سبتمبر سنة ٧٠م٠
 (٤) (لو ١٩ : ٢٢ - ٤٤)٠

- (٦) وبعد ذلك يقول كأنه يتحدث عن الشعب[٥] الأنه يكون ضيق عظيم في الأرض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بقم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم، وأيضا [٦] «ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينتذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها» -
- (٧) فإن قارن أحد كلمات مخلصنا بالوصف الآخر الذي دونه ذلك المؤرخ عن الحرب كلها
   فيكف لا يتعجب معترفا بأن سبق علم مخلصنا ونبواته كانت إلهية حقا وعجيبة جدا.
- (٨) أما عن تلك المصائب التي حلت بكل الأمة اليهودية بعد آلام المخلص، وبعد الكلمات التي نطق بها جمهور اليهود عندما طلبوا اطلاق اللص القاتل ورفع رئيس الحياة من وسطهم[٧] فـ لا يحتاج الأمر لاضافة شيء لرواية المؤرخ.
- (٩) ولكن قد يكون من المناسب أن نذكر أيضا تلك الحوادث التي وضحت رحمة العناية الألهية الكلية الصلاح التي أرجـات خرابهم أربعين سنة كاملة بعد جريمتهم ضد المسيح، وفي هذه المدة كان لا يزال الكثيرون من الرسل والتلاميذ ويعقوب نفسه أول أسقف هناك، الذي كان يدعي أنحا الرب، أحياء، ومقيمين في أورشليم نفسها كأضمن حصن للمكان، وهكذا برهنت العناية الإلسهية على طول أناتها من نحوهم، لكي ترى أن كانوا بالندامة على ما ارتكبوه والتوبة ينالون الصفح والخلاص، وعلاوة على طول أناة العناية الألهية فأنها قدمت علامات لما كان مزمعا أن يحل بهم أن لم يتوبوا.
- (١٠) وطالما كان المؤرخ السابق الأشارة إليه قد رأى بأن هذه الأمور جديرة بالذكر فأننا لن نفعل شيئا أفضل من اقتياسها لمنفعة قراء هذا المؤلف.



· (Y · p) (7)

<sup>(</sup>٥) (لو ۲۱ : ۲۲ و ۲۶)٠

<sup>(</sup>V) (اع ۳: ١٤ ، مت ١٧: ٠٠ ، مير ١٥: ١١ ، لو ٢٢: ١٨).

# الفصل الثام

#### العلامات التي سبقت الحرب

(۱) وإن رجعت إلى كتاب هذا المؤلف قرأت الآتى فى السفر السادس من تاريخه- وهاك
 كلماته [۱]

«هكذا كان هذا الشعب البائس في هذا الوقت فريسة للدجالين والأنبياء الكذبة ولكنهم لم يصغبوا ولم يصدقوا تلك الرؤى والعلامات التي كانت تنبىء باقتراب الخبراب، بل بالعكس استخفوا بالأعلانات الألهية كأن البرق قد بهر عيونهم، أو كأنهم قد أصبحوا بلا عقول وبلا فهم ·

- (٢) الفقى وقت واحد وقف فوق المدينة نجم فى شكل سيف، ومذنب دام سنة كاملة . ثم أنه قبل الشورة، وقبل القلاقل التي أدت إلى الحرب، عندما أجتمع الشعب للاحتفاظ بعيد الفطير[٢] فى الثامن من شهر ذاتثيكوس، [٣] وفى الساعة التاسعة من الليل، أضاء نور عظيم فى المذبح والهيكل حتى بدا كأنه نهار مثير . ودامت هذه الحالة نصف ساعة . وقد كانت تبدو لرجل الشارع علامة طيبة، أما الكتبة فقد رأوا فيها نذيرا بتلك الحوادث التي حلت بهم بعد ذلك مباشرة .
- (٣) ﴿ وَفِي نَفْسِ الْعَيْدُ كَانَ رئيسِ الْكَهْنَةُ يَقْبُودُ بَقْرَةً لِتَقْدَيْهَا دُبِيْحَةً فُولَدْتُ خَرُوفًا فِي وَسَطَ الْهِيكِانِ ﴾ .
- (٤) "أما البوابة الشرقية للهيكل الداخلي، وكانت سميكة جدا ومصنوعة من البرونز، وكان يغلقها بصعوبة عشرون رجلا في المساء، وكانت ترتكز على قضبان حديدية، ومثبتة في الأرض بعوارض قوية، فقد وجدت تنفتح من تلقاء ذاتها في الساعة السادسة من الليل
- (٥) "وبعد العيد بأيام قليلة، في الحادي والعشرين من شهر أرتيميوس[٤] بدت رؤيا عجيبة تفوق التصديق كان يمكن القول عن هذه الأعجوبة أنها خرافة لولا أنها قد رواها من رأوها، ولو لم تكن المصائب التي تلتها تستحق علامات كهذه لأنه قبل غبروب الشمس ظهرت في وسط الجو في كل تلك المنطقة عربات وفرق مسلحة تلف في السحب وتحيط بالمدن .

<sup>(</sup>١) يوسيقوس ك ٦ ف ٥ : ٣-

<sup>(</sup>٢) أي عبد القصح -

(٦) «وفى العيد الذى يدعى عيد الخمسين، عندما دخل الكهنة الهيكل ليـ لا كعادتهم لتأدية الخدمة، قالوا أنهم فى بداية الأمر أحسوا بحركة وجلية، وبعد ذلك سمعوا صوتا كأنه صوت جموع كبيرة قائلا: فلتغادر هذا المكان.

(٧) العلى أن ما يأتى أشد رعبا، لأن شخصا يدعى يسوع بن حنايا، وهو شخص قروى عادى، أتى - قبل الحوب بأربع سنوات إذ كانت المدينة في سلام - إلى العيد،[٥] وكانت عادة الجميع أن يقيموا مظالاً في الهيكل اكراما لله، وبدأ يصرخ فجأة: صوت من الشرق، صوت من الغرب، صوت من الأربعة الرياح، صوت ضد أورشليم والهيكل، صوت ضد العريس وضد العروس، صوت ضد كل الشعب:

(٨) «وكان يجول في كل الطرقات يصرخ كهذا نهارا وليلا، ولكن بعض أعيان المدينة أغتاطوا من هذه النداءات المنذرة بالشؤم، وألقوا القبض عليه، وضربوه بجلدات كثيرة، ولكنه دون أن ينطق بآية كلمة دفاعا عن نفسه، أو يقول شيئا خاصا للحاضرين، استمر يصرخ بنفس الكلمات كالسابق.

(٩) «أما الحكام فإذ ظنوا – وكانوا صادقين في ظنهم – أن الرجل تحقزه قوة علوية، قدموه أمام الوالى الروماني [٦] ورغم أنه جلد جلدا مبرحا وصل إلى العظام فأنه لم يتوسل بأن يعفى من الجلد، ولا ذرف دمعة، ولكنه غير لهجة صوته إلى لهجة أسيفة جدا وكان بعد كل جلدة يقول: ويل، ويل الأورشليم».

(١٠) ويسجل نفس المؤرخ حادثة أشد غرابة من هذه - إذ يقول أن قولا وجد في كتاباتهم
 المقدسة معلنا بأن شخصا معينا يخرج من بلادهم في ذلك الوقست ليحكم العالم . وقد ظن المؤرخ أن
 هذا تم في فسبسيان .

(۱۱) على أن فسبسيان لم يحكم كل العالم، بل الجزء الذي كان خاضعا للرومانيين ولذا فالاجدر تطبيقه على المسيح الذي قيل له من الآب «اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصى الأرض ملكا لك» [۷] في ذلك الوقت بالذات خرج فعلا صوت رسله القديسين إلى كل الأرض، وإلى اقصاء العالم كلماتهم [۸]

<sup>(</sup>٥) عيد المظال . (٦) البينوس .

# الفهل التاسع

## يوسيفوس والمؤلفات التى تركها

(١) بعد هذا يجدر بنا أن تعرف شيئا عن أصل وعائلة يوسيفوس الذي ساعدنا كثيرا جدا في
 كتابة هذا المؤلف. ولقد قدم لنا هو نفسه المعلومات اللازمة بهذا الصدد في الكلمات التالية:

"يوسيفوس بن متاثياس كاهن قى أورشليم، حارب هو نقسه ضد الرومانيين فى البداية، واضطر أن يشهد ما حدث فيما بعد».

(۲) وكان أشهر كل اليهود في ذلك الوقت، ليس فقط بين شعبه بل أيضا بين الـرومانيين.
 ولذلك أكرم باقامة تمثال له في روما، واعتبرت مؤلفاته خليقة بتخصيص مكان لها في المكتبة.

(٣) وقد كتب كل آثار اليهود[١] في عشرين كتابا، وتاريخ اللحرب مع الرومانيين[٢] - التي حدثت في أيامه - في سبعة كتب، وشهد هو نفسه بأن هذا المؤلف الأخير لم يكتب باللغة اليونانية فقط بل ترجمه هو نفسه إلى اللغة الوطنية، وهو خليق بأن نصدقه هنا بسبب أمانته في المواضيع الأخرى.

(٤) ولا يزال موجودا إلى الآن أيضا كتابان آخران له خليقان بالقراءة، وهما يبحثان عن أقدمية اليهود، [٣] وفيهما يرد على أبيون اللغوى الذي كان قد كتب وقتنذ كتابا ضد اليهود، وعلى آخرين حاولوا أن يفتروا على فرائض الشعب اليهودي القديمة العهد.

(٥) في الكتاب الأول يبين عدد الأسفار القانونية للعهد القديم وإذ استقى معلوماته من التقليد
 القديم يبين الأسفار التي قبلها العبرانيون دون أي نزاع وهاك كلماته .

Apology of Flavius Josphus on the Antiquities of the Jews against Apion وهو جزءان ويتضمن دفاعا عن اليهودية .

<sup>(</sup>١) Antiquitaties Judaicae كتاب كامل لليهود من ابراهيم إلى بدء الحرب مع روما .

<sup>(</sup>٢) De Bello Judaico أدق ما كتب عن هذه الحرب. وقد وصف الكثير من الحوادث بناء على معلوماته الشخصية.

 <sup>(</sup>٣) العنوان الكامل للكتاب

# الفهل العاشر

## الطريقة التي يذكر بها يوسيفوس الأسفار الإلهية

- (۱) «لذلك فليست لدينا أسفار كثيرة تختلف مع بعضها وتتناقص، بل لدينا فقط اثنان وعشرون
   سفرا،[۱] تتضمن تاريخ كل العصور والمسلم به بحق أنها أسفار إلهية -
- (۲) «من هذه خمـة أسفار كتبها موسى، تتضمن الناموس ورواية أصل الأنسان ويستمر التاريخ إلى موته. وتشتمل هذه الحقبة نحو ثلاثة آلاف سنة.
- (٣) «ومن موت موسى إلى موت ارتحشستا، الذي خلف اكزرسيس على عرش فارس، كتب الأنبياء المذين جاءوا بعد موسى تاريخ عصورهم في ثلاثة عشر سفرا[٢] أما الأسفار الأربعة الأخرى فتتضمن تسابيح لله ووصايا لتقويم حياة البشر.

#### (١) لم يدونها يوسيفوس بالتفصيل ولكنها على الأرجح كانت هكذا:

| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | ***  | عزرا وتحميا        | 11  | ١ – ٥ أسفار موسى |
|-----------------------------------------|------|--------------------|-----|------------------|
| الأنبياء الصغار الاثنا عشر              | , v  |                    |     |                  |
| ايوب                                    | 1.4  | استير              | 17  | ٦ يشوع ١٥        |
| متر العبير                              | 19   | أشعيا              | 14  | ٧ القضاة وراعوث  |
| أمثال                                   | ۲.   | ارميا ومراثى ارميا | 1 8 | ٨ صموئيل _       |
| الجامعة                                 | 71   | جزقيال             | 10  | ٩ الملوك ١٨      |
| نشيد الأنشاد                            | 3 77 | دانيال             | 71  | ١٠ أخبار الأيام  |

#### ويقرر أوريجانوس في ك ٦ ف ٢٥ من هذا التاريخ أن عدد الأسفار ٢٣ كما يلي :

|                       |    | The state of the s | 22.4             |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| أشمياء                | W  | ١١ عزرا الأول والثانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱ - ٥ اسفار موسى |
| ارميا ومواثيه ورسالته | ۱۸ | ۱۲ - المزامير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦ يشوع           |
| دانيال                | 19 | ١٣ أمثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧ قضاة وراعوث    |
| حزقيال                | ۲. | ١٤ الجامعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨ صموئيل         |
| أيوب                  | 41 | ١٥ نشيد الأنشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩ الملوك         |
| استير                 | 77 | ١٦ الأنباء الصغار حب رأى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٠ أخيار الأيام  |

روفينوس

(٥) «أما مقدار تحسكنا بكتاباتنا فيضح تماما من موقفنا بازائها · لأنه رغما عن انقضاء فترة طويلة على عليها قلم يتحاسر أحد أن يضيف إليها أو بحدّف منها شيئا · لأن كل اليهود جبلوا منذ ولادتهم على اعتبارها تعاليم الله ، والتمسك بها ، والموت من أجلها بسرور أن لزم الأمر » ·

هذه الملاحظات التي دونها المؤرخ رأيت من النافع اثباتها في هذه المناسبة ·

(٦) ولنفس الكاتب مؤلف آخر عظيم الأهمية عن «سمو العقل»[٤] دعاه البعض «المكابيين» لأنه يتضمن وصفا للكفاح الذي أبداه العبرانيون بشهامة من أجل الديانة الحقة، محاثلا لما هو مدون في سقرى المكابيين-

(٧) ويصرح يوسيفوس نفـــه في نهاية الكتاب العشرين من مؤلفه عــن الآثار[٥] أنه قصد كتابة مؤلف في أربعة كتب عن الله ووجوده حسب آراء اليهــود التقليدية، وأيضا عن الشرائع ولماذا تبيح أمورا وتحرم أخرى. ويذكر نفس المؤلف في مؤلفاته كتبا أخرى كتبها هو.

وعلاة على هذه يوجد أيضا سفرا المكابيين

والغريب هنا أغفاله لأسفار الأنبياء الصغار وانباته لرسائة ارميا. ويرجح الجميع أن إغفال أسفار الأنبياء الاثنى عشر كان مجرد خطأ فى النساخ بدليل أنه كتب عنها تفسيرا كما قد أضاف سفرى المكايين، إلا أنه بدون شك لا يدخل ضمن الاثنين وعشرين سفرا (أنظر ك 1 ف ٢٥).

#### (٢) هي :

| ۹ ارمیا ومراثیه               | ٥ أخبار الأيام | ايتوع           |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| ١٠ حزقيال                     | ٦ عزرا ونحميا  | ۲ القضاء وراعوث |
| ۱۱ دانیال                     | ۷ استیر کا     | ٣ صموتيل        |
| ١٢ الأنبياء الصغار الاثنا عشر | ٨ أشعياء       | ٤ الملوك        |

١٣ أيوب

- (٣) أن ارتحشت المشار إليه هنا هو ارتحشت لونجيمانوس الذي ملك من سنة ٤٦٤ ٤٢٥ ق.م وفي ايامه قام كل من عزرا ونحميا بمهمته، وتنبأ الأنبياء الأخررن، وفي أواخر أيامه أو أواثل أيامه داريوس تنبأ ملاخي الذي هو آخر الانبياء، وكان الشائع بين اليهود أن روح النبوة انتهت بانتهاء نبوات حجى وزكريا وملاخي.
  - De Maccabaeis, Sen de rations imperio liber (٤) ، وكثيرا ما عرف ب اسفر المكاييين الرابع ا
    - (٥) ك ٢٠ ف ١١ : ٣٠

(٨) وعلاوة على هذه فمن المناسب أن نقستيس أيضا الكلمات التي وجلت في خشام مؤلفه عن «الأثار» تأييدا للشهادة التي استقيناها من روايته في ذلك المكان ينهاجم يوسطس الذي من طبرية ، [٦] الذي حاول مثله أن يكتب تاريخا للحوادث المعاصرة على أساس أنه لم يكتب بأمانة وإذ وجه إليه تهما أخرى كثيرة أكمل حديثه بالكلمات الآتية:

(٩) «الواقع أنثى لم أكن خائفا بصدد كتاباتي كما كنت أنت بل بالعكس لقد قدمت كتبى للاباطرة أنفسهم إذ كانت أغلب الحوادث لا تزال ماثلة أمام أعين الناس لأتنى كنت واثقا من أنتى كنت متوخيا الصدق في كتابتي و ولذلك فلم يخب ظنى في توقع شهادتهم على صدق ما كتبت .

(۱۰) (وقدمت تاریخی أیضا لآخرین کثیرین کان بعضهم معاصرین للحرب مثل الملك أغریباس
 وبعض أقاربه -

(۱۱) «لأن الامبراطور تيطس أبدى رغبته الشديدة في أن لا تنقل الحوادث للناس إلا عن طريق كتبى، ولهذا وقع على الكتب بنفسه وأمر بنشرها. وكتب الملك أغريباس اثنتين وستين رسالة شاهدا فيها يصدق روايتى».

(۱۲) وقد أضاف يوسيفوس ملحقا لاثنتين من هذه الرسائل. على أن هذا يكفى فسيما يختص
 به والآن لننتقل إلى تاريخنا.



<sup>(</sup>٦) كان قائدًا لإحدى الثورات التي نشبت في تلك المدينة قبل نشوب الحسرب إذ كان يوسيفوس واليا في الجليل، وقد سبب له متاعب كشيرة كمنافس له، وقد كتب تاريخا لليهود انصب بصفة خاصة على حرب اليهود، وهاجم يوسيفوس فيه

## الفصل الحادي عشر

### سمعان يتولى إدارة كنيسة أورشليم بعد يعقوب

- (۱) بعد استشهاد يعقوب[۱] وغنزو أورشليم، الذي ثم بعد ذلك مباشرة، يقال أن بقية رسل الرب وتلاميله الذين كانوا لا يزالون أحياء تجمعوا فيها معا من كل الاقطار مع أقرباء الرب حسب الجسد. (لان أغلبهم أيضا كانوا لا يزالون أحياء) ليتشاوروا فيمن يحق له أن يخلف يعقوب
- (۲) وقد أجمع الكل على أن سمعان[۲] بن كلوبا · الوارد ذكره أيضا في الإنجيل[٣] خليق بأن تسند إليه أسقفية تلك الإبروشية · وقد كان ابن عم المخلص كما يقولون · لأن هيجيسبوس يقرر بأن كلوبا كان أخا ليوسف · [2]

# الفصل الثاني عشر

فاسبسيان يأمر بالبحث عن نسل داود

ويقول أيضا أن فاسبسيان بعد غزو أورشليم أمر بأن جميع من ينتمون لذرية داود يجب البحيث عنهم لكى لا يترك أحد من النسل الملكى بين اليهود وتتيجة لهذا حل باليهود اضطهاد عنيف آخر

<sup>(</sup>١) حوالي سنة ٦١ أو ٦٢م.

 <sup>(</sup>٢) يجب التفرقة بين سمعان هذا وسمعان القانوي.

<sup>(</sup>۳) (یو ۱۹ : ۲۵) -

<sup>(</sup>٤) يقول Hegesippus كما نرى فيما بعد (ك ٤ ف ٢٢) أن كلوبا كان عم الرب،

# الفصل الثالث عشر

## إننكليتس ثانى أسقف على روما

بعد أن حكم فـاسبسيـان عشر سنوات خلف تيطس ابنه -[۱] وفي السنة الثانيـة من حكمة تنازل لينس، الذي ظل أسقـفا على روما أثنتي عشـرة سنة، عن الأسقفيـة إلى إننكليتس -[۲] على أن تيطس خلفه أخوه دوميتانوس بعد أن حكم سنتين وشهرين .

## الفهل الرابع عشر

## أبيليوس[١] ثاني أسقف على الإسكندرية

وفى السنة الرابعة لحكم دومتالوس مات أنيانوس أول أسقف لأبروشية الأسكندرية بعد أن لبث في منصبه اثنتين وعشرين سنة، وخلفه أبيليوس ثاني أسقف.

# الفصل الخامس عشر

#### أكليمنضس ثالث أسقف على روما

وفى السنة الشانية عشرة لحكم نفس الأمبراطور تولى أكليمنضس أسقفية كنيسة روما خلفالاننكليتس الذى ظل فيها اثنتى عشرة سنة ويخبرنا الرسول (بولس) فى رسالته إلى أهل فيلبى أن أكليمنفس هذا كان عاملا معه [1] وهاك كلماته "مع أكليمندس أيضا وباقى العاملين معى الذين أسماؤهم فى سفر الحياة» .

| Anencletus (*) | سنة ٦٩ إلى ٢٤ يونية سنة ٧٩م. | (١) حكم فاسببان من أول يولية . |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|
|----------------|------------------------------|--------------------------------|

<sup>(</sup>١) Abilius او ميليوس حسب ثاريخ الكنيسة القبطية :

<sup>(</sup>۱) نی ٤ : ٣-

# الفصل السادس عشر

## رسالة أكليمنضس

وتوجد بين أيدينا رسالة لاكليمنضس[۱] هذا، معترف بصحتها، وهى طويلة جدا وهامة جدا وقد كتبها باسم كنيسة روما إلى كنيسة كورنثوس عندما قامت فتنة في هذه الكنيسة الأخيرة، ونحن نعلم أن هذه الرسالة كانت تستعمل في كنائس كثيرة في العصور الماضية ولا زالت، أما عن قيام فتنة في كنيسة كورنثوس في الوقت المشار إليه فشهد بذلك هيجيسبوس، Hegesippus وشهادته صادقة،



# الفهل السابع عشر

#### الاضطهاد الذي حدث أيام دومتيانوس

وإذ أظهر دومتيانوس قسوة شديدة نحو الكثيرين، وقتل ظلما عدد ليس بالقلبل من السادة والأشراف في روما، ونفى كثيرين آخرين من الرجال البارزين بلا ميرر، وصادر ممتلكاتهم، صار أخيرا خليفة لنيرون في بغضه وعداوته لله والواقع أنه كان ثاني من آثار اضطهادا ضدنا، ولو أن أباه فاسبسيان لم يصدر منه أي شيء يسيء إليتا .



<sup>(</sup>١) لا تؤال هذه الرسالة موجودة وتتضمن ٩٥ فصلا والمفهوم أنها كتبت من كنيسة روما إلى كتسيسة كورنثوس ولكنها لا تحمل اسم مؤلفها، ولكن الأجماع انعقد على أن كاتبها هو اكليمنض. وقد كتبت في آخر القرن الأول-

# الفهل الثامن عشر

### الرسول يوحنا وسفر الرؤيا

- (١) ويقال أنه في هذا الأضطهاد حكم على الرسول يوحنا الإنجيلي، الذي كان لا يزال حيا، بالسكن في جزيرة بطمس بسبب شهاداته للكلمة الإلهية ·
- (۲) ويتحدث ايريناوس في الكتاب الخامس من مؤلفه "ضد الهرطقات" حيث يبحث في عدد
   اسم ضد المسيح[۱] الوارد ذكره في السفر المسمى سفر الرؤيا ليوحنا، يتحدث عنه كما يأتي:
- (٣) «لو كان من المضروري إذاعة اسمه في الوقت الحماضر لكان قد صرح به ذاك الذي رأى الرؤيا لأنها لم تعلن إليه منذ وقت بعيد، بل تكاد تكون في جيلنا، في نهاية حكم دومتيانوس».
- (٤) إلى هذا الحد انتشرت تعاليم ديانتنا فى ذلك الوقت، لدرجة أنه لم يتردد حتى الكتاب البعيدون عن ديانتنا عن أن يذكروا فى تواريخهم الأضطهاد والأستشهادات التى تمت أثناته.
- (٥) والواقع أنهم عينوا الوقت بدقة الأنهم سجلوا بأنه في السنة الخامسة عشر من حكم دومتيانوس نفيت فلافيا دوميتيلا، ابئة أخت فلافيوس اكليمنضس، الذي كان في ذلك الوقت أحد قناصل روما، نفيت مع كثيرات غيرها إلى جزيرة بنطس بسبب شهادتها للمسيح .

# الفهل التاسع عشر

#### دومتيانوس يصدر أمرا بقتل ذرية داود

وتقول احدى الروايات القديمة أنه لما أصدر دومتيانوس هذا نفسه أصرا بقتل ذرية داود قدم بعض الهراطقة تهمة ضد ذرية يهوذا (الذي يقال أنه أخو المخلص حسب الجسد) على أساس أنهم من سلالة داود وأقرباء للمسيح نفسه ويروى هيجسبوس هذه الحقائق في الكلمات التالية:

# الفصل العشروق

## أقرباء مخلصنا

- (١) «أما في أقرباء الرب فكان لا يزال حيا حفيدا يهوذا الذي يقال بأنه أنحو الرب حسب الجسد،
- (٣) وقد دلت المعلومات التي وصلت إلينا على أنهما كانا من أسرة داود، فقدمهما الجنود إلى الأمبراطور دومتيالوس. لأن دومتيانوس كان يخشى مجيء المسيح، كما خشيه من قبله هيرودس أيضا- فسألهما عما إذا كانا من ذرية داود، فاعترفا بأنهما كذلك.
- (٣) "عندئذ سألهما عن مقدار ممتلكاتهما، ومقدار الأموال التي يمتلكانها واعترف كل منهما بأنهما يملكان فقط تسعة آلاف دينار مناصفة ·
- (٤) «وهذه الشروة ليست عبارة عن فضة بل قطعة أرض تبلغ فقط تسعة وثلاثين فدانا كانا يحصلان منها على الضرائب اللازمة، ويعولان نفسيهما من كدهما».
- (٥) وبعد ذلك مدا أيديهما ليبينا حشونة جسديهما والخشونة التي صببها العمل بأيديهما دليلا على كدهما
- (٦) وعندما سئلا عن المسيح ومملكته، ومن أى نوع هى، وأين ومتى يجب أن تظهر، أجابا بأنها ليست زمنية أو أرضية، بل سماوية ملائكية، سوف تظهرفى نهاية العالم عندما يأتى فى المجد ليدين الأحياء والأموات، ويعطى كل واحد حسب أعماله.
- (V) وإذ سمع دومتيانوس هذا لم يصدر عليهما أى حكم، بل أخلى سبيلهما، محتقرا أياهما كشخصين عديمي الأهمية، وأصدر أمرا بوضع حد لاضطهاد الكنيسة ·
- (٨) ولما أخلى سبيلهما توليا ادارة الكنائس إذ كانا ضمن الشهود،[١] وكانا أيضا من أقرباء
   الرب. وإذ عم السلام عاشا حتى عصر تراجان. هذا ما رواه هيجيسبوس.
- (٩) أما ترتـوليانوس فقـد ذكـر أيضا دومـتيـانوس في الكلمات التـالية «وقـد حـاول أيضـا دومتيانوس الذي شارك نيرون في قسوته أن يفعل مرة ما فعله نيرون ولكن لأنه، على ما أظن كان فيه شيء من الذكاء، كف في الحال، بل أعاد من كان قد نفاهـ،

 <sup>(</sup>١) كان لقب «الشهود» يطلق في بداية الأمر على من يشهدون للمسبح، سيام في وقت الأضطهاد ولو لم يستشهدوا وبعد ذلك أطلق على الشهداء -

(۱۰) ولكن بعد أن حكم دومتيانوس خمس عشسرة سنة، وارتقى عرش الامبراطورية نرفا، قرر مجلس الأعيان الروماني (وفق ما قرره مؤرخو ذلك العصر) إلغاء الأمتيازات التي سبق أن منحها دومتيانوس، كما قرر أن جميع الذين نفوا ظلما يجب أن يعودوا إلى بيوتهم وتعاد إليهم ممتلكاتهم.

 (١١) وفي هذا الوقت عاد الرسول يوحنا من نفيه في الجزيرة، وأقام في أفسس حسب رواية مسيحية قديمة -

# الفصل الحادي والعشروي

#### كردونوس ثالث من يتولى إدارة كنيسة الإسكندرية

- (١) يعد أن حكم نرفا ما يزيد قليلا على سنة خلفه تراجان. وفي السنة الأولى من حكمه تولى
   كردونوس إدارة كنيسة الأسكندرية خلفا لأبيليوس الذي رأسها ثلاث عشرة سنة.
- (۲) وكان ثائث رئيس لتلك الكنيسة بعد أنيانوس الذي كان هو الأول. وفي ذلك الوقت كان
   اكليمنضس لا يزال يرأس كنيسة روما، الذي كان هو أيضا ثالث أسقف عليها بعد بولس وبطرس.
  - (٣) كان لينس هو الأول، ويعده جاء اننكليتس.

## الفهل الثانى والعشروئ

## أغناطيوس ثانى أسقف على أنطاكية

وفى ذلك الوقت كـان أغناطيوس[1] هو ثانى أسـقف على انطاكيـة، إذ كان ايفـوديوس[٢] هو الأول. وكان سمعان وقتنذ ثاني أسقف على كنيسة أورشليم، إذ كان أخو مخلصنا هو الأول.

<sup>(</sup>١) انظر ف ٣٦ الوارد فيما بعد

Evodius (٢) ويظن البعض أن أغناطبوس هو أول اسقف ولكن الأكثرين يرجحون أنه كان الثاني.

## الفصل الثالث والعشروئ

#### بعض أنباء عن يوحنا الرسول

- (١) وفي ذلك الوقت كان يوحنا الـرسول والإنجيلي، الذي كان يسـوع يحبه، لا يزال حـبا في
   أسيا، يدير كنائس ذلك الأقليم، إذ كان قد عاد من منفاه في الجزيرة بعد موت دومتيانوس.
- (٣) أما الأول فقد كتب ما يلى فى الكتاب الثانى من مؤلفه "ضد الهرطقات": "وكل المشايخ الذين رافقوا يوحنا تلميذ الرب فى أسيا يشهدون بأن يوحنا سلمها إليهم. لأنه بقى بينهم حتى عصر تراجان".
  - (٤) وفي الكتاب الثالث من نفس المؤلف يشهد نفس الشهادة في الكلمات التالية:

«على أن كنيسة أفسس أيضا التي أسسها بولس، والتي ظل فيها يوحنا حتى عصر تراجان، خير شاهد على التقليد الرسولي»،

- (٥) ثم إن اكليمنضس أيـضا في كتاب المعنون «كيف يتـنى للغنى أن يـخلص» يحدد الوقت،
   ويضيف فقرة تروق جدا لكل من يتشوق أن يسمع ما هو جميل ونافع. خدو واقرأ الوصف التالى:
- (٦) \*استمع إلى قبصة، ليست هي مجرد قصة بال هي حديث عن يوحنا الرسول، وصل إلينا واكتنزته الذاكرة والله إذ عاد من جزيرة بطمس إلى أفسس بعد موت الطاغية، تجول بناء على دعوتهم في الأقطار الوثنية المجاورة، لاقامة أساقفة في بعض الأماكن، ولاعادة النظام في الكنائس في أماكن أخرى، أو لاختيار البعض للخدمة عمن أرشد إليهم الروح .

(۷) قوإذ وصل إلى مدينة ليست بعيدة (ذكر البعض اسمها)، [۳] وعزى الأخوة في مواضع أخرى، التفت أخيرا إلى الأسقف الذي كان قد سيم، وإذ رأى شابا قوى العضلات، جميل الطلعة، عملنا غيرة، قال: اننى بكل قوتى استودعكم هذا أمام الكنيسة ومشهدا المسيح، وعندما قبل الأسقف هذه الأمانة، وأعطى الوعود اللازمة، كرد نفس الوصية مشهدا نفس الشهود، وبعد ذلك رحل إلى أفسس،

(٨) "على أن القس، [٤] إذ أخذ إلى بيته ذلك الشاب الذى أؤتمن عليه، رباه وحافظ عليه وأعزه وأخيرا عمده و يعد هذا خفف من المغالاة في العناية به ومراقبته على أساس أنه إذ وضع عليه ختم الرب قد منحه حماية كاملة .

(٩) اولكن بعض الشباب من سنه الفاسدين الماجنين أفسدوه عندما تحرر هكذا من كل قيود ورقابة قبل الأوان، فقى بداية الأمر أغروه بالبذخ فى بعيض الملذات. بعد هذا عندما كانوا يخرجون ليلا للسرقة، أخذوه معهم. وأخيرا طلبوا منه أن يشترك معهم فى جريمة كبرى.

(۱۰) اوبالتدريج تعود على تصرفاتهم، تاركا الطريق المستقيم، وانحدر إلى الحضيض بأقصى سرعة كفرس جامح.

(١١) اوإذ ينس أخيرا من الخلاص في الله لم يعد يفكر في الأمور التافهة في عرفه، بل إذ أرتكب جريمة شنيعة توقع أن يكون نصيبه كالباقين لأنه قد أصبح هالكا نهائيا لذلك أخذهم وكون عصابة لصوص وأصبح هو أجرأهم وأعنفهم وأقداهم وأقدرهم على سفك الدماء .

(۱۲) "مضى الوقت واستجد ما يدعو لاستدعاء يوحنا أما هو فاذ سوى كل الأمور التي من أجلها جاء قال: تعالى أيها الأسقف ورد لنا الوديعة التي التسمنتك عليها أنا والمسيح، شاهدة عليك الكنيسة التي ترأسها .

(١٣) «أما الأسقف فأنه في بداية الأمر اضطرب ظنا منه بأنه أتهم زورا بتبديد ثروة لم يتسلمها، ولم يصدق التهمة التي أتهم بها يتسبديد ما لم ياخذه، ولا استطاع أن يكذب يوحنا، ولكنه لما قال: أنني أطالبك بالشاب وروح الأخ، تصاعد من الشيخ أنين عميق، وانفجر بالبكاء قائلا: لقد مات. فسأل: كيف مات؟ أجاب: لقد مات عن الله، لأنه عاد إلى شره، وأصبح خليعا، وأخيرا صار لصا، وعوضا عن الكنيسة صار يلازم الجبال مع عصابة تمثاله.

<sup>(</sup>٣) يقال انها هي مدينة أزمير

<sup>(</sup>٤) هو نفس الأسقف الوارد ذكره في الفقرة السابقة، ويقول البعض أن عادة الكتاب الأواثل عدم التفرقة بين الرتبتين.

(۱٤) «أما الرسول فمزق ثيابه، وضرب رأسه بأسف شديد. وقال ما أجمله من حارس تركته لنفس أخ، وعلى أى حال فائتوني بحصان. وليدلني شخص على الطريق.

(١٥) "فركب، وبعد أن أبتعد عن الكنيسة المتى كان فيمها وصل إلى المكان، فأخذه ديدبان اللصوص أسيرا. ولكنه لم يحاول الهرب ولا قدم أى استعطاف، بل صرخ قائلا: لأجل هذا قد أتيت، خذونى إلى زعيمكم.

(١٦) «أما هذا فقد كان منتظرا ومسلحا . ولكنه لما أدرك أن يوحنا هو الذي يقترب عراه الخجل
 وحاول الهرب -

(۱۷) «أما يوحنا فاذ نسى كبر سنه تتبعه بكل قدرته صارخا: لماذا يا ابنى تهرب منى أنا أبيك، غير المسلح، الطاعن فى السن أشفق على يا يتى، ولا تخف، لا زال أمامك أمل فى الحياة اننى ساقدم للمسيح حسابا عنك وأن لزم الامر فأننى مستعد لتحمل الموت عنك كما تحمل الرب الموت عنا لاجلك أبذل حياتى قف، آمن، المسيح أرسلنى إليك .

(١٨) ﴿أَمَا الشَّابِ فَعَنْدُمَا سَمِعَ وَقَفَ أُولاً، ثُمَ أَطْرِقَ رأسه إِلَى الأَرْضَ وَفَـتَح دِّرَاعِيهُ وَارْتَعَدُّ وَبِكَى بِحَرِقَةً وَلَمَا الشَّابِ مَعْتَرِفًا بِخَطَايَاهُ بِنَحِيبِ شَدِيد، ومعمَّدا نفسه مرة أخرى بالدموع، مخبئًا فقط يده اليمني .

(١٩) "ولكن يوحنا قطع له عهدا، وأكد له بقسم أنه سوف ينال المغفرة من المخلص، وتوسل إليه، وجثا على ركبته، وقبل يده اليمنى نفسها كأنها قد تطهرت وقتثذ بالتوبة، وأخذه ثانية إلى الكنيسة وإذ تشفع من أجله بصلوات حارة، وجاهد معه بأصوام مستمرة، وأخضع عقله بأقوال مختلفة، لم يغادر المدينة - كما يقولون - إلا بعد أن أعاده إلى الكنيسة، مقدما بذلك مثلا عاليا في التوبة الصادقة، وبرهانا قويا على تجديد الحياة وقليلا حيا على قيامة من بين الأموات منظورة الله التوبة الصادقة،



## الفصل الرابع والعشروي

## ترتيب الأناجيل

- (۱) لقد أتيت بهذا الاقتباس من أكليمنضس هنا للحقيقة والتاريخ، ولمنعة قرائي. والأن لنشر
   إلى كتابات هذا الرسول[۱] التي لا يتطرق إليها الشك.
- (٢) وأولا إنجيله المعروف لكل الكنائس تحت السماء، يجب أن يعترف بصحته، أما أن الأقدمين
   قد وضعوه بمنطق سليم في المكان الرابع، بعد الأناجيل الثلاثة الأخرى فيمكن إثباته بالطريقة الآتية:
- (٣) فأن أولئك الرجال العظماء، اللاهوتيون حقا، أقصد رسل المبيح، تطهرت حياتهم وتزينوا بكل فضيلة في نفوس، ولكنهم لم يكونوا فصيحى اللسان، ولقد كانوا واثقين كل الثقة في السلطان الإلهى الصانع العجائب الذي منحه لهم المخلص، ولكنهم لم يعرفوا، ولم يحاولوا أن يعرفوا، كيف يذيعون تعاليم معلمهم بلغة فنية فصحى، بل استخدموا فقط اعلانات روح الله العامل معهم، وسلطان المسيح الصانع العجائب الذي كان يظهر فيهم، وبذلك أذاعوا معرفة ملكوت السموات في كل العالم، غير مفكرين كثيرا في تأليف الكتب.
- (3) وهذا فعلوه لأنهم وجدوا معونة في خدمتهم عن هو أعظم من الأنسان فبولس مثلا، الذي فاقهم جميعا في قوة التعبير وغزارة التفكير · لم يكتب إلا أقصر الرسائل، [٢] رغم أنه كانت لديه أسرار غامضة لا تحصى يريد نقلها للكنيسة، لأنه قد وصل حتى إلى مناظر السماء الشالئة، ونقل إلى قردوس الله، وحسب مستحقا أن يسمع هناك كلمات لا ينطق بها · [٣]
- (٥) أما باقى أتباع مخلصنا، الاثنا عشر رسولا، والسبعون تلميذا، وآخرون كثيرون لا يحصى عددهم، فلم يجهلوا هذه الأمور، ومع هذا فمن كل رسل الرب لم يترك لنا أحد شيئا مكتوبا سوى متى ويوحنا، ويقول التقليد أنهما لم يكتبا إلا تحت ضغط الحاجة.

<sup>(</sup>١) يقصد يوحنا الرسول،

<sup>(</sup>٢) يرجع أغلب المؤرخين أن بولس كتب رسائل أخرى غير المنسوبة إليه في العهد الجديد -

<sup>(</sup>٣) انظر (٢ كو ١٢ : ٢ - ٤) ا

- (٦) لأن متى، المذى كرز أولا للعبرانين، كتب إنجيله بلغته الوطنية، [٤] إذ كمان على وشك الذهاب إلى شعوب أخرى، وبذلك عوض من كان مضطرا لمغادرتهم عن الخسارة التى كمانت مزمعة أن تحل بهم بسبب مغادرته اياهم.
- (٧) وبعد أن نشر مرقس ولوق انجيليهما يقال أن يوحنا، الذي صرف كل وقت في نشر الإنجيل شفويا، بدأ أخيرا يكتب للسب التالى: أن الإناجيل الثلاثة السابق ذكرها إذ وصلت إلى أيدى الجميع، وإلى يديه إيضا، يقولون أنه قبلها وشهد لصحتها، ولكن كان ينقصها وصف أعمال المسبح في بداية خدمته،
- (٨) وهذا صحيح، لأنه واضح أن الإنجيليين الثلاثة دونوا الأعمال التي فعلها المخلص بعد سجن
   يوحنا المعمدان بسنة، وبينوا هذا في بداية رواياتهم.
- (٩) فمتى، بعد التحدث عن صوم الأربعين يوما والتجربة التي تلته، يـوضح تسلسل روايته بقوله «ولما سمع أن يوحنا أسلم انصرف من اليهودية إلى الجليل» [٥]
- (١٠) ويقول مرقس أيضا "وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل" [٦] أما لوقا فأنه قبل البدء في روايته عن أعمال يسوع يبين هو أيضا الوقت عندما يقول أن هيرودس "أضاف إلى جميع الشرور التي فعلها أنه حبس يوحنا في السجن" [٧]
- (۱۱) ولذلك يقولون أن يوحنا الرسول إذ طلب منه كتابة إنجيله لهذا السبب دون فيه وصفا للفترة التي تجنبها الإنجيليون السابقون، وأعمال المسيح فيها، أى وصف الأعمال التي فعلها قبل سجن المعمدان، ويقولون أنه وضح هذا في الكلمات التالية «هذه بداية الآيات فعلها يسوع»، [٨] وأيضا يعمد في عين نون بقوب ساليم، حيث بين الأمر بكل وضوح في هذه الكلمات «لانه لم يكن يوحنا قد ألفي بعد في السجن» [٩]
  - (١٢) وعلى هذا فأن يوحنا دون في إنجيله أعمال المسيح التي تمت قبل سمجن المعمدان، أما الإنجيليون الثلاثة الأخرون فذكروا الحوادث التي تمت بعد ذلك الوقت.

(Y) (le T: -Y). (A) (y T: 11).

 <sup>(</sup>٤) يؤكد الكثيرون أن متى كتب إنجيله باللغة العبرانية .

<sup>(</sup>٥) (مت ٤ : ١٢)٠ (٦) (مر ١ : ١٤)٠

<sup>(</sup>٩) (يو ٣ : ٣٣ و ٢٤) .

(۱۳) إذا علم هذا لا يعبود المرء يتبوهم أنه يوجد أي خلاف بين الأناجيل لأن إنجيل يوحنا يتضمن أعمال المسيح الأولى، بينما يروى الأخرون ما حدث في أواخر حياته، أما سلسلة نسب مخلصنا حسب الجسد فكان طبيعيا أن يتجنبها يوحنا لأن متى ولوقا كانا قد تحدثا عنها، ولكنه بدأ بعقيدة لاهوته التي كانت على ما يظهر قد حقظت له للتحدث عنها[ ١٠] على أساس أنه أقدرهم بمعونة روح الله.

(١٤) وأن ما قدمناه عن إنجيل يوحنا فيه الكفاية · أما السبب الذي دعا إلى كـتابة إنجيل مرقس
 فقد سبق أن بيناه · [١١]

(١٥) أما لوقا قانه هو نفسه في بداية إنجيله يبين السبب الذي دعــا إلى كتابته، فيقرر بأنه إذ كان اخرون كثيرون قد تسرعوا في تأليف قصة عن الحوادث المتيقنة عنده، فقد أحس هو نفسه بضرورة اراحتنا من آرائهم غير المتــيقنة، ودون في إنجيله وصفــا دقيقا لتلك الحوادث التي تلقى عنهــا المعلومات الكاملة، يساعد على هذا صداقته الوثيقة لبولس واقامته معه، ومعرفته لــائر الرسـل ١٢١]

(١٦) إلى هنا يكفي حديثنا عن هذه الأمور · على أننا في مكان أكثر مناسبة سنحاول أن نبين ما قاله عنها الآخرون باقتباس بعض أقوال الأقدمين ·

(١٧) أما عن كتابات يوحنا فأن إنجيله ليس هو الوحيد الذي قـبل الآن وفي العصور الســـابقة بدون نزاع، بل أيضا رسالته الأولى. ولكن الرسالتين الآخريين متنازع عليهما-

(١٨) وأصاعن سفر الرؤيا فأن اراء أغلبية الناس لا تزال منقسمة ولكننا في الوقت المناسب[١٣] سنفصل في هذه المسألة أيضا من شهادة الاقدمين .



<sup>(</sup>١٠) هذه عقيدة اكليمنضس الاسكندوي الذي يعتبر أن إنجيل يوحنا ملحق روحي للاناجيل الثلاثة السابقة·

# الفصل الخامس والعشروق

## الأسفار الإلهية المقبولة والأسفار غير المقبولة

- (١) وطالما كنا بصدد البحث في هذا الموضوع فـمن المناسب أن نحصى كـتايات العهـد الجديد
   السابق ذكرها وأول كل شيء إذن يجب أن توضع الأناجيل الأربعة، يليها سفر أعمال الرسل .
- (٢) بعد هذا يجب وضع رسائل بولس، ويليها في الترتيب رسالة يوحنا الأولى التي بين أيدينا، وأيضا رسالة بطرس بعد ذلك توضع أن كان ذلك مناسبا حقا رؤيا يوحنا، الـتي سنبين الأراء المختلفة عنها في الوقت المناسب [1] هذه أذن هي جميعها ضمن الأسفار المقبولة -
- (٣) أما الأسفار المتنازع عليها، المعترف بها من الكثيرين بالرغم من هذا، فبين أيدينا الرسالة التي تسمى رسالة يعقوب ورسالة يهوذا وأيضا رسالة بطرس الثانية، والرسالتان اللتان يطلق عليهما رسالتا يوحنا الثانية والثالثة، سواء انسبتا إلى الأنجيلي أو إلى شخص أخر بنفس الاسم.
- (3) وضمن الأسفار المرفوضة ، يجب أن يعتبر أيضا «أعمال بولس» [٢] وما يسمى بسفر «الراعى» ورؤيا بطرس، ينضاف إلى هذه رسالة برنابا[٣] التي لا تزال باقية، وما يسمى تعاليم الرسل»، [٤] وإلى جانب هذه، كما قدمت، رؤيا يوحتا، إن كان ذلك مناسبا، التي يرفضها البعض كما قدمت، ولكن الآخرين يضعونها ضمن الأسفار المقبولة ·
- (٥) وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضًا إنجيل العبرانيين[٥] الذي يجد فيه لذة خاصة العبرانيون الذين قبلوا المسيح. وكل هذه يصح اعتبارها ضمن الأسفار المتنازع عليها.

<sup>(</sup>١) انظم ك V ف ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر ف ٣ من نفس الكتاب -

 <sup>(</sup>٣) هي بخلاف ما يسمى إنجيل برنابا وفي هذه الرسالة لم يرد أي اسم ولا أية اشارة تساعد على معرفة كاتبها -

<sup>(</sup>٤) مؤلف وجيز في ستة عشر فصلا -

الأرجح أنه كتب بالعبرانية الأرامية ولكنه غير موجود الان على أن البعض قد عثروا على فقرات بسيطة منه .

(۱) على أننا مع هذا نرى أنفسنا مضطرين لتقديم قائمة عن هذه أيضا لامكان التمييز بين تلك الأسفار التي تعتبر، وفقا للتقاليد الكنسية، حقيقة وقانونية ومقبولة، وتلك الأخرى التي وأن كانت متنازع عليها وغير قانونية، إلا أنها في نفس الوقت معروفة لدى معظم الكتاب الكنسيين - أننا نرى أنفسنا مضطرين لتقديم هذه القائمة لنتمكن من معرفة كل من هذه الاسفار وتلك التي يتحدث عنها الهراطقة تحت اسم الرسل، التي تشمل مثلا أناجيل بطرس وتوما ومتياس وخلافهم وأعمال اندراوس ويوحنا وسائر الرسل، هذه التي لم يحسب أي واحد من كتاب الكنيسة أنها تستحق الاشارة إليها في كتاباتهم.

(٧) وعلاوة على هذا فأن أسلوب الكتابة يختلف عن أسلوب الرسل، ثم أن تيار التمفكير في محتوياتها، والقصد منها، يختلفان كل الاختلاف عن التعاليم المستقيمة[٦] الحقيقية، مما يبين بكل وضوح أنها من مصنفات الهراطقة ولهذا فلا يصح وضعها حتى ضمن الأسفار المرفوضة، بل يجب نبذها كلها ككتابات سخيفة ماجنة -

والآن لنعد إلى تاريخنا ٠



# الفصل السادس والعشروق

## ميناندر العراف

- (۱) لقد برهن ميناندر، [۱] خلف سيمون الساحر، [۲] بتصرفاته على أنه كان آلة أخرى في يد القوة الشيطانية لا يبقل عن سلفه وكان هو أيضا سامريا، وأذاع أضاليله إلى مدى لا يقل عن معلمه، وفي نفس الوقت عربد في طياشات أعجب منه لأنه قال بأنه هو نفسه «المخلص» الذي أرسل من الدهور غير المنظورة لخلاص البشر [۳]
- (٣) وعلم بأنه لا يستطيع أحد أن ينال السيادة على الملائكة نفسها خالقة العالم [٤] إلا إذا جاز في النظام السحرى الذي يمنحه هو وقبل المعمودية منه أما من يحسبون أهلا لهذا فانهم ينالون الخلود الدائم حتى في الحياة الحاضرة، ولن يموتوا، بل يسقون هنا إلى الأبد، ويصبحون عديمي الفناء دون أن يشيخوا وهذه الحقائق يمكن أن تجدها بسهولة في مؤلفات ايريناوس.
- (٣) أما يوستينوس فأنه في الفقرة التي تحدث فيها عن سيمون قدم وصفا عن هذا الرجل أيضا
   في الكلمات التالية:

ونحن نعلم أن شخصا معينا اسمه ميناندر، وكان ايضا سامريا، من قرية كابراني[٥] كان تلميذا لسيمون، وهو أيضا إذ طرحت به الشياطين أتى إلى أنطاكية وأضل الكثيرين بسحره، وأقنع أتباعه بأنهم لن يموتوا، ولا يزال يوجد البعض منهم يؤكدون هذا»،

(٤) وقد كانت مهارة من ابليس حقا أن يحاول، باستخدام أمثال عؤلاء العرافين، الذين انتحلوا لأنفسهم اسم مسيحيين، تشويه سر التقوى العظيم بالسحر، وتعريض تعليم الكنيسة عن خلود النفس وقيامة الأموات للسخرية على أن الذين اختاروا هؤلاء الناس كمخلصين لهم قد سقطوا من الرجاء الحقيقى .

<sup>(</sup>۱) Menander یقال آنه کان سامریا وأحد تلامید سیمون الساحر، وقد أضل الکثیرین بسحره،

۲) انظر کتاب ۲ ف ۱۳.

 <sup>(</sup>٣) نادى سيمون بأنه قوة علوية أما ميناتدر فقد نادى بأن القوة العلوية تظل مجهولة من الجميع حتى يرسل هو كمخلص لخلاص البشر.

 <sup>(</sup>٤) اتفق مع سيمون بأن الملائكة خلقت العالم.

# الفصل السابع والعشروي

#### هرطقة الأبيونيين[١]

- (۱) وإذ لم يستطع ابليس اللعين أن يبعد آخرين عن ولائهم لمسيح الله وجدهم سريعى التأثر من ناحية أخرى، ولذلك جرفهم إلى أغراضه وقد كان الأقدمون محقين إذ دعوا هؤلاء القوم "ابيونيين" لأنهم اعتقدوا في المسيح اعتقادات فقيرة[٢] ووضيعة ·
- (۲) فهم اعتبروه انسانا بسيطا عاديا، قد تبرر فقط بسبب فضيلته السامية، وكان ثمرة لاجتماع رجل معين مع مريم. وفي اعتقادهم أن الاحتفاظ بالناموس الطقسي ضروري جدا، على أساس أنهم لا يستطيعون أن يخلصوا بالإيمان بالمسيح فقط وبحياة مماثلة.
- (٣) ويخلافهم كان هنالك قوم آخرون بنفس الاسم، [٣] ولكنهم تجنبوا الآراء الغريبة السحيفة التي اعتقدها السابقيون، ولم ينكروا أن الرب ولد من عذراء ومن الروح القدس، ولكنهم مع ذلك إذ رفضواالاعتراف أنه كان كائنا من قبل، لأنه هو الله، الكلمة، الحكمة، ققد انحرفوا إلى ضلالة السابقين، سيما عندما حاولوا مثلهم التمسك الشديد بعبادة الناموس الجسدية،
- (٤) وعلاوة على هـذا فأن هؤلاء الناس ظنوا مـن الضروري رفض كل رسائل الرسول الذي قالوا عنه بأنه مرتد عـن النامــوس ثم أنهم استعملوا فقط ما يدعى إنجيل العبرانيين، ولم يبالوا كثيرا بالأسـفار الأخرى •
- (٩) وقد حافظوا مثلهم على السبت وسائر نظم اليهـود، ولكنهم في نفس الوقت حافظوا على
   أيام الرب مثلنا كتذكار لقيامة المخلص.
- (٦) ولهذا أطلق عليهم اسم ٥أبيونيون الذي يعبر عن فقرهم في التفكير · لأن هذا هو الأسم
   الذي يطلق على رجل فقير بين العبراتين ·

<sup>(</sup>۱) Ebonites شیعــة نادت بضرورة تحسك المـــيحــيين بناموس موسى وآنكرت ســــلاد يسوع المعجزي ولـم تعــترف ببولس رسولا٠٠

<sup>(</sup>٢) أن أسمهم مشتق من كلمة عيرانية معناها الفقيرا ١٠

 <sup>(</sup>٣) كانت هذه الشيعة الأخرى هي شيعة الناصريين المشار إليها في (أع ٢٤ : ٥).

## الفصل الثامن والعشروق

#### كيرنثوس[١] زعيم الهراطقة

- (۱) وقد علمنا أنه في هذا الوقت ظهر شخص يـدعى كيرنثوس مبتدع شيـعة أخرى وقد كتب
   كايوس الذى سبق أن اقتبسنا من كلماته[۲] في المساجلة المنسوبة إليه، ما يلى عن هذا الرجل ·
- (٣) "ويقدم أمامنا كيرنثوس أيضاً بواسطة الرؤى التي يدعى أن رسولا عظيما كتبها أمورا عجيبة يدعى زورا أنها أعلنت إليه بواسطة الملائكة ثم يقول أنه بعد قيامة الأموات سوف يقوم ملكوت المسيح على الأرض، وأن الجسد المقيم في أورشليم سوف يخضع ثانية للرغبات والشهوات وإذ كان عدوا للاسفار الإلهية فقد أكد بقصد تضليل البشر أنه ستكون هنالك فترة ألف سنة[٣] لحفلات الزواج».
- (٣) أما ديونيسيوس، [٤] الذي كان أسقفا لأبروشية الأسكندرية في أيامنا، فأنه في الكتاب الثاني من مؤلفه عن «المواعيد» حيث يتحدث عن رؤيا يوحنا بأمور استقاها من التقليد، يذكر نفس هذا الرجل في الكلمات الآتية: [٥]
- (٤) اويقال أن كيرنثوس مؤسس الشيعة المسماة باسمه (الكيرنثيون) إذ أراد أن يعطى قوة لشيعته
   صدرها باسمه وكانت التعاليم التي نادى بها تلخص فيما يلى: أن ملكوت المسيح سيكون مملكة أرضية .
- (٥) «ولانه هو نفسه كان منغمسا في الملذات الجسدية، وشهوانيا جدا بطبيعته، توهم أن الملكوت سوف ينحصر في تلك الأمور التي أحبها، أي في شهوة البطن والشهوة الجنسية، أو بتعبير آخر في الأكل والشرب والتزوج والولائم والذبائح وذبح الضحايا، وتحت ستارها ظن أنه يستطيع الانغماس في شهوائه بباعث أفضل الله هي كلمات ديونيسيوس .
- (٦) على أن ايرناوس، فى الكتاب الأول من مؤلفه "ضد الهرطقات"، يصف تعاليم أخرى أشد قبحا لنفس الرجل، وفى الكتاب الثالث يذكر رواية تستحق أن تدون هنا فهو يقول، والحجة فى ذلك بوليكاربوس، أن الرسول يوحنا دخل مرة حسماها ليستحم، ولكنه إذ علم أن كيرنشوس كان داخل الحمام قفز فازعا وخرج مسرعا، لأنه لم يطق البقاء معه تحت سقف واحد . ونصح مرافقيه للاقتداء به قائلا: «لنهرب لئلا يسقط الحمام، لأن كيرنئوس عدو الحق موجود بداخله» [٦]
- (۱) Cerinthus فال ايريناوس عنه أنه تعلم حكمة المصريين، ونادى بأن الله لم يكن هو الخالق للعالم، بل قوة سعينة منميزة عنه، وأن المبيح ولد من اجتماع يوسف بمريم، وأن المبيح الحقيقي نزل عليه وقت المعمودية وقارقه وقت الصلب. (۲) ك ۲ ف ۲ و ۷ · (۳) (رو ۲ : ٤).
- - (٦) لقد كرر يوسابيوس هذه الرواية في ك £ ف ١٤٠

## الفصل التاسع والعشروئ

#### نيقولاوس والشيعة المسماة باسمه

- (۱) وفي هذا الوقت ظهرت الشيعة المسماة بشيعة النيقولاويين ولم تدم إلا وقتا قسيرا وقد ذكرت في رؤيا يوحنا [۱] افتخر هؤلاء بأن مؤسس شيعتهم هو نيقولاوس أحد الشمامسة الذين أقامهم الرسل مع استفانوس لخدمة الفقراه [۲] ويخبرنا عنه ما يأتي اكليمنضس الاسكندري في الكتاب الثالث من مؤلفه المسمى استروماتا [۳]:
- (٢) "يقولون أنه كانت له زوجة جميلة، وإذ اتهمه الرسل بالغيرة والحسد بعد صعود المخلص، أخذها ووضعها في وسطهم وسمح لأى واحد أن يتـزوج بها. لأنه يقـال أن هذا كان يتـفق مع القول المعروف عنه أن المرء يجب أن يذل جــده أما الذين اتبعوا هرطقته وقلدوا بحـماقة كل ما فـعله وقاله تقليدا أعمى فأنهم يرتكبون الزني بلا خجل أو حياه .
- (٣) "ولكنى علمت أن نيقولاوس لم يعرف أمرأة أخرى غير تلك التي تزوجها، وأن بناته استمرين في حالة العذراوية حتى سن الشيخوخة، وأما أبنه فلم يتدنس أن صح هذا فأنه عندما أحضر زوجته (التي كان غيورا في محبتها) وسط الرسل كان واضحا أنه ينبذ شهوته، وعندما استخدم «اذلال الجسد» كان يشهر سيف ضبط النفس في وجه تلك الملذات التي تقتفي البشرية أثرها بالحاح لائني أعتقد أنه، أتماما لوصية المخلص، لم يشاً أن يعبد سيدين: الشهوة والرب [2]
- (٤) «ويقال أن متياس أيضا نادى بنـ قس التعليم أننا يجب أن نحارب الجسد ونذله وأن لا نرخى له العنان للتمتع بملذاته، بل يجب أن نقوى الروح بالإيمان والمعرفة» .

هــــذا مــا قيل عــمن حــاولوا قلـــب الحــق، ولكن الأمـر اتضح كل اتضــاح في وقت أقل مما استدعى الأمر لاذاعته -

(۱) (وو ۲ : ٦ و ۱۰) - (۲) ام ٦٠

<sup>1 (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٣) في هذا المؤلف بحاول أن يثبت بأن الأسفار اليهودية أقدم من أية كتابة يونانية .

<sup>(</sup>٤) (مت ٦ : ٢٤)٠

# الفصل الثلإثوى

## الرسل الذين تزوجوا

(۱) أما اكليمنضس، السابق اقتباس كلماته في الفقرات السابقة، فأنه بعد تدوين الحقائق السالفة تحدث عن الرسل الذين كانت لهم زوجات، وذلك ردا على من رفضوا الزواج، ويقول «أو لعلهم يرفضون حتى الرسل؟ لأن بطرس[۱] وفيلبس[۲] ولدا بنين، وفيلبس أيضا زوج بناته، وبولس في أحدى رسائله، لا يتردد على تحية زوجته[۳] التي لم يأخذها لتتجول معه لكي لا تعاق خدمته».

(۲) وطالما كنا قد تحدث عن هذا الموضوع فمن المتاسب أن نذكر رواية أخرى تحدث عنها نفس
 المؤلف جديرة بالأطلاع عليها ففي الكتاب السابع من مؤلفه «ستروماتا» كتب الاتي:

اويقولون تبعا لهذا أنه عندما رأى المغبوط بطرس زوجت ثقاد للموت فرح بسبب الدعوة التى أتتها، وبسبب عودتها إلى وطنها الأبقى، وخاطبها باسمها مشجعا ومعزيا، قائلا لها: (اذكرى الرب)

«هكذا كانت زيجة المباركين وعلاقاتهم الكاملة نحو أقرب الناس اليهم».

وإذا كان هذا الوصف متفقا تمام الأتفاق مع موضوع بحثنا فقد اقتبسته هنا في مكانه المناسب-



<sup>(</sup>٢) كعل الأمر اختلط بين فيلبس الرسول وفيلبس المبشر (ع ٢١ ٪ ٨ ، ٩) الذي كانت له أربع بنات عذاري-

<sup>(</sup>٣) العبارة التي يشير إليها اكليمنضس هي (١ كنو: ٥) ولكن هـنـذه لا تيرهن بالمسرة إنه كان متزوجا، ومما ورد في (١كو ٧ : ٨) يتضح العكس. ويظن أن منا ورد فسي (قي ١ : ٣) موجه لزوجته، ولكن لا أسـاس لهذا واكليمنضس هو الوحيد بين الكتاب الأولين الذي يقرر بأن بولس كان متزوجا بعكس ترتوليانوس وأبيفانيوس وجيروم إلخ.

# الفصل الحادي والثلاثوي

## موت يوحنا وفيلبس

- (١) سبق أن تحدثنا عن كيفية ووقت موت بولس وبطرس ومكان دفنهما -[١٦]
- (۲) وتحدثنا أيضا عن وقت موت يوحنا بصفة عامة، [۲] أما مكان دفنه فقد أشير إليه في رسالة بوليكراتس[۳] (الذي كان أسقفا لابروشية أفسس) الموجهة إلى فيكتور أسقف روما. في هذه الرسالة يذكر كما يذكر الرسول فيلبس وبناته في الكلمات الثالية -
- (٣) «لأنه في آسيا أيضا رقدت أنوار عظيمة ستقوم ثانية في اليوم الأخير لدى مجيء الرب عندما يأتي بمجد من السماء طالبا جميع القديسين ضمن هؤلاء قيلبس أحد الأثنى عشر رسولا[٤] الذى يرقد في هيرابوليس[٥] وابتناه الحدراوين الطاعنتين في السن، وابنة أخرى عاشت في الروح القدس، وترقد الآن في أفسسس وعلاوة على هذا فأن يوحنا الذي كان شاهدا ومعلما، والذي أضطجع على صدر الرب، لبس الصدرة المقدسة إذ كان كاهنا . «وهو أيضا يرقد في أفسس» .
- (٤) هذا ما قبيل عن موتهم وفي مساجلة كايوس السابق الأشارة إليها[٦] تحدث بروكلوس (الذي وجه إليه مساجلته) وفق ما سبق اقتباسه، عن موت فيلبس وبناته كما يلي «وبعده كانت هناك أربع نبيات، هن بنات فيلبس، في هيرابوليس بآسيا ولا يزال قبرهن هناك وقبر أبيهن»، هذا ما قرره
- (٥) أما لـوقا فأنه فـى سفر أعـمال الرسل يذكـر بنات فيـلبس اللاتى كن فى ذلك الوقت فى قيصرية باليهودية مع أبيهن، وأكرمن بموهبة النبـوة وهاك كلماته "وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس الميشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان لهذا أربع بنات عذارى كن يتنبأن" [٧]
- (٦) وهكذا آثبتنا في هذه الصفحات ما وصل إلى علمنا عن الرسل أنفسهم، والعصر الرسولى، والكتابات المقدسة التي تركوها لنا، وكذا الكتابات المتنازع عليها، ولكنها مع ذلك يستعملها الكثيرون في كثير من الكنائس، وأيضا عن تلك التي رفضت نهائيا ولا تتفق مع استقامة التعاليم الرسولية.

وإذا فعلنا هذا لنتقدم إلى تاريختا ·

<sup>(</sup>١) انظرك ٢ ف ٣٥ : ٥ إلخ · (٢) انظر ف ٣٠ : ٣ و ٤ - (٣) Polycrates فيما يتعلق به انظرك ٥ ف ٢٢ -

<sup>(</sup>٤) اختلط الأمرعلي الكاتب بين فيليس الرسول وفيلبس المبشر · أما الذي دفن في هيرابوليس فهو فيلبس المبشر ·

<sup>(</sup>٥) في مدينة آسيا الصغرى بقرب لادوكية · انظر (كو ٤ : ١٣) · ا ﴿ (٦) ك ٢ ف ٢٥ : ١ ، ك ٣ ف ٢٨ : ١٠

<sup>(</sup>٧) (اع ٢١ : ٨ و ٩) . يظن يوسابيوس أن فيلبس المبشر هو نفس فيلبس الرسول انظر الملاحظة ٤ بالصفحة السابقة.

## الفصل الثانى والثلإثوئ

## استشهاد سمعان أسقف أورشليم

- (۱) قيل أنه بعد عصر نيرون ودومتيانوس، وفي عهد الامبراطور الذي نتحدث الآن عن عصره، [۱] حل بنا اضطهاد في بعض المدن نتيجة ثورة عامة [۲] وقد علمنا أنه في هذا الاضطهاد استشهد سمعان بن كلوبا الذي كان ثاني أسقف على كنيسة أورشليم كما قدمنا [۳]
- (٢) ويشهد لهذه الحقيقة أيضا هيجيسبوس السابق اقتباس كلماته في مواضع مختلفة [٤] وبعد التحدث عن بعض الهراطقة أضاف إلى ذلك أنهم في هذا الوقت اشتكوا على سمعان ولأنه كان واضحا أنه مسيحي فقد عذب بطرق مختلفة أياما كثيرة، وأذهل حتى القاضي نفسه وأتباعه إلى أخر حد، وأخيرا حكم عليه بالموت بنفس الطريقة التي حكم بها على ربنا [٥]
  - (٣) وليس أفضل من الاستماع إلى المؤلف نفسه الذي كتب ما يلى:

"واشــتكى بعض هؤلاء الهــراطقــة على ســمــعان بن كــلوبا على أســاس أنه من نسل داود وأنه ســيحى، وهكذا استشهد وكان عمره ماثة وعشرين سنة، إذ كان تراجان امبراطورا وأتيكوس واليا"-

- (٤) ويقول نفس الكاتب أنه عند البحث عن نسل داود ألقى القبض على المشتكين عليه أيضا على أساس أنهم من نفس العشيرة وكان من المعقبول التصديق بأن سمعان كان أحد الذين رأوا الرب وسمعوه بسبب تقدمه في السن، ولأن الإنجيل تحدث عن مريم زوجة كلوبا[٦] الذي كان أبا لسمعان كما سبق أن بينا [٧]
- (٥) ويقرر نفس المؤرخ أنه كان هنالك أشخاص آخرون من ذرية يهوذا أحد الذين دعوا اخوة المخلص وهؤلاء يعد أن شهدوا أمام دومتيانوس، كما سبق أن بينا [٨] يسبب الإيمان بالمسيح، عاشوا حتى عصر نفس الامبراطور .

(A) i. Y.

(١) (يو ١٩: ١٥)٠ (٧) انظر ف ١١-

<sup>(</sup>١) أن تراجان الذي حكم من سنة ٩٨ إلى سنة ١١٧م-

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل التالي . (٣)

<sup>(</sup>٤) ك ٢ ف ٢٣ ، ك ٣ ف ٢٠ و ١١ ، أما بحصوص حياته وكتاباته فانظر ك ٤ ف ٠٨ .

<sup>(</sup>٥) أي بالصليب كما توضع في ف ٦٠

(٦) وقد كتب ما يلى «لذلك أتوا واستلموا قيادة كل كنيسة كشهود وكأقرباء الرب وإذ ساد كل كنيسة سلام عميق ظلوا حتى حكم الاهبراطور تراجان، وحتى وشى الهراطقة بسمعان ابن كلوبا عم الرب السابق الأشارة إليه، والذي اتهمم هو أيضا لنفس السبب، [٩] وجيء به أمام الوالى أتيكون و وبعد تعذيبه أياما كثيرة استشهد، وقد تعجب الجميع جدا حتى الحاكم نفسه لقدرته على الاحتمال إلى هذا الحد رغم أنه كان في سن الماثة والعشرين وأعطيت الاوامر بأن يصلب»

(٧) وعلاوة على هذه فان نفس الرجل، في معرض سرده لحوادث تلك الحقية، يقرر أن الكنيسة إلى ذلك الوقت ظلت عذراء طاهرة عفيفة، لأنه أن وجد من يحاولون افساد تعاليم الخلاص المثالية فقد ظلوا إلى ذلك الوقت متوارين لا يجسرون على الظهور ·

(٨) ولكن لما تحمل جماعة الرسل المقدسين الموت بأشكال مختلفة، وانتهى ذلك الجيل الذين حسبوا مستحقين لسماع الحكمة الإلهية بآذاتهم، عندئذ بدأت الأضاليل تنتشر نتيجة حماقة المعلمين المارقين، الذين خاولوا منذ ذلك الوقت - لأنه لم يكن أحمد من الرسل لا يزال عائشا - بجرأة وصفاقة أن ينادوا "بالعلم الكاذب الاسم"[١٠] لمقاومة التعليم بالحق-



<sup>(</sup>٩) الذي اتهم به أحفاد بهوذا (السابق الأشارة إليهم) أي لأنه ينتمي إلى ذرية داود· انظر ف ٢٠٠.

<sup>(</sup>۱۰) (۱ ټي ۲ : ۲۰)٠

## الفحل الثالث والثلاثوي

## تراجان يأمر بعدم البحث عن السيحيين

(۱) وهكذا حل بنا وقتئذ اضطهاد عنيف في أماكن كثيرة، حتى أن بلينيوس سكندس، [۱] وهو من أشهر الولاة، إذ أزعجته كثيرة عدد الشهداء، اتصل بالامبراطور بصدد الجموع الذين قتلوا بسبب المانهم وفي نفس الوقت أخبره في رسالته أنه لم يسمع بأنهم عملوا شيئا مشيئا أو ضد الشرائع، سوى أنهم يستيقظون في الفجر ويرتلون بعض الترانيم للمسيح كاله، وأنهم بالعكس يحرمون الزني والقتل وأمثائهما من الجرائم الأخلاقية، ويفعلون كل شيء وفق الشرائع.

(٣) وردا على هذا أصدر تراجان الأمر التالى: يجب عدم البحث عن جنس المسيحين، بل أن وجدوا يعاقبون و نتيجة لهذا خف إلى حد ما ذلك الاضطهاد الذي كان ينتظر أن يصبح أعنف اضطهاد على أنه كانت لا تزال هنائك حجج كثيرة لمن كانوا يريدون بنا الأذى وفي بعض الأحيان كان الشعب، وفي أحيان آخرى كان الحكام في أماكن مختلفة، يتآمرون ضدنا، وبذلك كانت تحصل اضطهادات محلية في مقاطعات معينة، واستشهد الكثيرون من المؤمنين بصور مختلفة، مع أنه لم يحصل اضطهاد كبير عام .

(٣) وقد استقينا هذه الأنباء من "احتجاج ترتليانوس"[٣] السابق ذكره وفيه نرى ما يأتي:

\*والواقع اننا وجدنا أنه قد أصبح محظورا البحث عنا. لأنه عندما حكم بلينبوس سكندس وهو حاكم أحدى المقاطعات - على بعض المسيحيين، وحرمهم من حقوقهم. ثارت عليه الجماهير،
وارتبك في الأمر، ولم يعرف أية اجراءات يتخذها، لذلك أرسل رسالة إلى الامبراطور تراجان وأخيره
بأنه لم يجد فيهم أى ذنب سوى رفضهم تقديم الذبائح للاوثان.

(٤) اوقال أيضا بأن المسيحيين يستيقظون مبكرا جدا في الصباح، ويرتلون بعض الترانيم للمسيح كاله، وأنهم لأجل حفظ السلام يحرمون القتل والزنسي والطمع والسرقة وأمثالها. وردا على هذا كتب تراجان بأن المسيحيين يجب أن لا يبحث عنهم، بل أن يعاقبوا أن وجدوا».

هذا ما حدث في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>۱) Plinius Secundus وكان يسصى بلينى الصغير تمييزًا له عن عمه المسمى بنفس الأسم. وكان صديقا لـ الإمبراطور تراجان، كما كان كاتبا عظيما، ولم يبق من كتابته سوى رسائله وقد جمعت فى عشرة كتب.

<sup>(</sup>Y) LY & T.

## الفصل الرابع والثلاثوي

#### إيفارستوس رابع أسقف على كنيسة روما

وفى السنة الثالثة من حكم الامبراطور السالف ذكره[١] أو كل اكليمنضس[٢] ادارة اسقفية كنيسة روما إلى ايفارستوس[٣] وفارق هذه الحياة بعد أن أشرف على تعليم الكلمة الألهية تسع سنوات

## الفصل الخامس والثلإثوق

#### يوستوس ثالث أسقف على أورشليم

عندما مات سمعان بالكيفية السابق شرحها[٤] ارتقى الأسقفية في أورشليم يهودي اسمة يوستوس [٥] وقد كان واحدا من الآلاف الكثيرة من أهل الختان الذين آمنوا بالمسيح في ذلك الوقت.

# الفصل السادس والثلاثوي

#### أغناطيوس ورسائله

- (١) وفي ذلك الوقت اشتهر جدا في آسيا بوليكاربوس[١] أحد تلاميذ الرسل إذ عهد إليه
   الذين رأو وسمعوا الرب أسقفية كنيسة أزمير .
- (۲) وفى نفس الوقت اشتهر أيضا بابياس[۲] أسقف أبروشية هيرابوليس، كما اشتهسر أيضا
   أغناطيوس الذي اختير أسقفا لانطاكية ختفا لبطرس، والذي لا تزال شهرته ذائعة بين الكثيريين.

| Evarestus (*) | (٢) انظر ف ٤ : ١٠٠ | (۱) تراجان |
|---------------|--------------------|------------|
|               | C 9111 (V)         |            |

- (١) بخصوص بوليكاربوس انظر ك ٤ ف ١٤٠
- (۲) قال عنه ایریناوس آنه کال زمیلا لبولیکاربوس وسمع بأذنیه یوحنا الرسول.

(٣) ويقول التاريخ بأنه أرسل من سوريا إلى روما، وأصبح طعاما للوحوش البرية بسبب شهادته للمسيح.

- (2) وفي أثناء رحلته وسط آسيا، وكان تحت حراسة حربية شديدة، كان يشدد الكنائس في المدن المختلفة حيثما حط رحاله، وذلك بعظات ونصائح شفوية، وكان فوق كل شيء يحتهم ليحترسوا أشد الاحتراس من الهرطقات التي كانت قد بدأت تنتشر وقد ثذ، وينصحهم للتمسك بتقاليد الرسل وكان علاوة على هذا يراه من الفروري أن يدعم تلك التقاليد بأدلة يكتبها، وأن يعطيها شكلا ثابتا ضمانا لسلامتها:
- (٥) وإذ وصل أزمير، حيث كان يقيم بوليكاربوس، كتب رسالة إلى كنيسة أقسس[٣] ذكر فيها أنسيمس راعيها، ورسالة أخرى إلى ماجنيزيا الواقعة على جبل سياندر، وفهيا أيضا يذكر أسقفا يدعي داماس وكسبت أخيرا رسالة إلى كنيسة ترالس التي يقسول عنها أن أسقفها في ذلك الوقيت كان يدعي بوليبيوس
- (٦) وعلاوة على هذه كتب أيضا رسالة إلى مؤمنى روما يرجوهم فيها أن لا يحولوا بينه وبين الاستشهاد، لئلا يحرموه من أقصى أمنية وتأييدا لهذا ثراه من المناسب أن نقتبس قليلا من هذه الرسالة ففيها يكتب ما يلى:
- (۷) امن سوریا إلى روما أحارب وحوشا بریة، برا و بحرا، لیالا و نهارا، إذ كنت صوثقا بین عشرة فهود، أى جماعة من الجند، لا يزدادون شراسه إلا أن أحسنت معاملتهم. وعلى أى حال فاننى في وسط اساءاتهم ازداد تعلم شروط التلمذة، ولكننى مع ذلك لست مبررا.[٤]
- (٨) «ليتنى أسر بالوحوش المعدة لى واننى أصلى أن أجدها معدة · وسالاطفها لكى تبتلعنى بسرعة ولكى لا تعاملنى كما فعلت بالبعض الذين رفضت أن تمسهم بسبب الحوف [٥] وأن رفضت فسألزمها · سامحونى ، فاننى أعرف ما يلائمنى ·

 <sup>(</sup>٣) تنقسم الرسائل السبع المنسوبة بحق إلى أغناطيوس، (وهي المذكبورة في هذا الفصل) إلى قسمين، كتب أربعة منها من أزمير وهو في طويقه إلى روما وهي رسائل أفسس وماجليزيا وترانس وروما والثلاثة الاخرى من مكان اخر.

<sup>(</sup>٤) (١ کو ٤ : ٤)٠

 <sup>(</sup>٥) راجع ما ذكره يوساييوس كأمثلة على هذا في ك ٥ ف ١ : ٤٢ ، ك ٨ ف ٧ .

(٩) القد بدأت الأن أن أكون تلميذا ليت لا يوجد أى شىء منظور أو غير منظور يحسدنى حتى أصل إلى يسوع المسيح . فلتقبل إلى النيران والصليب وهجوم الوحوش، وسحق العظام وتمزيق الأطراف وسحق كل الجسد وتعذيبات ابليس، أن كنت بذلك أصل إلى يسوع المسيح».

(۱۰) هذا ما كتبه من المدينة السابق ذكرها إلى الكنائس المشار إليها وعندما غادر أزمير، كتب ثانية من ترواس[1] إلى أهل فيلادلفيا وإلى كنيسة أزمير، وبصفة خاصة إلى بوليكاربوس الذي كان يرأس هذه الكنيسة الأخيرة ولأنه كان يعرفه تمام المعرفة كمشخص رسولي فقد أوصاه على شعب أنطاكية كراع صالح حقيقي، وطلب منه أن يعنى بها عناية خاصة .

 (۱۱) وإذ كتب نفس هذا الشخص إلى أهل أزمير استعمل الكلمات التالية عن المسيح، ولست أدرى من أى مصدر استقاها - [٧]

الولكنني أعلم وأؤمن أنه كان في الجسد بعد القيامــة وعندما جاء بطرس ورفاقة قال لهم: خذوا، جموني، وانظروا انني لست روحا لا جسد له. وللحال لمسوه وأمتوا».[٨]

وقد علم ايريناوس أيضا باستشهاده، وذكر رسائله في الكلمات التالية:

«انتى - كما قال أحد أفراد شعبنا عندما حكم عليه بالطرح للوحوش بسبب شهادته لله - حنطة الله، وسأطحن بأسنان الوحوش لكى أصبر خيزا نقيا».

"وأننى أقدم النصيحة لجميعكم لتكونوا مطيعين وتستعينوا بالصبر كاملا كما رأيتم بأعينكم ليس فقط في المغبوطين اغناطيوس وروفوس وزوسيموس، ولكن في غيرهم أيضًا عمن كانوا بينكم، كما في بولس نفسه أيضًا وسائر الرسل، إذ اقتنعتم أن جميع هؤلاء لم يركضوا باطلا بل بالإيجان والبر، وأنهم ذهبوا إلى مكانهم اللائق بجوار الرب الذي تألموا معه أيضًا . لأنهم لم يحبوا العالم الحاضر بل ذاك الذي مات لأجلنا وأقامه الله لأجلنا».

<sup>(</sup>٦) واضح من الرسائل التي كتبها أغناطيوس إلى أهل فيلادلفيا وأزمير وإلى بوليكاربوس أنه كتبها من ترواس.

<sup>(</sup>٧) اقتبس هذه العبارة كل من جيروم وأوريجانوس-

<sup>(</sup>٨) لو ٢٤ : ٢٩-

# (١٣) وبعد ذلك يضيف الآتي :

«لقد كتيتم لى، أنتم وأغناطيوس أنه أن ذهب أحد إلى سوريا يمكنه أن يحمل معه الرسائل منكم · وهذا ما سأفعله أن وجدت الفرصة المناسبة، أما أنا نفسى أو أحد آخر أرسله ليكون سفيرا لكم أيضا ·

(١٤) لقد أرسلنا إليكم، كما أوصيتمونا، رسائل أغناطيـوس التي أرسلها إلينا، والأخرى التي سبق أن وصلتنا وهي مرفـقة بهذه الرسالة، وسنها تستـمدون فوائد جزيلة لأنها تتضـمن الإيمان والصبر، وكل أنواع البناء المتصلة بربنا».

هذا ما قيل عن اغناطيوس. وقد خلفه هيروس في أسقفية كنيسة أنطاكية.



# الفصل السابع والثلاثوي

## المبشرون الذين كانوا لايزالون بارزين وقتئذ

- (۱) وعمن اشتهروا في ذلك الوقت «كوادراتس» الذي يروى التاريخ عنه أنه اشتهر بموهبة النبوة مع بنات فيلس. ويوجد كثيرون آخرون غير هؤلاء عمن اشتهروا في تلك الأيام، الذين احتلوا المكان الأول بين خلقاء الرسل. هولاء أيضا إذ كانوا تلاميذ بارزين لتلك الشخصيات العظيمة فقد أكملوا أساسات الكنائس التي وضعها الرسل في كل مكان، ونادوا بالأنجيل في مدى أوسع، وبذروا بذار الخلاص الذي لملكوت السماء في الأرجاء البعيدة والقريبة في كل العالم.
- (٢) لأن أغلب تلاميـذ ذلك الوقت في الواقع إذ انتعشوا بالـكلمة الإلهية امـتلاوا غيرة ومـحبة للفلسفة، [١] اتموا وصـية المخلص ووزعوا مقـتنياتهم على المحتاجين[٢] وبدأوا يقـومون برحلات طويلة ويتممـون خدمة التبشير إذ كانوا قد امتلاوا رغـبة في الكرازة بالمسيح لمن لم يسمعـوا بعد كلمة الايمان، وتوصيل الإناجيل الألهية إليهم.
- (٣) وعندما وضعوا أساس الإيمان في البلاد الغريبة أقاموا غيرهم كرعاة وعهدوا إليهم يتغذية من أدخلوا حديثا، بينما اتجهوا هم ثانية إلى ممالك وشعوب أخرى مؤازرين بنعمة الله وتعفيده لأن أعمالا عجيبة كثيرة تمت على أيديهم بقوة روح الله، حتى أن جمهورا كثيرا اعتنقوا ديانة خالق الكون لمجرد سمعاعهم لأول مرة ·
- (٤) ولكن طالما كان من المستحيل علينا تعداد أسماء كل من صادوا رعاة أو مبشرين في الكنائس في كل أرجاء العالم في العصر التالي للرسل مباشرة، فقد لاق بنا أن ندون فقد أسماء من تقلوا إلينا التعاليم الرسولية بكتابات لا تزال باقية عندنا.



<sup>(</sup>١) أي للحياة النسكية - انظر ك ٦ ف ٣٠

## الفصل الثامن والثلاثوي

#### رسالة أكليمنضس والكتابات المنسوبة إليه زورا

- (۱) ذلك ما فعله أغناطيوس في الرسائل السابق ذكرها،[۱] وأكليمنضس في رسالته المقبولة من الجميع التي كتبها باسم كنيسة روما إلى كنيسة كورنثوس [۲] في هذه الرسالة يقدم آراء كثيرة مستقاة من الرسالة إلى العبرانيين، ويقتبس أيضا شفويا بعض تعبيراتها، مبينا بذلك أنها ليست تصنيفا حديثا ا
- (۲) لذلك رؤى معقبولا أن تحسب ضمن كتبابات الرسبول الأخرى ولأن بولس كتب إلى العبرانيين بلغته الأصلية قان البعض يقولون بأن البشير لوقا ترجم الرسالة، ويقول غيرهم أن اكليمنضس هذا نفسه هو الذي ترجمها.
- (٣) ويبدو أن الرأى الأخير هو الأصح، لأن رسالة اكليمتضس، ورسالة العبرائيين، متشابها الاسلوب، والأكثر من ذلك أن الأفكار التي تحتويانها لا تختلف كثيرا في الواحدة عن الآخرى.
- (٤) ويجب أيضا ملاحظة ما قيل من أنه توجد رسالة ثانية لاكليـمنضـس- ولكننا لا نعرف بأن
   هذه معترف بها كالسابقة، لأننا لم نلاحظ أن الأقدمين أشاروا إليها.
- (٥) وقد أبرز بعض الأشخاص مؤخرا كتابات مطولة أخرى باسمه تتضمن محاورات لبطرس وأبيون على أن الأقدمين لم يشيروا إليها، لأنها لا تحمل طابع الأرثوذكسية الرسولية · أما كتاب اكليمنضس المعترف به فهو معروف · ولقد تحدثنا أيضا عن كتابات اغناطيوس وبوليكاربوس · [٣]



## الفصل التاسع والثلإثوئ

#### كتابات بابياس

- (۱) لا يزال بين أيدينا خمسة كتب لبابياس تحنمل اسم «تفسير أقوال الرب» ويذكرها ايريناوس على أساس أنها هي المؤلفات الوحيدة التي كتبها، وذلك في الكلمات التالية: «هذه الأمور يشهد لها بابياس، وهو أحد الأقدمين، استمع ليوحنا، وكان زميلا لبوليكاربوس، في كتابه الرابع، لأنه كتب خمسة كتب» هذه هي كلمات ايريناوس.
- (۲) أما بابياس نفسه، فأنه في مقدمة أبحاثه لا يصرح بأى حال من الأحوال بأنه كان مستمعا أو
   معاينا للرسل المباركين، ولكنه يبين في كلماته أنه قد تلقى تعليم الإيمان من أصدقائهم. قهو يقول:
- (٣) المحادث ا
- (٤) \*وكلما أتى أحد عن كان يتبع المشايخ سالته عن أقوائهم، عما قاله اندراوس أو بطرس، عما قاله فيلبس أو توما أو يعقوب أو يوحنا أو متى او أى واحد آخر من تلاميذ الرب، أو عما قاله أريستيون أو القس يوحنا[٢] أو تلاميذ الرب، لأننى لا أعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب يفيدتى بقدر ما يصل إلى من الصوت الحى، من الصوت الحى الدائم الله .
- (٥) وبما هو جمدير بالذكر هنا أنه كرر اسم يوخنا مرتين، فالاسم الأول يذكره مع بطرس ويعقوب ومتى وساثر الرسل، ومن هذا يتبين بوضوح أنه يقصد يوحنا الإنجيلي، أما يوحنا ألآخر فانه يذكره بعمد فترة معينه، ويضعه ضمن أشخاص آخرين ليسوا من عسداد الرسل، واضعا اريستيون قساء

<sup>(1)</sup> يقول ناشر الترجمة الانكليزية أن هذه اللفظة «المشايخ» كانت تستعمل للتعبير عن اباء الكنيسة في العصود السابقة .

 <sup>(</sup>٣) ليس هو يوحنا الرسول بل المقصود قس باسم يوحنا · انظر الفقرة التالية ·

- (٦) هذا يبين صحة ما يقرره من يقولون أنه كان هنالك شخصان في آسيا يحملان نفس الاسم، وكان هنالك قبران في أفسس لا يزال إلى الآن كل منهما يدعى قبر يوحنا مذه ملاحظة جديرة بالأهمية، لأنه يحتمل أن يكون يوحنا الثاني هو الذي رأى الرؤيا المنسوبة إلى يوحنا أن كان أحد لا يميل أن يصدق بأن يوحنا الأول هو الذي رآها [٣]
- (۷) ويعترف بابياس، الذي نتحدث عنه الآن، أنه تقبل كلمات الرسل عمن تبعوهم، ولكنه يقول انه هو تفسه كان أحـد المستمعين إلى أريستيون والقس يوحنا وهـو على الأقل يذكرهما مرارا بالأسم، ويذكر تعاليمهما في كتاباته ونرجو أن لا يكون سردنا لهذه الحوادث عديم الجدوى -
- (A) على أنه من المناسب أن نضيف إلى كلمات بابياس السابق اقتباسها فقرات أخرى من كتبه
   التي يروى فهيا حوادث أخرى عجيبة يقول أنه استقاها من التقليد .
- (٩) سبق القدول أن فيلبس الرسول سكن في هيرابولس مع بناته -[٤] ولكن يجب هنا ملاحظة أن بابياس معاصرهم قال بأنه سمع قصة عجيبة من بنات فيلبس لأنه يقول أن واحدا قام من الأموات في عصره[٥] ويروى رواية عنجيبة أخرى عن يوستس الملقب بنار سابا أنه شرب سما تميتنا ولكنه بنعمة الرب لم يلحقه أذى ا
- (۱۰) ويسجل سفر الأعمال أن الرسل المباركين بعد صعود المخلص قدموا يوستس هذا مع متياس، وصلوا لاختيار أحدهما بدل يمهوذا الخائن لتكلمة عددهم، وهاك النص "فأقاموا اثنين يوسف الذي يدعى بارسابا الملقب يوستس ومتياس، وصلوا قائلين"، [٦]
- (١١) ويدون نفس الكاتب روايات أخرى يقول أنها وصلته من التقليد غير المكتوب وأمثالا وتعاليم غريبة للمخلص، وأمورا أخرى خرافية ·
- (١٢) من ضمن هذه قوله أنه ستكون فترة ألف سنة بعد قيامة الأموات وإن ملكوت المسيح سوف يؤسس على نفس هذه الأرض بكيفية مادية وأظن أنه وصل إلى هذه الاراه بسبب اساءة فهمه للكتابات الرسولية، غير مدرك أن أقوالهم كانت مجازية .

(3) is 17.

(١٣) إذ يبدو أنه كان محدود الإدراك جدا كما يتبين من أبحاثه - وإليه يرجع السبب في أن الكثيرين من أباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس الأراء مستندين في ذلك على أقدمية الزمن الذي عاش فيه، كايريناوس مثلا وغيره ممن نادوا بآراء مماثلة .

(١٤) ويدون بابياس أيضا في مؤلف بيانات أخرى عن كلمات الرب، على عهدة أريستيون السابق ذكره، وتقاليد مسلمة من القس يوحنا نحيل إليها محبى الأطلاع · على أثنا الآن نضيف لكلماته السابق اقتباسها ذلك التقليد الذي يقدمه عن مرقس كاتب الإنجيل في الكلمات التالية ·

(١٥) «هذا ما يقوله القس أيضا: أن مرقس إذ كان هو اللسان الناطق لبطرس كتب بدقة، ولو من غير ترتيب، كل ما تذكره عما قاله المسيح أو فعله، لأنه لا سمع للرب ولا اتبعه، ولكنه فيما بعد - كما قلت - اتبع بطرس الذي جعل تعاليمه مطابقة لاحتياجات سامعية، دون أن يقصد بأن يجعل أحاديث الرب مرتبطة ببعضها، ولذلك لم يرتكب أي خطأ إذ كتب - على هذا الوجه - ما تذكره - لأنه كان يحرص على أمر واحد : أن لا يحذف شيئا نما سمعه، وأن لا يقرر أي شيء خطأ هذا ما دونه بايباس عن مرقس -

(١٦) أما عن متى فقد كتب ما يلى :

اوهكذا كتب ستى الأقوال الإلهيــة باللغة العبــرانية، وفسرها كل واحــد على قدر استطاعــتها. ويستقى نفس الكاتب بعض الشهادات من رسالة يوحنا الأولى ورسالة بطرس أيضا. ويروى رواية أخرى عن امرأة اتهمت أمام الرب بخطايا كثيرة تضمنها إنجيل العبرانيين.

هذا ما رأيناه ضروريا أن ندونه علاوة على ما سبق أن قررناه ·



# صفحة بيضاء

# الفصل الأول

### أساقفة روما والإسكندرية أثناء حكم تراجان

(۱) وفي السنة الشانية عشرة من حكم تراجان مات أسقف أبروشية الاسكندرية السالف
 الذكر،[۱] وانتخب بدلا عنه «بريموس» الخليفة الرابع من عهد الرسل.

(۲) وفى ذلك الوقت أيضا أقيم على أسقفية روما الاسكندر خامس أسقف بعد بطرس وبولس،
 وذلك بعد أن تولى الأسقفية ايفارستوس[۲] ثماني سنوات.



 <sup>(</sup>۱) "كردونوس" المذكور في ك ٣ ف ٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر ك ٣ ف ٣٤٠

# الفصل الثاني

### المصائب التي حلّت باليهود أثناء حكم تراجان

- (۱) انتعشت جدا تعاليم وكنيسة مخلصنا وازدات انتشارا يوما بعد يوم ولكن مصائب اليهود ازدادت أيضا، وعانوا سلسلة من النكبات متصلة الحلقات، وفي السنة الثامنة عشر من حكم تراجان قام اليهود بثورة أخرى هلك منهم في أثنائها عدد وفير
- (٢) لاتهم في الاسكندرية وفي سائر أرجاء مصر، وأيضا في القيروان،[١] اندفعوا بروح المشاغبة وثاروا على مواطنيهم اليونانيين. اشتدت الفينة جدا حتى انقلبت إلى حرب خطيرة في السنة التالية إذ كان لوبوس Lupus واليا على كل مصر.
- (٣) وحدث في الهجوم الأول أنهم انتصروا على اليونانيين الذين كانوا قد هربوا إلى الاسكندرية وسجنوا، وقتلوا اليهود الموجودين في المدينة ولكن يهود القيروان بالرغم من حرمانهم من مساعدتهم استمروا في نهب أرض مصر، وتخريب أقاليمها تحت قيادة لوكواسLucuas أما الامبراطور فأرسل إليهم ماركيوس توريو[٢] بقوات برية وبحرية وخيالة -
- (٤) فأشهر عليهم الحرب مدة طويلة، وحارب في عدة مواقع، وقتل آلافا كثيرة، ليس فقط من يهود القيروان، بل أيضا ممن استوطنوا مصر وأتوا لمساعدة ملكهم لوكواس.
- (٥) ولكن الأمبراطور، إذ خبشى لشلا يهجم ما بين النهرين على سكان تلك المملكة، أمر لوسيوس كينتوس ليطهر ذلك الاقليم منهم، فتقدم نحوهم وقتل عددا كبيرا جدا عن استوطنوا هناك ونتيجة لنجاحه أقامه الامبراطور واليا على البهودية، وقد دون هذه الحوادث أيضا بنفس هذه الكلمات المؤرخون الونانيون الذين كتبوا عن تلك العصور [٣]



 <sup>(</sup>۱) كان البهبود كثيرين في مصر وفي القبيبروان (الواقعة غرب مصر). وكنان ليهود القيروان مجمع في أورشليم كما
 يتبين من (أع ٢ : ٩).

<sup>·</sup> Orosius, Dion Cassius کان من أبرز قواد الرومان في عصر تراجان وهادريان · (٣) أمثال Marcius Turbo (٢)

### الفصل الثالث

### المدافعون عن المسيحية الذين كتبوا دفاعا عن الإيمان أثناء حكم أدريان

(۱) وبعد أن حكم تراجان تسع عشرة سنة ونصف[۱] خلفه على الامبراطورية اليوس أدريان . وقد وجه إليه كوادراتس حديثا متضمنا الدفاع عن ديانتنا، لآن بعض الأشرار حاولوا ازعاج المسيحيين . ولا يزال هذا المؤلف بين أيدى الكثيرين من الاخوة، وفي أيدينا أيضا، وهو برهان قوى على ذكاء الرجل وعلمه وعلى أرثوذكسيته الرسولية .

(٢) وهو نفسه يبين التاريخ المتقدم الذي عاش فيه، وذلك في الكلمات التالية:

"على أن أعمال مخلصنا كانت على الدوام ماثلة أمامتا، لانها كانت يقينية و فأولئك الذين شفوا، والذين أقيموا من الأموات، لم يروا فقط وقت أن شفوا وأقيموا بل كانوا حاضرين دواما وليس فقط لما كان المخلص على الأرض بل أيضا بعد موته، لأنهم ظلوا عاتشين مدة طويلة، حتى أن بعضهم كان عائشا حتى يومنا هذا» .

هذا ما قاله كوادراتس:

(٣) كذلك ترك لنا أريستيديس، وهو مؤمن غيور، دفاعا عن الايمان، مثل كوادرانس، موجها
 إلى أدريان - ولا يزال مؤلفه باقيا إلى الأن أيضا لدى أشخاص كثيرين .



<sup>(</sup>۱) حكم تراجان من ۲۷ يناير سنة ۹۸ إلى ۷ أغسطس سنة ۱۱۷ -

## الفصل الرابع

### أساقفة روما والإسكندرية في عهد نفس الإمبراطور[١]

وفى السنة الشائثة من نفس الحكم مات الاسكندر أسقف روما، بعد أن ظل عشير سنوات فى الأسقيفية، وخلف ويستوس. وفى نفس هذا الوقت مات بريموس أسقف الاسكندرية فى السنة الشانية عشرة من أسقفيته، وخلفه يسطس.



# الفصل الخامس

#### أساقفة أورشليم من عصر مخلصنا إلى العصر موضوع تأملنا

- (١) لم أجد في أي مكان قائمة مكتوبة بأسماء أساقفة أورشليم، لأن الروايات المتواترة تقول
   أنهم جميعا لم يعمروا طويلا -
- (۲) ولكننى علمت من بعض الكتب[۲] أنه إلى وقت حصار اليهبود، الذى ثم فى عهد أدريان، [۲] تولى الأسقفية فيها خمسة عشر أسقفا بالتتابع، وقبل أنهم كانوا من أصل عبرانى، وأنهم قبلوا معرفة المسيح نقية، ولذلك اعترف بهم من كان فى قدرتهم الحكم على هذه الأمور، وحسبوا جديرين بمركز الأسقفية لأن كنيستهم بأكملها كانت تتكون وقتئذ من مؤمنى العبرانيين، الذين ظلوا من أيام الرسل حتى الحصار الذى حدث فى هذا الوقت، والذى غلب فيه اليهود بعد مواقع قاسية إذ كانوا قد تمردوا ثانية على الرومانيين.
- (٣) ولكن لأن أساقيقة الختان لم يعمد لهم وجود منذ ذلك الوقت، فـمن المناسب هنا أن نقدم
   قائمة باسمائهم منذ البداية ·

الأول يعقوب الملقب آخو الرب، [٣] الثاني سمعان، [٤] والشالث يسطس، [٥] الرابع زكا، [٦] الخامس طوبيا، السادس بنيامين، السابع يوحنا، الثامن متياس، التاسع فيلبس، المعاشر سينكا، الحادي عشر يسطس، الثاني عشر لاوي، الثالث عشر أفريس، الرابع عشر يوسف، وأخيرا الخامس عشر يهوذا.

- (٤) هؤلاء هم أساقفة أورشليم الذين عاشوا بين عصــر الرسل والعصر المشار إليه، وكلهم كانوا
   من أهل الحتان .
- (٥) وفي السنة الثنائية عشير من حكم أدريان إذ كان زيستوس[٧] قيد أكمل عشير سنوات في الاسقفية[٨] خلفه تلسفورس، وهو سيابع أسقف بعد الرسل وفي نفس الوقت بعد انقضاء فترة سنة وبضعة شهور، أقيم أومائيوس[٩] وهو سادس أسقف بعد الرسل لرئاسة كنيسة الإسكندرية، بعد أن ظل سابقة[١٠] أحدى عشرة سنة في مركز الاسقفية .

<sup>(</sup>۱) يقال أنها وجدت في كنيسة أورشليم نفسها ٠ (٢) أي في سنة ١٣٥م · انظر ف ٧٠

<sup>(</sup>٣) انظر ك ٢ ف ١٠ (٤) انظر ٣ ف ١١٠ (٥) قال عنه ابيغانيوس أنه يدعى يهودًا٠

 <sup>(</sup>٦) أو زكريا حسب رواية ابيفائيوس · (٧) انظر ف ٤ · (٨) أى أسقفية كنيسة روما ·

<sup>(</sup>٩) انظر ف ١١٠ (١٠) يسطس انظر الفصل السابق

# الفصل السادس

### آخر حصار لليهود في عهد الإمپراطور أدريان

(١) ولما اشتد تمرد اليهبود في هذا الوقت تقدم إليهم روفوس والى اليهبودية بلا رحمة، بعد أن أرسل إليه الامبراطور قوة للمساعدة، مبررا هجبومه عليهم بسبب جنوتهم وقتل بلا شفقة آلافا من الرجال والنساء والأطفال وطبقا لقوانين الحرب جعل بلادهم ولاية خاضعة تمام الخضوع للامبراطورية -

(۲) كان قائد اليمهود وقتئذ رجلا يدعى باركوكبا (ومعناها كوكب أو نجم) توفرت فيه صفات اللص والقاتل، ولكنه مع ذلك اتكل على اسمه وافتخر عليهم، كانهم كانوا عبيدا، وأنه لديه قوة عجيبة وادعى بأنه كوكب هبط إليهم من السماء لبأتى إليهم بالنور وسط مصائبهم.

(٣) اشتدت الحرب عنفا في السنة الثامنة عشر من حكم أدريان في مدينة بثيارا التي كانت حصنا منيعا لا تبعد كثيرا عن أورشليم ولما استمر الحصار وقتا طويلا، وساءت حال الثوار جدا بسبب الجوع والعطش، نال المحرض على الفيتنة جزاءه العادل، وصدر الامر من أدريان إلى كل الامة بحرمانهم من الصعود إلى المملكة نواحى أورشليم لأن الامبراطور منعهم حتى من رؤية أرض آبائهم من بعيد.

هذا هو الوصف الذي رواه أريستو الذي من بلا[١]

. (٤) وهكذا عندما أخليت المدينة من الأمة اليهودية وأقفرت تماما من سكانها القدماء سكنها جنس غريب، وتغير اسم المدينة الرومانية، التي قامت بعد ذلك مباشرة فدعيت اليا اكراما للاميراطور اليوس أدريان، ونظرا لأن كنيستها كانت مكونة وقتئذ من الأمم فأن أول أسقف تولى إدارتها بعد أساقفة الحتان[۲] كان مرقس،



<sup>(</sup>١) Aristo of Pélla ولسنا لدري أن كان يوسابيوس قد اقتبس منه الفقرة الأخيرة فقط أو جميع ما تقدم.

<sup>(</sup>٢) انظر ك ٥ ف ١٢ -

## الفهل السابع

#### الأشخاص الذين أصبحوا في ذلك الوقت قادة العلم الكاذب الاسم[١]

- (۱) وبما أن الكنائس في كل العالم كانت تضيء وقت ثد كأبهى الكواكب لمعانا، وكان الأيمان بمخلصنا وربنا يسوع المسيح يزدهر بين كل الجنس البشرى، حول الشيطان، مبغض الصلاح وعدو الحق، والمقاوم لخلاص الانسان، كل جهوده نحو الكنيسة، فقى البداية تجند ضدها بواسطة الاضطهادات الخارجية،
- (۲) أما الآن، وقد عـجز عن استخدم هذه الوسيلة، فأنه دبر كل أنواع المؤامرات، واستخدم طرقا أخرى في صراعه ضد الكنيسة، مستخدما أشخاصا سافلين ومضلين كوسائل لهدم النفوس وأعوان للهلاك وإذ أغرى يعض المحتالين والمخادعين فأنهم تظاهروا بالمسيحية وأحدروا إلى أعماق الهلاك بعض المؤمنين ممن استطاعوا التغلب عليهم، وفي نقس الوقت أثروا بتـصرفاتهم على البعض ممن كانوا يجهلون الإيمان، فحولوهم عن الطريق المؤدى إلى كلمة الخلاص .
- (٣) ونتيجة لهذا تخلفت عن ميناندر، الذي ذكرنا عنه فيما قبل أنه كان خليفة لسيمون، [٢] قوة كالحية، لها لسانان ورأسان أنجبت قائدي هرطقتين مختلفتين، وهما ساتورنينوس، وهذا شخص أنطاكي المولد، وباسيليدس وهذا اسكندري٠ أسس الأول مدارس للهرطقة في سوريا، والثاني في الاسكندرية٠
- (٤) وقد قرر ايريناوس أن تعاليم ساتورنينوس الكاذبة كانت تتفق في كثير من النواحي مع تعاليم ميناند، أما باسيليدس فانه تحت ستار الاسرار التي لا يعبر عنها اخترع خزعبلات غريبة جدا ونقل أضاليله إلى أبعد الحدود٠
- (٥) وكما كان يوجد في ذلك الوقت عدد كبير صن أعضاء الكنيسة يناضلون من أجل الحق، ويدافعون عن التعاليم الرسولية الكنسية بقصاحة نادرة، كان هنالك أيضا من يمدون الانسال عن طريق كتاباتهم بوسائل للدفاع ضد تلك الهرطقات التي أشرنا إليها -
- (٦) ضمن هذه الكتابات دفاع قوى جدا ضد باسيليدس كتبه أغريباس كاستور، وهو أحد كتاب ذلك العصر المشهورين جدا بين فيه حيل ذلك الشخص المروعة ·

(۱) انظر (۱ تی ۲ : ۲۰)٠ ك ٣ ف ٢٠٠

(٧) وفى معرض كشف غوامض باسيليدس هذا قال عنه أغريباس أنه كتب أربعة وعشرين كتابا عن الإنجيل، وأنه اخترع لنفسه نبيين اسمهما باركباس وباركوف، وأنبياء آخرين لا وجود لهم أعطاهم أسماء مزعجة، لازعاج الذين يرهبون أمثال هذه الأشياء، وعلم أيضًا بأن أكل ما ذبح للاوثان، وترك الإيمان في أوقات الاضطهاد، أمران غير جوهريين، وقرض على أتباعه - مثل فيثاغورس - فترة صمت خمس سنوات،

(A) ودون الكاتب المشار إليه أمورا أخرى مماثلة عن باسيليدس، وفضح هرطقته بشدة.

(٩) وكتب ايريناوس أيضا أن كاربوكراتس كان معاصرا لهؤلاد الناس، وأنه ابتدع هرطقة أخرى تدعى شيعة اللادريين[٣] الذين لم يشاءوا أن ينقلوا فيما بعد فنون سيمون السحرية سرا - كما فعل ذاك[٤] - بل علنا ، لانهم افتخروا بجرعات المحبة - كأنها شيء عظيم الأهمية - التي كانوا يهيئونها بعناية شديدة، وبشياطين معينة ترسل إليهم الأحلام وتعيرهم حمايتها، وعوامل أخرى مماثلة ، ونتيجة لهذه كانوا يعلمون أنه يتحتم على كل من يريدون الدخول عاما إلى أمرارهم، أو بالأحرى إلى قبائحم، أن يارسوا كل أنواع الشر، على أساس أنهم لا يمكنهم أن ينجوا من القوات الكوتية، كما دعوها، بأية طريقة أخرى سوى بالتحرر من التزاماتها وذلك بالسلوك المشين ،

(١٠) وهكذا حدث أن الشيطان الخبيث باستخدامه لهؤلاء الأعوان استعبد الذين أضلوهم مع الأسف إلى هلاكهم، ومن الجهة الأخرى قدم للأمم غير المؤمنين فرصا متسعة للافتراء على الكلمة الإلهية، نظرا لأن سمعة هؤلاء الرجال جلب العار على كل جنس المسيحيين

(١١) وبهذه الطريقة ذاعت عنا في الخارج، بين غير المؤمنين في ذلك العصر، الظنون المشيئة
 والسخيفة بأننا نحارس التجارة غير الشرعية مع الآمهات والأخوات، ونولم الولائم القبيحة.

<sup>(</sup>٣) لا يعرف تماما متى بدأت، ولكنها على أى حال بدأت حالما بدأت المسيحية تحتك بالقلسفة اليونانية وكانت هذه الشيعة تنادى بأن المعرفة - لا الإيمان - هى طريق الخلاص، واتخذت كل الحقائق العظمى عن شخص المسيح وأعماله على طريق المجاز، واعتبرت الحياة الفردية منبعثة من العنصر الأصلى-

<sup>(</sup>٤) مشيرا إلى باسبليدس -

(١٣) فقوته فضحت دسائس أعدائه التي سرعان ما انقشعت · وهكذا قامت بدعة بعد أخرى ، وكانت كل البدع السابقة تتلاشى على الدوام ، وتبتلع في الآراء المختلفة الانواع والمختلفة الصور ، في هذا الوقت أو ذلك ، وبهذه الطريقة أو تلك · أما مجد وسمو وعظمة الكنيسة الجامعة الواحدة الحقيقية الباقية على الدوام بلا تغيير فقد ازدادت قوة ورفعة ، وأشاعت الكنيسة تقواها وبساطتها وحريتها وعفتها وطهارة حياتها وفلسفتها في كل أمة من أمم اليونانيين والبرابرة ·

(١٤) وفي نفس الوقت انقشعت الاتهامات المشيئة السابق توجيهها لكل الكنيسة، ولم تبق إلا تعاليمنا التي تغلبت على الكل، والمعترف بسموها على الكل، من جهة السمو والعفة والمعتقدات الروحية الفلسسفية ولهذا فلن يجرؤ أي واحد منهم الأن أن يوجه إلى إيماننا أي اقتراء وضيع، أو أية تهمة مما كان يلذ لأعدائنا القدماء أن يتمشدقوا به .

(١٥) ومع هذا ففي تلك الأيام حفز الحق كثيرين من الأبطال للنضال دفاعا ضد هذه الهرطقات الدنسة، مفندينها ليس فقط بالحجج الشفوية بل أيضا بالحجج الكتابية ·



## الفصل الثامن

### الكتاب الكنسيون

- (۱) كان هيجسبوس نمن اشتهروا بين هؤلاء وقد سبق أن اقتبستا الكثير من كلماته[۱] في
   معرض سرد الحوادث التي حدثت في أيام الرسل حسب روايته .
- (۲) في خمسة كتب يسجل (هذا الكاتب) التقاليد الحقيقية للتعاليم الرسولية بأسلوب بسيط
   للغاية، ويحدد الوقت الذي فيه نجح عندما كتب ما يلي عن أول من أقام الأوثان.

"الذين أقاموًا لهم أنصابا وهياكل، كما هو حاصل إلى اليوم · الذين بينهم أتتينوس، [٢] وهو من عبيد الامبراطور أدريان، والذي تقام اكراما له الألعاب الانشينونية، التي أتششت في أيامنا · لانه (أي أدريان) أنشأ أيضا مدينة سميت باسم انتينوس[٣] وأقام أنبياء » ·

(٣) وفي نفس الوقت أيضا كان يوستينوس، [٤] محب الفلهة الحقيقية، منغمسا في الآداب
 اليونانية وقد حدد هذا الزمن في الاحتجاج الذي وجهه إلى أنتونين، والذي كتب فيه ما يلي: [٥]

﴿وَنَحَنَ لَا نُرَاهِ خَرُوجًا عَنَ المُوضُوعِ أَنَ نَذَكُرِ هَنَا أَنْتَيْنُوسَ أَيْضًا الذِّي عَاشَ فَي أَيَامِنَا، والذِّي كَانَ الجميع مسوقين إلى عبادته كاله بعامل الخوف، رغم علمهم يحقيقته، وحقيقة «المكان الذي أتى منه».

(٤) وإذ تحدث نفس الكاتب عن الحرب اليهودية التي حدثت وقتئذ أضاف الآني - [٦]

« لأنه في الحرب الأخيرة أمر باركموكبا، قائد الثورة اليهودية، أن يفتقد المسيحيون وحدهم بأشد أنواع القصاص، إلا إذا أنكروا يسوع المسيح ولعنوه الم

 (٥) وفي نفس المؤلف يبين أن تحوله من الفلسفة اليونانية إلى المسيحية لم يكن بلا مبور، بل كان نتيجة ترو شديد وامعان طويل من جانبه • وهاك كلماته:[٧]

(٤) انظر ف ١٦ عن يوستينوس الشهيد ، (٥) احتجاج يوستينوس ١ : ٢٩ .

(1) احتجاج يوستينوس ۱ : ۳۱ - (V) احتجاج يوستينوس ۲ : ۱۲ ·

<sup>(1)</sup> とりも77, は7も77.

<sup>(</sup>۲) كان عيدا جميلا للامبراطور ادريان ومعشوقا له - والأرجح أنه أغرق في النيل سنة ١٣٠م. وبعد موته اعتبر في مصاف الإلهة وأقيمت له الهباكل. وفي أثينا أقيم نوعان من الألعاب اكراما له.

<sup>(</sup>٣) يقال أنها في مصر بالقرب من المكان الذي أغرق فيه -

ولأتى أنا نفسى إذ كنت مغتبطا بتعاليم أف الاطون وسمعت بالاقتراءات على المسيحيين، ورأيت أنهم لا يخشون الموت، ولا يرهبون أى شيء آخر يعتبر مروعا في نظر عامة البشر، استنتجت بأنه من المستحيل أن يكونوا عائشين في الشر أو مغنمسين في الملذات. لأنه كيف يمكن لمحب الشهوات، أو فاسد الاخلاق، أو أكل لحوم البشر، أو يرحب بالموت حتى يحرم من تنعماته، ولا يجاهد بالأحرى للابقاء على حياته الحاضرة بصفة دائمة، ويتجنب ملاحظة الحكام له، بدلا من تسليم نفسه للموت».

- (٦) وعلاوة على هذا روى نفس الكاتب أن أدريان إذ تسلم من سيرينيوس جرانيانوس، وهو من أبرز الولاة، رسالة في مصلحة المسيحيين، ذكر فيها أنه ليس من العدل قتل المسيحيين دون اتهام معقول ومحاكمة قالونية، بل لمجرد اشماع شهوة الغوغاء، أرسل أمرا عاليا إلى ميتوسيوس فوندانوس، والى آسيا، يأمره بعدم قتل أى واحد دون أقامة الدعوى عليه، وتقديم تهمة لها أساس معقول.
- (٧) وقد قدم نسخة من الرسالة محتفظا بالأصل اللاتيني الذي كتبت به، وقدمها بهذه
   الكلمات:

\*وبالرغم من أننا، بناد على رسالة الأمبراطور العظيم الجليل الشأن أدريان أبيك، لنا كل الحق فى أن نطلب بأن تأمر أن تجرى المحاكمة كما نرغب، إلا أننا لا نطلب هذا لصدور الأمر به من قبل ادريان، بل بالأحرى ليقيننا بأن ما نطلبه عادل وقد أرفقنا بهذا صورة من رسالة أدريان لتعلم أننا نقول الحق فى هذا الأمر أيضا وهذه هى صورة الرسالة» -

(A) وبعد هذه الكلمات قدم الكاتب المشار إليه الأمر العالى بالـالاتينة، ترجمناه إلى اليـونانية
 على قدر ما استطعنا من الدقة وهاك نصه:



## الفصل التاسع

#### رسالة أدريان التي أمر فيها أن لا يوقع علينا قصاص دون محاكمة

- (١) إلى مينوسيوس فوندانوس لقد استامت رسالة كتبها إلى سيرينيوس جرانيانوس، وهو الرجل العظيم جدا، الذي خلفته أنت وأننى لا أراه صوابا أن يمر الأمر دون فحص لئلا ينزعج الناس وتهيأ الفرصة للمفلة لارتكاب قبائحهم -
- (۲) ولذلك فأن استطاع سكان الاقليم أن يشيتوا بسهولة دعواهم ضد المسيحين، بحيث يعطود اجابة شافية أمام المحكمة، فليسلكوا هذا الطريق وحده، ولكنهم يجب أن لا يذعنوا لرغبات الناس أو صخبهم. لأنه أن رغب أحد في تقديم أى اتهام فمن اللأئق جدا أن تفحصه.
- (٣) الذلك أن اتهمهم أحد، وأثبت أنهم أرتكبوا أسرا مخالف للشرائع، فاوقع القصاص بما يتناسب مع شناعة الجريمة ولكن، وحياة هرقل، أن قدم أحد اتهاما لمجرد الوشاية، فاحكم عليه بحسب جريمته وأعطه ما يستحق من القصاص» .

هذا هو نص الأمر العالى الذي أصدره أدريان -



# الفصل العاشر

### أساقفة روما والإسكندرية مدة حكم أنطونينس

ولما مات أدريان، بعد أن حكم احدى وعشرين سنة، [1] خلفه في حكم الرومانيين أتطونينس الملقب بالصالح وفي السنة الأولى من حكمه مات تلسفورس[۲] في السنة الحادية عشرة من أسقيته، وأقيم هيجينوس أسقفا على روما ويذكر ايريناوس أن موت تلسفورس تكلل بالاستشهاد وفي نفس المناسبة قرر بأنه في عهد هيجينوس أسقف روما السابق ذكره اشتهر في روما فالنتينوس مؤسس شيعة تتمى له، وكرودن مؤسس البدعة المركيونية [۳] وقد كتب في هذا الصدد ما يلي:



<sup>(</sup>١) حكم ادريان من ٨ أغسطس سنة ١١٧ إلى ١٠ يولية سنة ١٣٨م-

<sup>(</sup>٢) انظر ف ٥ : ٥ .

 <sup>(</sup>٣) بخصوص فالنتينوس وكردون ومركبون انظر الفصل التالى.

## الفصل الحادي عشر

#### ﴿ رَعماء الهراطقة في ذلك العصر

(١) ﴿لأنْ فَالْنَتَيْنُوسَ أَتَى إِلَى رَوْسًا فَي عَهْدُ هَيْجِيْنُوسَ، وَازْدَادُ قُوهُ فَي عَـهْدُ بِيُوس، وظُلْ حَتَّى أنيسيتوس، [١] ودخل الكنيسة أيضا كردون، [٢] سلف مركبون، في عهد هيجينوس تاسع أسقف، واعترف، واستمر هكذا، يعلم في السـرحينا، ويعترف جـهرا حينا آخر، وفي بعضِ الأحـيان يوشي به بسبب تعاليمه الفاسدة فينسحب من اجتماعات الأخوة"

هذا ما وجد في الكتاب الثالث من المؤلف "ضد الهرطفات"·

(٢) وفي الكتاب الأول ذكر الآتي عن كردون.

«أما كردون الذي استمد شيعته من اتباع سيمون، وأتبي إلى روما في عهد هيجينوس، تاسع أسقف منذ عهد الرسل، فقد نادي بأن الله الذي أعلنه الناموس والأنبياء ليس أبا ربنا يسوع المسيح. لأن الأول معروف، والأخير غير معروف، الأول عادل، والأخير صالح-[٣] أما مركبون البنطي فقد خلف كردون، ووسع تعاليمه، ونطق بتجاديف مزرية» .

- (٣) ويكشف ايريناوس بكل قدة عن هاوية ضلالات فالنتينوس فيما يتعلق بالمادة ويعلن خبثه، السرى والخفي كالحية والكامنة في وكرها.
- (٤) ويقول أنه علاوة على هؤلاء الأشخاص كان يوجد شخص آخر في ذلك العصر بدعي مرقس[٤] برع في العلوم السحرية - ويصف تصرفاتهم الدنسة وأسرارهم الكريهة في الكلمات التالية:

ان قالنتينوس أعظم من أشتهر بين اللادريين، وقال ابيفانيوس أنه ولد في مصر ودرس الأداب اليونانية في الاسكندرية.

<sup>(</sup>۲) أحسن ما عرف به كردون أنه معلم مركبون. وقد قال عنه أبيفانيوس أنه سورى.

 <sup>(</sup>٣) اعتقد مركبون أن إله العهد القديم صارم عادل، واله العبهد الجديد صالح رحيم. ويقبولون أن كردون تادى بالهين. الواحد صالح وهو الأسمى، والآخر صارم وهو الذي خلق العالم ·

<sup>(</sup>٤) وصف ايريناوس مرقبس والمرقسين في ك ١٠ - ١٦ - ٢١ - وقد كان مرقس هذا من مـذهب اللادريين، ومن شيعة فالتينوس.

(٥) «والبعض منهم يعدون أريكة للزياجة، ويمارسون بعض الطقوس الرمزية، مستعملين بعض التعبيرات الموجهة إلى المبتدئين في ممارستهم، ويقولون أن الزواج الذي يجرونه روحي على مال الزيجات العلوية والبعض يأخذونهم إلى المياه، ويرددون الكلمات التالية عائد تعميدهم: إلى اسماء أب المجهول،[٥] إلى الحق أم كال الأشياء، إلى مان استقر على يسوع ويكرد غيرهم أسماء عبرانية لكي يزيدوا في بلبلة المبتدئين»

- (٦) وإذ مات هيجينوس في نهاية السنة الرابعة من أسقفيته خلقه بيـوس في إدارة كنيسة روما . وفي الاسكندرية عين مرقس[٦] راعيا بعد أن ظل أومانيوس في مركزه ثلاث عشـرة سنة ، وعندما مات مرقس، بعد أن ظل في مركزة عشر سنوات، خلفه كالاوتيانوس في ادارة كنيسة الاسكندرية -
- (٧) وفي روما مات بيوس في السنة الخامسة عشرة من أسقفيته، فتولى انيسيتوس قيادة المسيحيين هناك ويقرر هيجيسبوس أنه هو نفسه كان في روما في ذلك الوقت، وأنه ظل هناك حتى أسقفية اليوثيروس
- (A) وفي تلك الآيام اشتهر يوستينوس بصفة خاصة وإذ تنكر في هيئة فيلسوف بشر بالكلمة الإلهية، وناضل في الإيمان بكتاباته وكتب أيضا مؤلف ضد مركبون ذكر فيه أن هذا الأخير كان حيا وقت أن كتب مؤلفه -

#### (٩) وفيه روى الآتى:

"وهنالك شخص يدعى مركبون البنطى[٧] لا يزال إلى الآن يعلم أتباعه أن هنالك إلها آخر أعظم من الخالق و وهساعدة الشياطين أقنع الكثيسرين من كل جنس البشر لينطقوا بالتجاديف، وينكروا أن خالق هذا الكون هو أب المسيح، ويعترفوا أن هنالك آخر أعظم منه وهو الخالق وكل الذين تبعوهم يدعون مسيحيين كما قلنا، كما يدعى اسم الفلسفة على الفلاسفة ولو لم تكن لديهم تعاليم مشتركة هم

<sup>(</sup>۵) المجهول هو الاب نفسه.

<sup>(</sup>٦) أو مركباتوس حسب تاريخ الكنيسة القبطية .

<sup>(</sup>V) كانت بنطس ولاية في شمال آسيا الصغرى متاخمة للبحر الأسود·

(١٠) ويضيف إلى هذا ما يأتى:

اوقد كتينا أيضا مؤلفا ضد كل الهرطقات التي وجدت، ونحن مستعدون أن نقدمه إليك إن أردت الإطلاع عليه».

(۱۱) وقد تجح جدا يوستينوس هذا في نضاله ضد اليونانيين، ووجـه احاديث متضمنة احتجاجا ودفاعـا عن ايماننا إلى الامبـراطور أنطونيوس الملقب بيـوس، وإلى مجلس الأعـيان الرومـاني، لأنه كان يعيش في روما. وفي دفاعه بين في الكلمات التالية شخصيته ومن أين كان:

# الفصل الثاني عشر

### دفاع يوستينوس الموجه إلى أنطونيوس

(۱) «إلى الامبراطور تبطس أليوس أدريان أنطونينوس بيسوس قسمر أوغسطس، وإلى فيريسيموس [۱] ابنه الفيلسوف، وإلى لوسيسوس الفيلسوف ابن قيصر بالولادة وابن بيوس بالتبتى، محب الاطلاع، وإلى مجلس الاعيان المقدس، وإلى كل الشعب الروماني».

اأنا يوستينوس ابن بريـــكوس وحفيد باكيوس الذي من فلافيا نيابوليس في فلسطين سوريا، أوجه
 هذا الخطاب والالتماس نيابة عن المبغضين والمضطهدين ظلما في كل أمة، وأنا واحد منهم.

وإذ علم نفس الامبراطور من بعض الاخوة والآخريـن في اسيـا عن الالام المتنوعة التي كـانوا يكابدونها من سكان الاقليم، رآه مناسبا أن يوجه الأمر التالي إلى الجمعية العامة في آسيا-

<sup>(</sup>١) أي مرقس أوريليوس الذي كان أسمه الأصلي مرقس انيـوس فيروس، ولكن بعد أن تبناه الامبراطور انطونينوس بيوس سمى مرقس اليوس أوريليوس فيروس قيصر. وقد دعى فيريسيموس دلالة على اخلاصه وأمانته.

### الفصل الثالث عشر

#### رسالة أنطونينوس إلى الجمعية العامة فى أسيا بصدد تعاليمنا[١]

- (۱) «الامبراطور قيصر مرقس أوريليوس أنسطونينوس أوغسطس، أرمينيكوس بونتيفكس مكسيموس، المحامى عن حقوق عامة الشعب للمرة الخامسة عشر، والوالى للمرة الثالثة، إلى الجمعية العامة في آميا، سلام.
- (٣) «وأنا أعلم أيضا أن الآلهة تحرص على أن لا يفلت أشخاص كهـؤلاء من المراقبة · لانها
   تعاقب بالآحرى من يرفضون عبادتها أكثر نما تفكرون ·
- (٣) اولكنكم تدفعونهم إلى القوضى والأضطرات، وبينما تتهمونهم بالكفر فأنكم إنما تثبتونهم في معتقداتهم والواقع أنه أحب اليهم عندما يتهمون أن يظهروا بأنهم يفضلون الموت من أجل الههم عن أن يعيشوا لذلك يخرجون ظافرين منتصرين عندما يضحون يحياتهم بدلا من الخضوع الوامركم .
- (٤) أما عن الزلازل التي حدثت ولا تزال تحدث[٢] فلست أراه من غيير المناسب أن أقدم لكم النصحية أنتم الذين تخور عزائمكم كلما حدثت، وقد تعودتم بالرغم من هذا أن تقارنوا تصرفاتكم بتصرفاتهم.
- (٥) «والواقع أنهم يزدادون ثقة في الله أما أنتم ففي كل الوقت تتجاهلون تجاهلا ظاهرا –
   الإلهة الأخرى وعبادة الإله الابدى، وتضايقون وتضطهدون حتى الموت المسيحيين الذين يعبدونه .
- (٦) «أما عن هؤلاء الأشخاص فقد كتب الكثيرون من حكام الولايات أيضا إلى أبينا الكلى الاحترام الذي رد عليهم بأن لا يزعجوا هذا الشعب إلا إذا ظهر بأنهم يدبرون شيئا ضد مصلحة الحكومة

<sup>(</sup>١) يقال أن هذه الرسالة مزيفة لأنها تناقض كل ما نعرفه عن علاقة المسجية بالدولة في ذلك العصر-

 <sup>(</sup>۲) حدثت عدة زلالزل في اسب الصغرى وفي رودس أثناء حكم أنطونيتوس بيوس وكانت تتخذ ذريعة لتنكيل بالمسيحيين
 الذين كانوا يعتبرون مسئولين عنها وعن غيرها من المصائب الآخرى

الرومانية ، [٣] وأنا شخصيا قد وصلتني رسائل من الكثيرين عن هؤلاء الناس، ورددت عليها بنفس الطريقة التي رد بها أبي .

- (٧) "أما أن أصر على تقديم أية تهمة ضد أى واحد من هذا الشعب مثل هذه التهم وجب أن يبدأ المتهم من التهمة حتى أن اتضح أنه واحد منهم أما مقدم الاتهام فيجب أن يعاقب، نشر هذا الأمر في أفسس في الجمعية العامة بآسيا» -
  - (A) ويشهد لهذه الأمور ميليتو[٤] أسقف كنيسة ساردس، وهو رجل اشتهر في ذلك الوقت،
     كما يتضح من كلماته في الاحتجاج الذي وجهه إلى الامبراطور فيروس دفاعا عن تعاليمنا.



٣) فمن هذه الردود ذلك الأمر الذي أصدره أدريان · انظر ف ٩ ·

 <sup>(</sup>١) بخصوص ميليتو وكتاباته انظر ف ٢٦٠.

### الفصل الرابع عشر

### الظروف التي رُويت عن بوليكاربوس صديق الرسل

- (۱) وفي ذلك الوقت، إذ كـان أنيمسيـــوس[۱] يرأس كنيــــة رومـــا، يروى ايريناوس أن يوليكاربوس، الذي كان لا يزال عــائشا، كان في روما، وأنه تباحث مع أنــيسيتوس عن مــوضوع يتصل بيوم عيد الفسح [۲]
- (٣) وقد قدم نفس الكاتب رواية أخرى عن بوليكاربوس، أراه من الضرورى أن أضيفها لتلك الرواية السابق تدوينها عنه، أما هذه الرواية فمقتبسة من الكتاب الشالث من مؤلف ايريناوس "ضد الهرطقات" وهي كما يلي:
- (٣) "أما بولـيكاربوس فأنه لم يتلق تعليمه من الرسل فقط ويتعـرف على الكثيـرين ممن زاروا
   المسيح، بل أن الرسل أيضا أقاموه في آسيا أسقفا على كنيسة أزمير -[٣]
- (٤) "وتحن أيضا رأيناه في فجر شبابنا، لأنه عمر طويلا، ومات في شيخوخة متقدمة جدا ميته استشهاد مجيد، [٤] بعد أن نادى بصفة مستمرة بما تعلمه من الرسل من التعاليم التي سلمتها إلينا أيضا الكنية، والحقيقة دون سواها.
- (٥) «يشهد لهذه الأمور كل كنائس آسيا، ويشهد أيضا أولئك الذين إلى عصرنا هذا خلفوا بوليكاربوس الذي كان شاهدا للحق أكشر أمانة واخلاصا من فالتتينوس ومركبون وسائر الهراطقة وهو أيضا كان في روما في عصر انيسيتوس، وحبول كثيرين عن المضلين السابق ذكرهم إلى كنيسة الله، معلنا أنه تسلم من الرسل هذه الطريقة الواحدة الوحيدة للحق الذي سلمته الكنيسة .

<sup>(</sup>١) بخصوص انسيتوس انظر ف ١١ وقد ظل أسقفا من سنة ١٥٤ إلى سنة ١٦٥م على الأرجح:

 <sup>(</sup>۲) بخصوص المنازعات في الكنيسة الأولى عن عبد الفصح أنظر ك ٥ : ٣٣ ومع أن يبوليكاربوس والبسيئوس لم يصلا
 إلى اتفاق في هذا الموضوع كما يتضح من ك ٥ ف ٢٤ إلا أنهما ظلا صديقين -

<sup>(</sup>٣) في آسيا الصغرى · وهي أحدى السبع كنائس المذكورة في سفر الرؤيا (١ : ١١ ، ٢ : ٨ - ١١) ·

 <sup>(</sup>٤) بخصوص سنة وتاريخ صوته أنظر الفصل التالى وقد ورد وصف كامل عن استشهاده في الرسالة إلى كنيسة أزمير،
 الوارد ذكرها في الفصل التالى أيضا -

- (٦) «وهنالك من سمعوا منه أن يوحنا تلميـ الرب، إذ أراد الاستـحمام فـ أفسس، ورأى
   كيرنثوس داخل الحمام، غادره في الحال دون أن يستحم صارخا: لنهرب لئلا يسقط الحمام لأن كيرنثوس
   عدو الحق بداخله [٥]
- (٧) \*وبوليكاربوس نفسه إذ رآه مرة مركيون وقال له: أتعرفنا، أجاب أنا أعرف أول مواليد الشيطان هكذا كان حرص الرسل وتالاميذهم، حتى أنهم كانوا يرفضون مجرد الحديث مع من يقبلون الحق، كما قال بولس أيضا:[٦] الرجل المبتدع بعد الاندار مرة ومرتين أعرض عنه علما أن مثل هذا قد أنحرف وهو يخطىء محكوما عليه من نفسه .
- (A) «هنالك أيضا رسالة قوية جدا لبوليكاربوس كتبت إلى أهل فيلبى[٧] يستطيع كل من أراد،
   وكل من يعنى بأمر خلاص نفسه، أن يتعلم منها طريقة ايمانه والكرازة بالحق».
- (٩) هذه هي رواية ايريناوس على أن بوليكاربوس في رسالته إلى أهل فيلبي السابق ذكرها،
   والتي لا تزال موجودة، قد استقى بعض الشهادات من رسالة بطرس الأولى.
- (١٠), وعندما أكـمل أنطونينوس المدعو بيـوس السنة الثانية والعـشرين من حكمـه[٨] خلفه ابنه
   مرقس أوريليوس فيروس، الذي كان يدعى أيضا أنطونينوس، مع أخيه لوسيوس. [٩]



 <sup>(</sup>۵) انظر ك ۳ ف ۲۸.

<sup>(</sup>۱۱) (تي ۲: ۱۰ و ۱۱)٠

<sup>(</sup>٧) لا نزال موجودة وهي الوحيدة الباقية من كتابات بوليكاربوس-

<sup>(</sup>A) حكم من ٣ يولية سنة ١٣٨ إلى ٧ مارس منة ٦١م.

<sup>(</sup>٩) تبنى كلاهما انطونينوس بيوس.

### الفهل الخامس عشر

#### استشهاد بوليكاربوس وأخرين في أزمير في عهد فيروس١١]

- (۱) وفي ذلك الوقت، عندما حلت بآسيا أعنف اضطهادات، أنهى بموليكاربوس حياته بالاستشهاد. وأننى أراه ضروريا جدا أن ندون هنا قليلا عن موته الذي لا تزال بعض الكتابات عنه باقية الى الآن.
- (۲) هنالك رسالة كتبت باسم الكنيسة التي ترأسها هو نفسه[۲] إلى أبروشيات بنطس، سردت الحوادث التي حلت به في الكلمات التالية:
- (٣) اكنيسة الله القائمة في أزمير إلى كنيسة الله القائمة في فيلوميليوم[٣] وجميع أبروشيات الكنيسة الجامعة المقدسة في كل مكان لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة من الله الآب وربنا يسوع المسيح نكتب إليكم أيها الاخوة وصف ما حدث لمن استشهدوا، وللمغبوط بوليكاربوس الذي وضع حدا للاضطهاد إذ ختمه باستشهاده " ...
- (٤) وبعد هذه الكلمات، وقبل التحدث عن بوليكاربوس، دونوا الحوادث التي حدثت مع باقى الشهداء، ووصفوا الثبات العظيم الذي أظهروه وسط آلامهم لآنه يقال ان الواقفين ذهلوا إذ رأوهم عزقون بالسياط التي وصلت إلى العروق والشرايين، حتى انكشفت أجزاء الجسم الداخلية، أحشاؤهم وأعضاؤهم وبعد ذلك وضعوا على أصداف البحر وأسياخ مدببة، وتعرضوا لكل أنواع القصاص والتعذيب، وأخيرا ألقوا كطعام إلى الوحوش .
- (٥) ودونوا أيضا أن جرمانيكوس، الرجل الفاضل الوقور، وكان ذا شخصية ممتازة، تغلب بنعمة الله على مخاوف الموت الجسدى المتأصلة بالطبيعة وعندما أراد الوالى اقناعه بأن يشفق على شبابه، إذ كان حديث السن وقوى البنية، لم يتزعزع، بل جذب الوحش إليه وأهاجه وأغاظه لكى يهجم عليه، حتى يتخلص بأسرع ما يمكن من حياتهم الدنسه الفاسدة -

<sup>(</sup>۱) أي مرقس أوريليوس فيروس·

<sup>(</sup>۲) أي كنية أزمير

<sup>(</sup>٣) كانت مدينة هامة في فربجية قريبة من أنطاكية بيسيدية .

- (٦) وبعد موته المجيد تعجبت الجماهير من شجاعة الشهيد محبوب الله، ومن بسالة وثبات كل
   جماعة المسيحين وبدأوا يصرخون فجأة:
  - «أبعدوا الكفرة· وليبحث عن بوليكاربوس»·
- (٧) وعندما حـدث شغب عظیم بسبب هذا الصـراخ، ورأى الوحوش والتعـذیب المتزاید رجل فریجی یدعی کینتوس أتی حدیثا من فریجیة، ملأ الجبن قلبه وعدل عن أن ینال الحلاص
- (٨) على أن الرسالة السابق ذكرها تبين بأنه تسرع بدون روية، واندفع مع غيره إلى كرسى القضاء ولكن عندما ألقى القبض عليه قدم دليلا واضحا أمام الجميع بأنه ليس من الحكمة أن يعرض هؤلاء الناس أنفسهم للخطر بهذا التسرع · وهكذا كانت نتيجة هذه الأمور بالنسبة إليهم ·
- (٩) أما بوليكاربوس العجيب جدا فأنه عندما سمع أولا بهذه الأمور ظل ثابتا لا يتزعزع، وبقى عقله هادئا، وعزم على الاستمرار في المدينة ولكن إذ أقنعه أصدقاؤه ونصحوه وتوسلوا إليه أن يعتزل سرا خرج إلى مزرعة لا تبعد كثيرا عن المدينة، ولبث هناك مع قليل من رفاقه، لا يضعل شيئا سوى أن يصارع ليلا ونهارا مع الرب بالصلاة، متوسلا ومتضرعا وطالبا السلام للكنائس في كل العالم لان هذه كانت عادته دواما ا
- (۱۰) وقبل القاء القبض عليه بثلاثة أيام، إذ كان يصلى، رأى في رؤيا ليلا أن الـوسادة التى تحت رأسه تحترق فجأة، ثم التـهمتها النيران. وإذ استيقظ فسـر الرؤيا في الحال للحاضرين، وأنبأهم بما كان مزمعا أن يحصل، وصرح بكل وضوح لمن كانوا مـعه بأنه من الضرورى له أن يموت بالنار من أجل المسيح.
- (۱۱) وإذ كان الذين يجدون في البحث عنه يشتدون في التفتيش، اضطر ثانية، تحت ضغط ورجاء الأخوة، للذهاب إلى مزرعة أخرى، فذهب إليها مطاردوه بعد وقت قصير، وألقوا القبض على اثنين من الخدم هناك، وعذبوا أحدهما، بقصد أن يعرفوا منه المكان الذي أختباً فيه بوليكاربوس.
- (۱۲) وإذ أثوا في المساء وجدوه مضطجعا في عليـته، بينما كان ممكنا له الذهاب معها إلى منزل آخر، ولكنه رفض قائلا «لتكن مشيئة الله».
- (١٣) وتقول الرواية أنه إذ علم بـ وجودهم نزل إليهم وتكلم مـ عهم بوجه باش رقيق، حتى أن الذين لم يكونوا يعرفونه من قبل ظنوا أنهم قد شاهدوا معجزة لما لا حظوا تقدمـ ه في السن ومقدار ثباته العجيب، وتعجبوا من بذل مجهود عنيف كهذا لالقاء القيض على شخص كهذا .

(١٤) أما هـــو فلم يترعزع، بل أمر في الحــال أن تمد لهـــم مـائدة، ثم دعــاهم للتنناول مــن طــعام فاخر، وطلب منهم ساعـة واحدة حتى يصلى بلا انزعاج ولما أذنوا له وقف وصلى ممتلئا من نعمة الرب، حتى ذهل الحاضرون الذين سمعـوه يصلى، وأسف الكثيرون منهم على أن شيخا وقورا وصالحا كهذا يحكم عليه بالموت .

(١٥) وعلاوة على هذه الأمور تقدم لنا الرواية المتعلقة به الوصف التالي:

الولكنه إذ انتهى أخيرا من صلاته، بعد أن ذكر من سبق أن اتصل به، صغيرا كان أم عظيما جليلا، ذاتع الصيت آم خاملا، وبعد أن ذكر الكنيسة الجامعة في كل العالم، وإذ كانت ساعة الرحيل قد دنت، وضعوه على حمار، وأتوا به إلى المدينة، وكان في ذلك اليوم سبت عظيم [٤] فقابله هيرودس، ضابط اليوليس، وأبوه نيسيتس الذي أخذه إلى عربتهما، وإذ جلس بجانبه حاول اقناعه قائلا: أي ضرر أن قلت الرب قيصر، وقدمت له الذبائح، ونجيت نفسك؟ .

(١٦) وفي بادىء الأمر لم يجب، ولكنهما لما أصرا قال: أننى لن أفعل ما أشرتما به ولما فشلا في اقتاعه نطقا بكلمات مروعة، ودفعاه إلى أسفل بشدة، حتى أنه لما نزل من العربة تسلخت قصبة رجله ودون أن يبدى أية حركة سار في طريقه كأنما لم يحدث له شيء، فأخذ إلى سسرح الوحوش الضارية .

(١٧) "على أنه كانت في المسرح ضوضاء بحيث لم يسمع إلا القليلون صوتا من السماء أتى إلى بوليكاربوس أثناء دخوله المكان قائلا: تقو يا بوليكاربوس وكن رجلا- على أنه لم ير أحد المتكلم، ولكن سمع الصوت الكثيرون من شعبنا .

(۱۸) «وعندما اقستید إلى الأمام حدثت ضوضاء شدیدة إذ سمعوا أن بولیكاربوس قد أخذ و التحداد و التحداد التحد الت

(١٩) "احلف بذكاء قيصر، تب وقل ابعدو أيها الكفرة · أما بوليكاربوس قنطلع بوجه مشرق إلى كل الجماهيسر المجتمعين بالمسرح، ولوح لهم بيمديه، وأن، رفع عينيه إلى السماء وقال: ابعدوا أيها الكفرة ·

 <sup>(</sup>٤) أى السبت المتوسط بين الجمعة العظيمة وعيد القيامة .

(۲۰) "وَلَكُن لَمَا شَـدُد عليـه القَـاضَى وقـال: «احلف فـاطلق سـراحك، اشـتم المسـيح قـال بوليكاربوس «ستة وثمانين سنة خدمته ولم يفعل لمى ضررا، فكيف أجدف على ملكى الذي خلصنى.

(۲۱) \*ولكنه لما أصر ثانيه وقدال: "احلف بذكاء قيصر"، أجماب بوليكاربوس: "أن كنت تتوهم أثنى سأحلف بذكاء قيصر كما تقول ستظاهرا بأنك تجهل من أنا فاسمع بكل بوضوح: أننى مسيحى أما أن كنت تريد تعلم تعاليم المسيحية فحدد يوما واسمع .

(٢٣) "فأجاب الوالى: "اقسنع الشعب" أما يوليكاربوس فقسال: "من جهتك أنت قد حسبتك خليقا بأن أقسدم لك ايضاحا، لآنتا تعلمنا أن نقدم الأكرام الواجب للرؤساء والسلاطين المرتبة من الله طالما كان ذلك لا يسبب لنا ضررا أما من جهة هؤلاء فلست أحسبهم خليقين بتقديم دفاعى إليهم المناها كان ذلك لا يسبب لنا ضررا أما من جهة هؤلاء فلست أحسبهم خليقين بتقديم دفاعى إليهم المناها كان ذلك لا يسبب لنا ضررا أما من جهة هؤلاء فلست أحسبهم خليقين بتقديم دفاعى إليهم المناها المناها

(٣٣) «ولكن الوالى قال - «لــــدى وحـــوش مــفترسة، ولابد من طرحك إليــها أن لم تتبه -أما هـــو فقال: «أتت بهــا، لأن التوبة والتغيير من أحـــن لأردأ أمر لا نــــتطيع أن نأتيه - ولكنه أمر نبيل الرجوع من الشر إلى البر ·

(۲٤) «ولكنه قال له ثانية: «أن كنت تستخف بالوحوش فسأجعل النيران تلتهمك إلا أن تبت» . فقال بوليكاربوس: «أنك تهددني بالنار التي تشتعل ساعة وبعد قليل تنطفي»، لأنك لا تعرف نار الدينونة العتيدة والقصاص الأبدى المحفوظ للاشرار . ولكن لماذا تتباطأ، افعل ما بدا لك .

(٢٥) «وإذ قال هذا وكلمات أخرى ممائلة استلأ شجاعة وفرحا، وطفحت النعمة على وجهه، حسى أنه لم يقف عند حمد عدم الخوف من الكلمات التي قيلت له، بل بالعكس ذهل الوائي وبعث برسوله ليذيع ثلاث مرات وسط المسرح: «لقد اعترف بوليكاربوس أنه مسيحي»

(٣٦) «وعندما أذاع الرسول هذا صرخ كل الجمهـور، يهودا وأممين، الساكنين في أزمير، بغضب لا حد له وبصوت مرتفع: «هذا معلم أسيا، أب المسيحيين، هادم آلهتنا، الذي يعلم الكثيرين بعدم تقديم الذبائح لها وعدم عبادتها.

(۲۷) "ولما قالوا هذا صرخوا وطلبوا من فـــپلبس الأسيوى[٥] أن يطلق أسدا على بوليكاربوس · أما هو فــقال أنه لا يحل له ذلك لأنه أغلق أبواب الملاعب · وعندئذ وجدوا أنه من المناسب أن يــصرخوا بنفس واحدة بحرق بوليكاربوس حيا ·

<sup>(</sup>۵) رئيس كهنة آسيا ومدير الملاعب .

- (۲۸) «لأنه كان ضروريا أن تتم الرؤيا التي رآها عن وسادته، حينما رآها تشتمل وهو يصلى
   والتفت وقال يروح النبوة للمؤمنين الذين كانوا معه لابد أنتى سأحرق حيا
- (۲۹) اهذه الأمور بمنتهى السرعة أسرع مما قيلت وللحمال شرعت الجماهير فى جمع أخشاب وحطب من المصانع والحمامات، وكان اليهود أشد غيرة وحماسة فى هذا أمر كعادتهم.
- (٣٠) «وعندما أعدت الكومة خلع ثيابه الخارجية وحل منطقته وحاول أيضا خلع حذائه، مع أنه لم يفعل هذا من قبل أبدا بسبب تنافس المؤمنين دواما لكى يلمس كل منهم جسده أولا. فقد كان يعامل بكل اكرام واحترام بسبب حياته القاضلة حتى قبل أن يشيب شعره.
- (٣١) «ومن ثم وضعت حوله المواد المعدة للكومة، ولما أرادوا تسميره على القائمة قال: اتركوني كما أنا لأن الذي منحنى القوة لتسحمل النار لابد أن يمنحنى أيضا القوة للثبات في النار غيير متزعزع دون أية حاجة لتسميري. وهكذا لم يسمروه بل أوثقوه.
- (٣٢) «أما هو فإذ أوثق ويداه خلفه كخروف كريم أخذ من قطيع عظيم، ذبيحة مقبولة لله القادر
   على كل شيء، قال:
- (٣٣) إيا أبا ابنك الحبيب المبارك يسوع المسيح، الذي منه قبلنا معرفتك، إله الملائكة والقوات وكل الخليقة وكل جماعة الأبراد الذين يعيشون في حضرتك، أنني أباركك لأنك حببتني أهللا لهلة البلوم وهلة الساعة لكي أنال نصيبا مع الشهلداء، في كأس المسيح لقيامة الحياة الأبدية للنفس والجلد في خلود الروح القدس،
- (٣٤) «ليتني أقبل أمامك اليوم بين هؤلاء، في ذبيحة غنية مقبولة، كما سبقت فأعددت أنت وأعلنت وأكملت أيها الآله الحق الأمين.
- (٣٥) الذلك أسبحك أيضا من أجل كل شيء، أباركك، أمجدك برئيس الكهنة الأولى يسوع
   المسيح ابنك الحبيب، الذي يليق لك به ومعه في الروح القدس المجد الآن وإلى كل الدهور آمين
- (٣٦) اولما قال آمين، واكمل صلاته، أشعل النار الرجل المختص، فاشتعلت لهب شديدة، وتحن الذين سمع لنا بمشاهدة الموقف رأينا عجبا، وقد أبقينا إلى الآن لكى تروى للاخرين ما حدث -
- (٣٧) الأن النيران عـملت شكل قبو كشراع مـركب امتلأ ريحـا، وصنعت سورا حول جـــد الشهيد، فكان في الوسط لا كجسد يحتقـر بل كذهب وفضة يحمصان في بوتقة ولاحظنا رائحة عطرية كرائحة البخور أو رائحة عطور زكية أخرى ا

(٣٨) "وأخيرا عندما رأى الأشرار أن الجسد لم تلتهمه النار أمروا الشخص المكلف بعملية الحرق أن يقترب منه ويطعنه بالسيف.

(٣٩) اوإذ فعل هذا خرجت كمية من الدم أطفأت النار حتى ذهل كل الجمع أن يكون هنالك مثل هذا الفارق العظيم بين غير المؤمنين وبين المختارين الذين كان هذا الشخص واحدا منهم، وهو أعجب معلم في عصرنا، هو الرسولي النبوي، المذي كان أسقفا للكنيسة الجامعة في أزمير لأن كل كلمة خرجت من فمه تمت وسوف تتم .

(٤٠) «ولكن الحسود الشرير، خصم جماعة الأبرار، لما رأى عظمة استشهاده وحياته الخالية من كل لوم منذ البداية، ولما رآه متوجاً بأكاليل عدم الفناء، ومختطفاً لنفسه جائزة مقررة حرص على أن لا نتزع جسده رغم أن الكثيرين منا كانوا يتمنون ذلك، وكانوا يريدون أن تكون لهم شركة بجسده الطاهر.

(٤١) وبناء على هذا اقتسرح البعض سرا على نيلسينس، أب هيمرودس وأخ السي، لكى يرجو القاضى أن لا يسلم جسده لئلا يتركوا المصلوب ويعبدوا هذا الرجل. هذا ما قالوه بايعاز اليهود الذين كانوا يرقبوننا ونحن على وشك اختطاف جسده من النار، غير عالمين أننا تترك المسيح الذي تألم من أجل خلاص كل العالم، ولن نعبد آخر،

(٤٣) «لأننا نعبد ذاك الذي هو ابن الله، أما الشهداء كتلاميذ الرب ومقتفى آثاره، فاننا نحبهم لأنهم خليقون بهذا بسبب محبتهم المنقطعة النظير لملكهم ومعلمهم، فليتنا نحن أيضا نصبح شركاءهم وزملاءهم في التلمذة -

. (٤٣) اولما-رأى قائد المائة منازعة اليهود أقامه في الوسط وأحرقه كعادتهم، ومن ثم جمعنا فيما بعد عظامه التي كانت أثمن من الحجارة الكريمة، وأغلى من الذهب، ووضعناها في مكان مناسب

(٤٤) «هناك نرجو أن يسمح لنا الرب بأن نجتمع معا على قدر إمكاننا في غبطة وانشراح لنحتفل بذكرى استشهاده[٦] احياء لذكرى من سبقوا أن جاهدوا، وتدريبا واعدادا لمن سوف يتمثلون بهم.

(٤٥) الهذه هي الحسوادث التي حسلت بالمغبوط بوليكاربوس الذي استشهد في أزميس في الأحسد عشر الذين من فيلادلفيا ويذكر الجميع هسذا الرجل أكثر من الباقين، حتى أن الوثنيين أنفسهم يتحدثون عنه في كل مكان».

 <sup>(</sup>٦) قال ناشر الترجـــة الانكليزية: «هذه أقدم اشارة عن الاحتفــال بذكرى استشهاد الشهــداء، الأمر الذي اتبع في الكئيـــة فيما بعد. وهذا أمر طبيعي، ولم يكن مــــغربا في تلك العصور الـــحيقة».

(٤٦) هكذا حسب بوليكاربوس، العجيب، الرسولي، مستحقا لنهاية كهذه، كما دونه الأخوة في كنيسة أزمير برسالتهم السابق ذكرها وفي نفس المجلد الخاص به أضيفت استشهادات أخرى تحت في نفس المدينة، أزمير، في نفس وقبت استشهاد بوليكاربوس بينهم مترودورس، الذي يبدو أنه ارتد عن الشيعة المركبونية واعتنق المسيحية، وقد مات محترقا بالنار الشيعة المركبونية واعتنق المسيحية،

(٤٧) وعمن اشتهر بين الشهداء في تلك الأوقات شخص يدعى بيونيوس. ومن يريدون معرفة اعترافاته المتعددة، وجرأته في الكلام، واحتجاجاته دفاعا عن الايمان أمام الشعب والحكام، وخطاباته المليئة بالتعليم، وفضلا عن ذلك تحياته لمن استسلموا للتجربة أثناء الاضطهاد، وكلمات التشجيع التي وجهها إلى الأخوة الذين أتوا لزيارته في السجن، والتعذيب الذي تحمله بالاضافة إلى الآلام والتسمير وثباته وهو على الكومة، وموته بعد كل المحن الشاذة - هؤلاء نحيلهم على تلك الرمالة التي كتبت عن استشهاد الاقدمين، والتي جمعناها، متضمنة وصفا كاملا عنه المتناها عنه والتي جمعناها، متضمنة وصفا كاملا عنه المتناها المتناها المتناها التي المتناها التي المتناها المتناها المتناها التي كتبت عن المتناها المتناها المتناها التي المتناها التي جمعناها المتناها التي جمعناها المتناها المتناها

(٤٨) وهناك أيضا سنجلات، لا تزال باقية، عن آخرين استشهدوا في برغمامس، وهي أحدى مدن آسيا، عن كاربس وبابيلس وامرأة تدعى أغاثونيس، هؤلاء الذين ختموا حياتهم بكيفية مجيدة بعد تقديم شهادات رائعة كثيرة.



### الفهل السادس عشر

### كرازة يوستينوس الفيلسوف بكلمة المسيح في روما ، واستشهاده

- (۱) ونحو هذا الوقت[۱] كلل بالاستشهاد الإلهي يوستينوس السابق ذكره أعلاه[۲] بعد أن وجه كتابا ثانيا، دفاعا عن تعاليمنا الى الحاكمين السابق ذكرهما وقد استشهد نتيجة لمؤامرة دبرها ضده كريسكينس الفيلسوف الذي اقتدى بحياة وعادات الكلبيين[۳] الذين حمل اسمهم وبعد أن دحره يوستينوس مرارا في مناقشات عامة نال اكليل الظفر باستشهاده، ماثنا دفاعا عن الحق الذي كرز به
- (٢) وإذ كان مثقفا جدا في الحق فقد تنبأ بوضوح، في دفاعه السابق الإشارة إليه، كيف كان
   هذا مزمعا أن يحل به، وذلك قبل حدوثه وهاك كلماته:[٤]
- (٣) الذلك فيإنني إيضا أتوقع أن تدبر ضدى المؤامرات وأوضع في المقطرة[٥] على يدى أحد الذين ذكرتهم، أو ربما على يدى كريسكينس، ذلك الرجل الجاهل الأحمق الغر لائه لا يستحق أن يدعى فيلسوفا من يشهد علنا ضد من لا يعرف عنهم شيئا، مصرحا بأن المسيحيين كفرة أشرارا، وذلك لمجرد تملق الجماهير وأرضائهم وبهذا أخطأ خطأ فاحشا .
- (٤) الأنه إن هاجمنا دون قراءة تعاليم المسيح برهن على سفالة أخلاقه، وعلى أنه أجهل من غير المتعلمين، الذين كثيرا ما يتاحشون أن يتاقشوا أمورا لا يعرفون عنها شيئا، أو يشهدوا عنها شهادات كاذبة، أما إن كان قد قرأها ولم يدرك مقدار ما فيها من سمو، أو إن أدرك وإنما فعل هذه الأمور لكى لا يتشكك الناس فيه بأنه مشايع لنا، صار أكثر سفالة وانحطاطا، لاستعباده للمديح الباطل، والحوف غير المعقول.

<sup>(</sup>۱) أي مدة حكم مرقس أوريليوس ولوسيوس فيروس ١٦١ - ١٦٩م. (٢) في ١١ -

 <sup>(</sup>۳) Cynics وهم جماعة يتهكمون على الناس، لا يؤمنون بصلاح البشر، يسخرون بالعالم مثل ديـوجينس الملقب
 بالكلبي-

 <sup>(</sup>٤) احتجاجات يوسئينوس ٢ : "
 (٥) (ام ١٦ : ٢٤).

- (٥) الآنتي أريدكما أن تعلما بأنني عندما اقترحت أسئلة معينة، ووجهتها إليه، علمت وبرهنت على أنه لا يعرف شيئا. وإن كانت أنباء هذه المناقشات لم تصل إليكما فإنني مستعد أن أبين بأنني أقول الحق، فأناقش الأسئلة ثانية في حضوركم، وهذا أمر خليق بالامبراطور [٦]
- (٦) ﴿ أَمَا إِذَا كَنتُمَا قَدْ عَرِفْتُمَا أَسَتُلْتَى وأَجَوِبَتُهُ فَلَا بِدُ أَنْ يَكُونُ قَدْ اتَضْحَ لَكُمَا أَنَّ لَا يَفَقَهُ شَيئًا عن شَتُونْنَا • أَمَا أَنْ كَانْ يَعْرِفُ وَلَكُتُهُ لَمْ يَتَجَاسِرُ عَلَى الْكَلَامِ بِسَبِّبِ سَامِعِيهُ فَقَـدُ بِرَهِنَ عَلَى أَنَهُ - كَمَا قلت - ليس فيلسوفا بل مفتخرا بما ليس عنده، لايراعى ذلك القول المأثور العجيب الذي لَـقراط ١٧٠٠]

هذه هي كلمات يوستينوس:

(٧) أما أنه لقى حثفه، كما تنبأ، نتيجة لمؤامرات كريسكينس فهذا ما رواه تاتيان ٠ [٨] الذى ألقى عدة محاضرات فى أوائل أيام حياته عن علوم اليونانيين ونال شهرة عظيمة فيها، والذى ترك ذكريات كثيرة جدا عن نفسه فى كتاباته ٠ وقد سجل هذه الحقيقة فى مؤلفه ضد اليونايين حيث كتب ما يلى:

"وقد صرح بحق ذلك الرجل العظيم الجليل يوستينوس أن الأشخاص السابق ذكرهم كانوا كاللصوص».

(٨) وبعد ذكر بعض الملاحظات عن الفلاسفة يكمل حديثه كما يلى:

«أما كريسكينس الذي جعل وكره في المدينة العظيمية فقد فاق الكل في شهواته غير الطبيعية، وكان منكبا بجملته على محبة المال.

(٩) "وذاك الذي نادي باحتقار الموت كان هو نقسه في أشد الفرع منه، حتى أنه سعى للحكم بالموت - كأمر في غياية الشر - على يوستينوس، لأن هذا الأخيير (أي يوستينوس) برهن، عند الكرازة بالحق، على أن الفلاسفة شرهين ودجالين».



<sup>(</sup>٦) أى خليق بالامبراطور أن تعاد المناقشة فى حضوره لينبين الحق.

 <sup>(</sup>٧) هذا القول هو «يجب أن لا يكرم المرء قبل الحق ولعله كان متداولا كثيرا لدرجة أنه لم تكن هنالك حاجة لذكره.

<sup>· (</sup>A) بخصوص تاثیان وکتاباته انظر ف ۲۹.

### الفصل السابع بحشر

#### الشهداء الذين كرمهم يوستينوس في كتاباته

- (١) ويذكر نفس الشخص = قبل نضاله في احتجاجه الأول أشخاصا آخرين استشهدوا قبله،
   ويدون الحوادث التالية فيكتب هكذا:
- (۲) «كانت هنالك امرأة تعيش مع زوج فاسد، وكانت هي نفسها فيما قبل تماثله في آخلاقه ولكنها عندما وصلت إلى معرفة تعاليم المسيح استقامت أخلاقها، وحاولت اقناع زوجها أيضا لتقويم أخلاقه، مكررة التعليم، ومعلنة القصاص في النار الأبدية التي سوف تحل بمن لا يعيشون باستقامة وتعقل.
- (٣) «أما هو فاذ استمر في شروروه أبعـد عنه زوجته بسلوكه · لأنها رأت أخيرا أنه من الخطأ أن
   تعيش مع مستهتر منغمس في الملذات، فرغبت في أن تطلق منه ·
- (٤) «وعندما توسل إليها أصدقاؤها الذين نصحوها بالبقاء معه، على أساس أنه قد يوجد رجاء
   في اصلاح زوجها، ضغطت على نفسها وبقيت معه.
- (٥) ولكن عندما ذهب زوجها إلى الإسكندرية، ووصلت الأنباء عنه أنه يسلك أسوأ مما كان،
   فإنها لكى لا تعتبر شريكة فى دعارته بالبقاء فى علاقة زوجية معه، أعطته ما نسميه وثيقه طلاق وتركته.
- (٦) «أما روجها النبيل فبدلا من أن يفرح، كما كان متنظرا، لتركها تلك التصرفات الماجنة الخليعة التي كانت ترتكبها سابقا مع الخدم والاجرى وقت أن كانت تلتذ بالسكر وكل رذيلة، ولرغبتها في أن يقلع هو أيضا عن هذه التصرفات - قدم ضدها تهمة بأنها مسيحية، وذلك عندما تركته رغم ارادته -
- (٧) «وقد التمست منك أيها الامبراطور أن يسمح لها بتدبير أمورها أولا، ثم دفاعها عن التهمة
   بعد ترتيب أمورها فاذتت لها بذلك
- (۸) «أما زوجها، إذ عجز عن متابعتها، فقد وجه هجماته ضد بطليموس الذي لقنها التعاليم
   المسيحية، والذي أوقع به القصاص أوربيكيوس ثم يتابع حديثه عنه قائلا:

(٩) «أنه اقنع قائد مائة، كان صديقا له، ليزج ببطليموس في السجن، ويوجه إليه هذا السؤال الوحيد: هل أنت مسيحي؟ أما بطليموس، الذي كان محبا للحق، ولا يميل للخداع، فقد اعترف بأنه مسيحي، وللحال أوئقة قائد المائة وأوقع به قصاصا شديدا مدة طويلة في السجن.

(١٠) «وأخيـرا عندما جيء به أمام أوربيكـيوس سئل هذا الســؤال الوحيد مـرة أخرى هل أنت مــيحي؟ وإذ كان يدرك البركات التي تمتع بها بسبب تعاليم المسيح اعترف بأنه تلميذ في القضيلة الإلهية ·

(١١) الأنه كل من ينكر أنه مسيحى، قهو يفعل ذلك أما لاحتقاره المسيحية، أو هو يتجنب الاعتراف لشعوره بأنه غير أهل لها وأنه غريب عنها. وكلا الحالين لا ينطبقان على المسيحى الحقيقى.

(۱۲) «وعندما أمر أوربيكيوس بأن يؤخذ للتأديب كان هنألك شخص اسمه لوسيوس وهو مسيحى أيضا وهذا إذ رأى أن الحكم صدر ظلما قال لأوربيكيوس! لماذا تحكم بقصاص هذا الرجل الذي ليس بزان ولا عاهر ولا قاتل ولا لص ولا محتال، ولا تثبت عليه أية جريمة على الاطلاق، ولكنه انما اعترف بأنه يحمل اسم مسيحى؟ أنك يا أوربيكيوس لا تحكم بما يرضى الامبراطور بيوس، أو ابن قيصر القيلسوف، أو مجلس الأعيان المقدس.

(۱۳) «فرد على لوسيوس بهذه الاجابة الوحيدة: يبدو لى بأنك أنت أيضا تشبهه. ولما قال لوسيوس: يقينا إننى كذلك، أمر بأن يؤخذ هو أيضا إلى التعذيب. أما هو فقد شكره لتحرره من حكم أشرار كهؤلاء، وذهابه إلى الله الاب الصالح والملك العادل. وإذ تقدم شخص ثالث آخر حكم عليه بالتعذيب».

(١٤) وإلى هذا يضيف يوستينوس بلباقة الكلمات التالية السابق اقتباسها قائلا «أنا أيضا أتوقع أن تدبر ضدى المؤامرات على يدى أحد الذين ذكرت أسماءهم» إلخ ·



### الفهل الثامن عشر

#### مؤلفات يوستينوس التى وصلت إلينا

- (١) لقد ترك لنا هذا الكاتب آثارا كثيرة عن عقل تهذب وتدرب في الالهيات المليثة بكل ما هو نافع من كل نوع وسوف نحيل إليها محبى الاطلاع والبحث، ذاكرين فقط ما وصل إلى علمنا منها .
- (٢) هنالك بحث له، دفاعا عن عقيدتنا، موجه إلى أنطونينوس المقلب بالصالح، وإلى أبنائه، وإلى مجلس الأصيان الروماني وهنالك مؤلف آخر يتضمن احتجاجه الثاني، دفاعا عن ايماننا، قدمه إلى خليفة الامبراطور السابق ذكره الذي حمل نفس الاسم أنطونينوس فيسروس، وهو الذي نتحدث الآن عن عصره ا
- (٣) هنالك مؤلف آخــر ضــد اليـونائيين يناقش فيــه بتوســع مـعظـم المــائل المختلفـة عليها بيننا وبين فلاسفة اليونائيين، ويبحث فيه كذلك عـن طبيعة الشياطين، ولا يلزمني أن أزيد هـنا شيئا عــن هذه الأمور،
- (٤) وهنالك أيضا مؤلف آخر له ضد اليونانيين وصل إلينا، أطلق عليه اسم "التنفيذ" وعلاوة على هذه يوجد مؤلف آخر عن "عظمة الله وسلطانه" بناه لا على كتبنا المقدسة فحسب بل أيضا على كتب اليونانيين .
- (٥) وغير هذه يوجد كتاب اسمه «المزامير»، وبحث آخر عن النفس، بط فيه عدة مسائل عن موضوعه، وبعد ذلك بين آراء فلاسفة اليونان، ووعد بدحضها وتقديم رأيه هو في مؤلف آخر -
- (٦) وقد كتب أيضا محاورة ضد اليهود نشأت بينه وبين تريفو في مدينة أفسس، وكان تريفو هذا من أبرز العبرانيين وقتتذ وفيما يبين كيف دفعته النعمة الإلهية إلى الإيمان، وكيف جد في طلب العلوم الفلسفية فيما قبل، وكيف تحمس في طلب الحق .
- (V) وفي نفس الكتاب دون عن اليهود أنهم كانوا يتآمرون على تعاليم المسيح موجها نفس الأمر الى تريفو "إنك لم تكتف بأن لا تتوب عن شرك الذي ارتكبته، ولكنك اخترت في ذلك الوقت بعض أشخاص وأرسلتهم من أورشليم إلى كل الأرض ليذيعوا بأن هرطقة المسيحيين الفاسدة قد ظهرت في

الوجود، ويتهموهم بتلك الأمور التي يلصقها بنا من يجهلوننا، وهكذا سيتم لا ظلم أنفسكم فحسب بل ظلم كل الأشخاص الاخرين٩٠

- (٨) وكتب أيضا بأنه إلى عـصره أضاءت فى الكنيسة مواهـب النبـوة · وذكر رؤيا يوحنا قائلا بكل وضوح أنها تنسب إلى الرسـول · ويشير إيضا إلى بعض اعلانات نبـوية ، ويتهم تريفو على أسـاس أن اليهود اقتطعـوها من الكتاب المقدس ، وهنالك مؤلفات أخــرى كثيـرة له لا تزال فى أيــدى الكثيرين من الأخوة ·
- (٩) والمعتقد أن أبحاث الرجل كانت خليقة بالدرس حتى الأقدمين، حـتى إن ايريناوس يقتبس
   الكثير من كلماته، فمثلا في الكتاب الرابع من مؤلفه ضد الهرطقات كتب ما يلى:

"وحسنا قبال يوستينوس في منولفه ضد مركبيون أنه لا يصندق الرب نقب أن نادي باله آخر غبير الحالق».

ويقول أيضًا في الكتاب الخامس من نفس المؤلف.

احسنا قال يوسستينوس أنه قبل مجىء الرب لم يجرؤ الشيطان على التجديف على الله، لأنه لم يكن يعرف إلى ذلك الوقت دينونته الله .

(۱۰) هذا ما رأيته ضروريا أن أذكره لشحـذ همة مـحبى الاطلاع والبِحث لدراسة مؤلـفاته باجتهاد، وإلى هنا يكفى ما ذكرناه عنه ·

### الفصل التاسع عشر

#### قادة كنيستى روما والإسكندرية أثناء حكم فيروس

وفى السنة الشامنة من حكم الامبراطور السابق ذكرة أقسيم سوئير أسقفا لكنسة روما، خلفا لانيسيتوس، الذي ظل في مركسزه أحدى عشرة سنة وبعد أن رأس كيلاديون كنيسة الاسكندرية أربع عشرة سنة خلفه أغريبينوس.

## الفهل العشروي

#### قادة كنيسة أنطاكية

وفى ذلك الوقت أيضا اشتهـر ثيوفيلس سادس أسقف على كنيسة انطاكـية من عهد الرسل. لأن كرنيليوس الذي خلف هيرو كان الرابع، وبعده أقيم ايروس أسقفا، وهو الخامس في الترتيب.

### الفصل الحادي والعشروي

#### كتّاب الكنيسة الذين ازدهروا في تلك الأيام

وفى ذلك الوقت ازدهر فى الكنيسة هيجيسبوس الذى عرفناه مما سبق، وديونيسيوس آسقف كورنثوس، وأسقف آخر هو بينيتوس أسقف كريت. وعلاوة على هؤلاء فيلبس وابوليناريوس وميليتو وموسانوس وموديستوس وأخيرا ايريناوس. وقد وصل إلينا منهم - كتابة - الإيمان المستقيم الرأى، المسلم من التقاليد الرسولية.

### الفصل الثانى والعشروى

#### هيجيسبوس والحوادث التى ذكرها

- (۱) لقد ترك لنا هيجيسبوس مجموعة كاملة من آرائه، وذلك في كتبه الخمسة عن ذكرياته فيها ذكر أنه في رحلة إلى روما التقى بعدد كبير من الأساقفة، وتلقى من كل منهم نفس التعليم الذي تلقاه من الأخر - ومن المناسب أن نسمع ما يقوله بعد ابداء بعض الملاحظات عن رسالة أكليمنضس إلى كورنئوس · وهاك كلماته:
- (۲) اوظلت كنيسة كورنشوس في الإيمان الحقيقي، حتى صار بريموس أسقفا لكورنثوس وقد تحدثت معهم في طريقي إلى روما، ومكثت مع الكورنثيين أياما كشيرة نلنا أثناءها انتبعاشا متبادلا في التعاليم الحقيقية .

(٣) وعندما جئت إلى روما بقيت هناك حتى عهد أنيسيتوس الذى كان اليوثيروس شماسه · أما أنيسيتوس فقد خلفه سوتير ، وهذا خلفه اليوثيروس ، في كل خلافة وفي كل مدينة يؤمن الكل بما كرز به الناموس والأنبياء والرب ،

(٤) ويصف نفس الكاتب بداية الهرطقات التي نشأت في عصره في الكلمات التالية: "وبعد أن استشهد يعقوب البار كما قتل الرب من قبل، أقيم سمعان بن كلوبا عم الرب[١] ثاني أسقف. وقد رشحه الجميع لكي يقام ثاني أسقف لأنه كان ابن عم الرب.

«ولذلك دعوا الكنيسة عذراء لأنها لا تكن بعد قد تلوثت بالمباحثات الباطلة ·

(٥) الولكن ثيبوئيس بدأ يدنسها لأنه لم يرسم أسقفا وهو أيضا نشأ من الشيع السبعة بين الشعب كسيمون [٢] الذي نشأ عنه السيمونيون، وكليوبيوس الذي نشأ عنه الكليوبيون، ودوسيئيوس الذي نشأ عنه الدوسيئيون، وجور ثيوس الذي ينتمى إليه الجور ثيون، ومسبوثيوس الذي ينتمى إليه المسبوثوين وعهم نشأ الميناندريون والمركيونيون والكاربوكراتيون والفائنيانيون والباسيليديون والساتورنيليون وقد أدخل كل منهم آراءه العجيبة سوا وعلى انفراد ومنهم خرج المسحاء الكذبة والأنبياء الكذبة، والرسل الكذبة، والدسل

(٦) ويدون نفس الكاتب أيضا الهرطقات القديمة التي نشأت بين اليهود، وذلك في الكلمات
 التالية:

"وعلاوة على هذا كانت هنالك بين بنى السرائيل آراء مختلفة عن الختان، وفيما يلى تجد أولئك الذين قاوموا سبط يهوذا والمسيح: الالسينيون والجليليون والحمورابيون والمسبوئيون والسامريون والصدوقيون والقريسيون» [7]

وكتب عن أصور أخرى كثيرة سبق أن ألمحنا إليها جزئيا، متحدثين عن التفاصيل في مكانها المناسب واقتبس من الإنجيل إلى العبرانين، السرياني اللغة، بعض فقرات باللغة العبرية مبينا أنه قد اهتدى إلى المبحية من العبرانية، وذكر أمورا آخرى مقتبسة من تقليد اليهود غير المكتوب.

(٨) وقال عن «أمثال سليـمان» بأنها هي الحكمة كلية الفضـيلة، وشاركه في هذا ايريناوس وكل جماعة الأقـدمين. وعند التحدث عن الأسفار المسماة بالأبوكـريفا قال أن بعضها كتب في عـصره بمعرفة بعض الهراطقة. ولكن لننتقل الآن إلى غيره.

<sup>(</sup>۱) انظر ك ۳ ف ۱۱ -

<sup>(</sup>٢) سيمون الساحر (انظر ك ٢ ف ١٣).

<sup>(</sup>٣) هؤلاء هم الشيع السبعة الوارد ذكرها في الفقرة السابقة -

### الفصل الثالث والعشروى

#### ديونيسيوس أسقف كورنثوس ، والرسائل التي كتبها

- (١) وأولا يجب أن تتكلم عن ديونيسيوس الذى أقيم أسقفا لكنيسة كورتشوس والذى أغدق مجانا من أتعابه المباركة لا على شعبه فحسب بل أيضا على الذين في البلاد الأجنبية، وقدم أعظم الحدمات للجميع في الرسائل الجامعة التي كتبها إلى الكنائس.
- (٣) وبين هذه رسالة كتبها إلى اللاسيدوميين[١] تنضمن بعض التعاليم في الإيمان المتقيم (الأرثوزكسي)، ونصيحة للسلام والوحدة ورسالة أخرى موجهة إلى الأثينيين حاثا اياهم على الإيمان والحياة المبينين في الإنجيل الـذي يتهمهم كاتب الرسالة بالتهاون به، كأنهم قد ارتدوا عن الإيمان متذ استشهاد قائدهم بابليوس الذي حدث أثناء الاضطهاد وقتئذ.
- (٣) ويذكر أيضا كوادراتوس، مبينا أنه أقيم أسقف الهم بعد استشهاد بابليوس، وشاهدا بأنهم بسبب غيرته قد اتحدوا معا وانتعش ايمانهم ودون بأن ديونيسيوس الاريوباغي[٣] الذي تحول إلى الإيمان على يد الرسول بولس وفق ما هو مدون في سفر أعمال الرسل[٣] قد نال الاسقفية أولا في كنيسة أثينا ا
- (٤) كذلك لا تزال باقية رسالة أخرى له موجهة إلى أهل ليكوميديا يهاجم فيها بدعة مركيون ويدافع عن الحق.
- (٥) وإذ كتب أيضا إلى الكنيسة التي في جورتينا[٤] مع باقى الأبروشيات التي في كريت يمتدح فيلبس أسقفهم بسبب أعمال البطولة التي قيل بأن الكنيسة التي يرأسها قد اتمتها، ويحذرهم من ضلالات الهراطقة ،
- (٦) وكتب إلى كنيسة التى فى أماستريس[٥] مع باقى كنائس بنطس، مشيرا إلى باتشيليدس والبستوس بانهما حثاه على الكتبابة، ويضيف لذلك تفسيرا لبعض فقرات من الأسفار الإلهية، ويذكر أسقفهم المسمى بالماس. وقدم إليهم نصائح كثيرة عن الزواج والعفة، وأمرهم بقبول الذين يرجعون بعد أى سقوط سواء فى الاثم أو الهرطقة .

TE: 14 01 (T)

<sup>(</sup>١) هذا أول اشارة يذكر فيها تأسيس كنيسة في لاسيديون أي سيارطة .

<sup>(</sup>٢) انظر ك ٣ ف ٤.

<sup>(</sup>٤) مدينة شهيرة في كريت كانت قديما مقوا الاسقفية - ويقول التقليد أن أول أسقف رسم عليها هو تبطس -

<sup>(</sup>٥) احدى مدن ينطس ·

- (٧) وذكر أيضا بين هذه رسالة أخرى موجهة إلى أهل نوسس[٦] ينصح فيهما بينيتوس أسقف الأبروشية أن لا يلقى وهقا على الأخوة من جهة العفة، بل يراعى ضعف الشعب.
- (٨) وإذ رد بينيتوس على هذه الرسالة أظهر اعجابه بديونيسيوس ومدحه، وبدوره نصحه لتقديم طعام أقوى في بعض الأحيان، واطعام الشعب الذي تحت رعايته عندما يكتب ثانية بتعاليم أوفى، وذلك لكى لا يتغذوا دواما بهذه التعاليم البيطة كاللبن، ولكن لا يشيخوا تحت هذه المتعاليم المعدة للاطفال في هذه الرسالة أيضا وضح بصورة جلية جدا استقامة (أرثوذكسية) تعاليم بينيتوس في الإيمان، وعنايته بخير من أوكلوا لرعايته، وسعة اطلاعه بالالهيات -
- (٩) ولا تؤال باقية أيضا رسالة أخرى كتبها ديونيسوس إلى أهل روما وموجهة إلى سوتير الذى كان أسقف وقتلًا ونحن لا نفعل شيئا أفضل من أن نضيف بعض فقرات من هذه الرسالة يمتمدح فيها تصرفات أهل روما التي ظلوا متمسكين بها إلى وقت الاضطهاد الذى حدث في أيامنا وهاك كلماته:
- (١٠) "الأنكم تعودتم من البداية أن تصنعوا الخير لكل الأخوة بطرق مختلفة، وترسلوا مساعدات لكنائس كثيرة في كل مدينة وهكذا إذ تسدون أعواز المحتاجين، توفرون احتياجات الاخوة الذين في المناجم بالهبات التي أرسلتموها من البداية، فانكم أيها الرومانيين تحافظون على عوائد الرومانيين الموروثه التي لم يتمسك بها أسقفكم المبارك سوتير فقط، بل أيضا أضاف إليها مقدما امدادات للقديسين، ومشجعا الاخوة الذين من الخارج بكلمات مباركة كأب محب لبنيه»
- (١١) وفي نفس هذه الرسالة تحدث أيضا عن رسالة اكليـمنضس إلى أهل كورنثوس[٧] مبينا أنه
   جر العادة منذ البداية أن تقرأ في الكنيــة · وإليك كلماته:

«اليوم قضينا يوم الرب المقـدس، وفيه قرأنا رسالتكم· وكلما قرأناها اسـتطعنا أن نــتخلص منها بعض النصائح، وكذا من الرسالة السابقة التي كتبت إلينا على يد اكليمنضس،

(۱۲) ويتحدث نفس الكاتب كما يلى عن رسائله صؤكدا بأنها قد شوهت وبترت "ولأن الإخوة أرادوا أن أكتب رسائل فقد كتبت وقد ملأ أعوان الشيطان هذه الرسائل بالزوان، مقتطعين منها يعض أمور ومضيفين أخرى ويا للويلات التي حفظت لهم إذن فلا غرابة أن كان البعض قد حاولوا افساد كتابات الرب أيضا طالما كانوا قد تأمورا ضد الكتابات التي هي أقل أهمية»

وعلاوة على هذه لا تزال باقية رسالة أخرى لديونيسيوس كتبت إلى كريسوفورا، وهي أخت أمينة جدا. فيها يقدم النصائح المناسبة، كما يقدم إليها الغذاء الروحي الملائم.

هذا ما يختص بديونيسيوس·

<sup>(</sup>V) بخصوص هذه الرسالة انظر ك ٣ ف ١٦٠٠

## الفصل الرابع والعشروق

### ثيوفيلس أسقف أنطاكية

- (۱) أما عن ثيـوفيلس السابق ذكره كـأسقف لكنيسـة أنطاكية[۱] فلا يزال باق له ثلاثة مـؤلفات أولية مـوجهـة إلى أوتوليكوس، ومؤلـف آخر عنوانه «ضـد هرطقة هرمـوجينس»، فـيه يقتـبس بعض الشهادات من رؤيا يوحنا، وأخيرا بعض كتب تعليمية أخرى.
- (٢) ونظرا لأن الهراطقة كانوا وقتئذ كما في كل وقت آخر كالزوان، مفسدين الحصاد النقى الذي للتعاليم الرسولية، فإن رعاة الكنائس في كل مكان أسرعوا لصدهم كوحوش مفترسة عن حظيرة المسيح، تارة بنصح الأخوة، وتارة أخرى بالنضال ضدهم بصراحة في مناقشات شفوية وفضح ضلالهم، وكذلك بتصحيح آرائهم ببراهين قوية في مؤلفات مكتوبة -
- (٣) وقد ناضل ضدهم ثيوفيلس هذا مع غيره، وهذا ما يتضح من بحث جليل الشأن كتبه ضد
   مركيون- وقد حفظ إلى اليوم هذا المؤلف أيضا مع باقى المؤلفات السابق التحدث عنها.

وقد خلفه في أسقفية كنيسة انطاكيا مكسيمينوس سابع أسقف من عهد الرسل.

# الفصل الخامس والعشروي

### فيلبس وموديستوس

أما فيلبس، الذي كان أسقفا لابروشية جورتينا، كما يحدثنا ديونسيوس، [1] فقد كتب أيضا مؤلفًا بليغًا جدا ضد مركبون كما فعل ايريناوس وموديستوس وهذا الأخير قد فضح ضلال الرجل أكثر من كل الباقين وهنالك أشخاص آخرون كثيرون لا تزال مؤلفاتمهم محتفظًا بها لدى الكثيرين من الأخوة .

· T · i (1)

# الفصل السادس والعشروق

### ميليتو والظروف التي دونها

- (۱) وفى تلك الأيام أيضا برز جـدا ميليـتو أسـقف أبروشـية سـاردس وأبوليناريوس أسـقف هيرابوليس. وقد وجه كل منهما احتجاجـات دفاعا عن الايمان إلى امبراطور الرومانيين السابق ذكره الذى يحكم وقتئذ.
  - (٢) وفيما يلي نرى مؤلفات هؤلاء الكتاب التي وصلت إلى علمنا·

وضع ميليتو كتابين عن الفصح، وكتابا عن طريق الحياة والأنبياء ويحشا عن الكنية، وكتابا عن يوم الرب، وآخر عن ايمان الإنان، وكتابا عن خلقة الإنسان وآخر أيضا عن طاعن الإيمان، وكتابا عن الحواس، وآخر عن الخق، وكتابا عن سلسلة نسب الحواس، وآخر عن المفتل وبحثا عن النبوة، وكتابا عن كرم الضيافة، وآخر عن المفتاح، وكتابين عن الشيطان ورؤيا يوحنا، ومؤلفا عن تجسد الله، وأخيرا كتابا موجها إلى أنطونينوس.

(٣) وفي الكتب التي عن الفصح يبين الوقت الذي كتب فيه مبتدنا بهذه الكلمات:

«حينما كان سيرفيليوس بولس واليا في آسيا، وقت أن استشهد ساجاريس، قام نزاع شديد في الأودكية عن الفصح الذي حل في تلك الأيام حسب القاعدة المرعية · وهذا ما كتب» ·

- (٤) ويشير أكليمنضس الاسكندري إلى هذا المؤلف في بحثه عن الفصح الذي كتبه كما يقول بمناسبة كتاب ميليتو .
- (٥) ولكنه في كتابه الموجمه إلى الامبراطور ذكر بأن الحوادث التالية حلت بنا في عهده الأن ما لم يحدث قط من الاضطهاد من قبل يعانيه الان جنس الأتقياء إذ طردوا في آسيا بأوامر جديدة، فالوشاة الوقحون، والطامعون في ممتلكات غيرهم، انتهزوا فرصة هذه الأوامر، وصاروا يسطون وينهبون نهارا وليلا، ويجردون الأبرياء من ممتلكاتهم،

ويعد ذلك بقليل يقبول «إن كانت هذه الأمور تحدث بأمبرك قمرحبا بهـا · لأن الوالى العادل لن يتخذ اجراءات ظالمة · ونحن فعلا نقبل شرف موت كهذا ·

(٦) اعلى أننا نقدم إليك هذا الرجاء الوحيد وهو أن تحقق أولا بنفسك مع مسببى هذا النزاع،
 وعندئذ تحكم بعدل أن كانوا يستحقون الموت والقصاص، أو الأمان والراحة، أما إذا كانت هذه المشورة

وهذه الأوامر الجديدة، التي لا يليق تنفيذها حتى عــلى الأعداء المتوحشين، ليــست منك، فإننا بالأولى نلتمس منك ألا تتركنا معرضين لهذا النهب الطائش من الغوغاء؛ -

- (٧) ثم يضيف أيضا ما يأتى: «لأن فلسفتنا ازدهرت سابقا بين البربر ولكنها إذ انتشرت بين الأمم الحاضعة لك وقت حكم سلفك أوغسطس فقد أصبحت بركة لامبراطوريتك بصفة خماصة وفألا حسنا وقوة الرومانيين أزدادت قدرة وعظمة منذ ذلك الوقت لقد ارتقيت إلى عرش هذه القوة كمشتهى من الشعب، وهكذا ستستمر مع ابنك إن كنت ترعى الفلسفة التي نحت مع الامبراطورية، والتي ظهرت إلى الوجود مع أوغسطس، تلك الفلسفة التي أكرمها أسلافك مع الدينات الأخرى و
- (A) وأقوى دليل على أن تعاليمنا ازدهرت لخير امبراطورية ناششة هو أنه لم يحدث أى شر منذ
   حكم أوغسطس، بل بالعكس كان كل شيء جليلا ومجيدا بسبب صلوات الجميع.
- (٩) أن نيرون ودومتيانوس وحدهما، إذ فتحا أذانهما ليعض الوشاة، أرادا الأفتراء على تعليمنا،
   وعنهما انتقلت الأكاذيب[1] واتهم المسيحيون اتهامات باطلة.
- (۱۰) ولكن آباءك الصالحين صحصوا جهلهم، وذلك بتوبيخاتهم الكتابية المستمرة لمن تجاسروا على محاولة اتخاذ اجراءات جديدة ضدهم، من بينهم جدك أردبان الذي كستب إلى آخرين كثيرين، وأيضا إلى فوندانوس وإلى آسيا وحاكمها، وكتب أبوك عندما كنت تحكم معه إلى المدن، مانعا اياها من اتخاذ أيه جراءات جديدة ضدنا، من بين هذه المدن كتب إلى أهل لاريسا وتسالونيكي وأثينا وإلى كل اليونانيين،
  - (١١) «أما من جهتك فطالما كان اعتقادك من جهــة المسيحيين بماثلا لاعتقادهم، والواقع أنه أكثر رفقا وفلسفة، فإننا مقتنعون تمام الاقتناع بأنك ستجيب كل ما طلبناه منك».

هذه الكلمات وجدت في الكتاب السالف الذكر ·

(۱۲) ولكن نفس الكاتب يقدم، في بدايه كتابه «الخلاصة»، قائمة بأسفار العهد القديم المعترف
 بها، نراه ضروريا أن تشير إليها هنا. وإليك ما كتبه:

(١٣) "من ميلتو إلى أخيه انسيمس سلام. نظرا لائك بدافع غيرتك من أجل الكلمة طالما عبرت عن رغبتك في الحصول على خلاصة من الناموس والانبياء عن المخلص وعن ايماننا بالكامل، ورغبت في الحصول على بيان دقيق عن الكتب العتيقة من جهة عددها وترتيبها، فقد اجتهدت أن أقوم بهذه المهمة

<sup>(</sup>١) يبدو أن الكاتب يشير هنا إلى الاعتقاد الذي ساد وقتئذ بأن المسيحيين هم المسئولون عن كل الشرور التي تحدث كالزلاول والفيضانات والمجاعات الخ

علما منى بغيرتك من أجل الإيمان ورغبتك في الحصول على معلومات عن الكلمة، ومدركا بأنك في شوقك نحو الله تقدر هذه الأمور أكثر من كل ما عداها، مجاهدا للحصول على الخلاص الأبدى.

(12) "بناء على هذا فإنى لما اتجهت شرقا، ووصلت المكان الذى يكرز فيه بهذه الأمور، والذى تمارس فيه، عرفت بدقة أسفار العهد القديم، فأرسل إليك بيانها كما هو مدون أدناه: أما أسماؤها فهى كما يلى: خمسة أسفار لموسى وهى التكوين والخروج والعدد واللاويين والتثنية، يشوع وقضاة وراعوث، الملوك أربعة أسفار، أخبار الأيام سفران، مزامير داود وأمثال سليمان وأيضا الحكمة والجامعة ونشيد الأنشاد وأيوب، الأنبياء اشعياء وأرميا، الأنبياء الأثنا عشر سفر واحد، دانيال وحزقيال وعزرا.

«ومنها أيضا قد اقتبست هذه الخلاصة مقسما اياها إلى ستة كتب» ·

هذه هي كلمات ميليتو .

# الفصل السابع والعشروي

#### أبوليناريوس أسقف كنيسة هيرابوليس

لقد احتفظ الكثيرون بعدد وفير من كتب أبوليناريوس، وهاك ما وصل إلينا منها: الحديث الموجة إلى الامبراطور السالف الذكر، خمسة كتب ضد السيونانيين، كتاب أول وكتاب ثان عن الحق وثلك الكتب التي كتبها فيما بعد ضد هرطقة أهل فريجية التي ظهرت حالا فيما بعد بما يتبعها من بدع، ولكنها كانت وقتئذ لا تزال في بدايتها، لأن مونتانوس، مع نبياته الكاذبات، كان وقتئذ يضع أساس هرطقته

# الفصل الثامن والعشروئ

#### موسانوس وكتاباته

أما عن موسانوس، الذي ذكرناه بين الكتاب السابقين، فلا يزال باق له بحث بليغ كتبه ضد بعض الإخوة الذين انحرفوا إلى هرطقة من يدعى انكراتيتس التي ظهرت حديثا حاملة ضلالة غريبة خطرة · وقيل أن تاتيان هو الذي ابتدع هذه التعاليم الغريبة ·

# الفصل التاسع والعشروق

### هرطقة تاتيان

- (۱) وهو الذي اقتبسنا كلماته قيما سبق[۱] بمناسبة التحدث عن ذلك الرجل العظيم يوستينوس، والذي قلنا عنه بأنه كان تلميذا للشهيد ويصسرح ايريناوس بهذا في الكتاب الأول من مؤلف «ضد الهرطقات» حيث يكتب ما يلي عنه وعن هرطقته .
- (۲) «أن الذين يدعون انكراتيين، والذين تفرعوا من ساتورنيتوس ومركبون، [۲] نادوا بالعزوبية، متجاهلين ترتيب الله الأصلى، ومنتقدين ضمنا ذلك الذي خلقهما ذكرا وأنثى لتكاثر الجنس البشرى، ونادوا أيضا بالاستناع عن الأشياء التي دعوها حية[۳] مظهرين بذلك روح الجحود لله الذي خلق كل الأشياء · كذلك أنكروا خلاص الانسان الأول ·
- (٣) «على أن هذا تبينوه أخيرا فقط، فإن شخيصا يدعى تاتيان كان أول من ابتدع التجديف ولقد كان ضمن المستمعين إلى بوستينوس، ولم يظهر أى شيء من هذه الآراء طالما كان معه ولكنه ترك الكنيسة بعد استشهاد هذا الأخير، وإذ تشامخ عندما رأى نفسه معلما، وانتفخ عندما ظن نفسه أنه أسمى من غيره، أسس تعاليم خاصة به مخترعا دهورا معينة غير منظورة كاتباع فالنتينوس،[٤] ونادى مثل مركبون وساتورنينوس بأن الزواج فساد وزنى أما حجته نحو عدم خلاص ادم فقد اخترعها هو من تلقاء نفسه هذا ما كتبه ايريناوس وقتذ
- (٤) وبعد ذلك بقليل ظهـر شخص يدعى ساويرس، فأضـاف قوة جديدة إلى الهرطقـة السابق
   ذكرها، وسمى تابعوه ساويرسين
- (٥) انهم فعلا يستعملون الناموس والأنبياء والأناجيل، ولكنهم يفسرون أقوال الأسفار المقدسة
   على طريقتهم الخاصة، ويسبون بولس الرسول ويرفضون رسائله، ولا يقبلون حتى أعمال الرسل.

· 17 ... (1)

<sup>(</sup>۲) بخصوص ساتورنینوس ومرکیون انظر ف ۷ و ۱۱۰

 <sup>(</sup>٣) أى الحيوانات بصفة عامة ·

(٦) على أن مؤسس شيعتهم الأصلى، تاتيان، جمع مجموعة من الأتاجيل - لست أدرى بأية كيفية - وأطلق عليها اسم دياتيسرون، [٥] وهي لا تزال في أيدى البعض ولكن يقال أنه تجاسر على تحليل بعض كلمات للرسول[٦] لتحمين أسلوبها .

(٧) وقد ترك كثيرا من الكتب، أكثرها استعمالا بين أشخاص كثيرين كتابه المشهور "خطاب إلى اليونانيين"،[٧] وهو أفـضل كتب وأنفعها فـيه يتحـدث عن الأزمنة الغابرة، ويبين أن موسى والأنبياء العبرانيين كانوا أسبق من جميع من اشتهر بين اليونائيين .

هذا ما يتعلق بهؤلاء الأشخاص:

# الفصل الثلإثوق

### بارديسانس السورى وكتبه التي لا تزال باقية

(۱) وفي عهد نقص الامبراطور، إذ كانت الهرطقات تتزايد في اقليهم ما بين النهرين ظهر شخص يدعى بارديسانس، وهو شخص مقتدر جدا، ومباحث ماهر باللغة السوريانية وقد كتب أبحاثا ضد أتباع مركبون، وضد غيرهم ابتدعوا آراء مختلفة، كتبها بلغته مع مؤلفات أخرى كثيرة ما تلاميذه وقد كانوا كشيرين لأنه كان مدافعا قويا عن الأيمان - فقد ترجموا هذه المؤلفات من السوريانية إلى اليونانية ،

(٢) وبينها أيضا بحثه القوى اعن القضاء والقدرا الموجه إلى أنطولينوس، ومؤلفات أخرى يقال
 أنه كتبها بمناسبة الأضطهاد الذي حدث وقتئذ.

(٣) وقد كان في الواقع فيما سبق تأبعا لفالنتينوس، ولكنه إذ رفض تعاليمه فيما بعد وفند أغلب أوهامه، تخيل بأنه قد وصل إلى الآراء السليمة ولكنه بالرغم من ذلك لم يتطهر تماما من دنس الهرطقة القديمة .

ونحو هذا الوقت أيضا انتقل من هذه الحياة سوتير أسقف كنيسة روما-

 <sup>(</sup>٥) كلمة يونانية معناها «مكون من أربعة» وقد أطلقت على الكتاب الذي وضعه تاتبان جمع فيه خلاصة للاربعة الأناجيل.

 <sup>(</sup>٦) أي بولس الرسول (٧) لا يزال هذا الكتاب موجودا وهو من أقوى ما كتب لمهاجمة الفلسفة اليونانية -

| AAA<br>AAA |  |    |     | <b>tet</b>       |   | 100        |   |   |   |    |   | <b>PAS</b> |  |
|------------|--|----|-----|------------------|---|------------|---|---|---|----|---|------------|--|
|            |  |    |     |                  |   |            |   |   |   | 1. |   |            |  |
|            |  | () | III | $\boldsymbol{n}$ | 1 | Y          | 1 | J | J | I  | 1 |            |  |
|            |  |    | 701 |                  |   |            |   | • |   |    |   |            |  |
|            |  |    |     | Î                | Î | <b>fal</b> |   |   | î |    |   | <b>Act</b> |  |

# مقدمة

- (۱) مات سوتيسر أسقف كنيسة روما بعد أن ظل في أسقفيته ثمان سنوات، وخلف اليوثيروس عاد الأسقف الثاني عشسر بعد الرسل وفي السنة السابعة عشر من حكم الامبسراطور أنطونينوس فيروس عاد الاضطهاد على شعبنا، في قسوة أشد، ببعض الأقاليم بسبب تمرد الجماهيسر في المدن، وإذا اتخذ عدد الشهداء في أمة واحدة مقياسا، يمكن القول أنه قد استشهد ربوات في كل العالم وقد دون هذا للاجيال اللاحقة، والواقع انه تحليق بالذكري المستمرة اللاحقة، والواقع انه تحليق بالذكري المستمرة اللاحقة اللاحقة المالية المناسبة ا
- (٢) وفي كتبابنا المجموعة الاستشهادات، ترى وصف كاملا متضمنا صدق الأنياء عن هذا الموضوع ويعتبر هذا الكتاب لا تاريخيا فقط بل تعليميا أيضاء وسأكرر هنا بعض أجزاء من هذا الكتاب حسبما تدعو الضرورة نحو الغرض الذي آمامنا -
- (٣) يتحدث المؤرخون الأخرون عن انتصارات الحروب، والغنائم التي أخذت من الأعداء، وعن مهارة القواد، وشبجاعة الجنود الذين تلطخت أيديهم بالدماء وحوادث القتبل التي لا حصر لها من أجل الأبناء والوطن والممتلكات الأخرى.
- (٤) أما روايتنا عن مملكة الله فبإنها تدون بحروف لا تمحى أنباء حروب السلام التي أثيرت من أجل النفس، وتتحدث عن أشخاص ناضلوا بشجاعة من أجل الحق لا مسن أجل الوطن، ومن أجل الفضيلة لا من أجل أعبز الأصدقاء، وتضع أمامنا ذكريات لا تمحى عبن بطولة أبطال الديانة، والغنائم التي اكستسبت من الشيطاطين، والانتصارات على الأعداء غير المنظورين، والاكاليسل التي وضعت على رؤوسهم.



# صفحة بيضاء

# الفصل الأول

### عدد من حاربوا من أجل الديانة في بلاد الغال تحت حكم فيروس وطبيعة صراعهم

- (۱) كانت بلاد الخال هي المملكة التي أعــد لهم فيهــا مــــرح المصارعات. وأهـم بـــلادها ليون وفينا، اللتان يخترقهما نهر الرون، وهو نهر متسع يخترق كل تلك المنطقة.
- (۲) وقد أرسلت أشهر كنائس تلك المملكة إلى كنائس أسيا وفريجية وصفا للشهود[۱] ودونت
   ما كان يجرى بينها في الكلمات التالية وهاك كلماتها:
- (٣) اخدام المسيح المقيمون في فينا وليون ببسلاد الغال إلى الأخوة في آسيا وقريجية، الذين يعتنقون نفس الإيمان ورجاء الفداء، سلام ونعمة ومجد من الله الاب ويسوع المسيح ربناه.
  - (٤) وبعد التحدث عن بعض المواضيع الآخرى تبدأ روايتها بهذه الكيفية:

 «أن شدة الضيق في هذه البلاد، وهياج الوثنيين على القديسين، وآلام الشهود المباركين - هذه لا تستطيع وصفها وبدقة، كما لا يمكن تدوينها».

- (٥) "قالحصم هجم علينا بكل قبوته، مقدما إلينا عينة من نشاطه الذي لا يبحد، الذي سيظهره عند هجومته علينا مستقبلا، وقد بذل كل منا في توسعه لاستخدام أعوانه ضد خدام الله، ولم يكتف بابعادنا عن البيوت والحمامات والاسواق، بل حرم علينا الظهور في أي مكان
- (٦) ولكن نعمة الله حولت الصراع ضده، وخلصت الضعفاء، وجعلتهم كأعمده ثابتة، قادرين بالصبر على تحمل كل عنضب الشرير واشتبكوا في الحرب معه، منتحملين كل صنوف العار والأذى وإذ استهانوا بآلامهم أسرعوا إلى المسيح، مظهرين حقا: أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا [٢]
- (٧) \*وأول كل شيء تحملوا ببسالة كل الأضرار التي كدسها الغوغاء فوق رؤوسهم كالضجيج،
   واللطم، والجرعلى الأرض، والنهب، والسرجم، والسجن، وكل ما يسر السغوغاء الثائرون أن يوقعوه
   على الأعداء والخصوم».

 <sup>(</sup>١) يقصد بكلمة «الشهود» هنا وفي الفصول التالية جميع الذين تكيدوا المحن والالام اثناء الاضطهاد سواء استشهدوا أو لم يستشهدوا.
 (١) (رو ٨ : ٨١)٠

- (٨) «وبعد ذلك أخسذهم قائد الألف، ورؤسساء المدينة، إلى الساحة الخارجية، وحقق معهم
   بحضور كل الجمهور ولما اعترفوا، سجنوا لحين وصول الوالي٠٠
- (٩) \*وعندما مثلوا أمامه فيما بعد، وعاملنا بمنتهى القسوة، تدخل في الأمر فيتيوس أباجائوس، وهو أحد الأخوة، وكان ممتلئا محبة لله وللانسان، وقد كانت حياته طيبة جدا لدرجة أنه رغم حداثة سنه نال شهرة كشهرة زكريا الشيخ، لأنه كان سالكا في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، [٣] وكان لا يكل في جميع أعمال الخير من نحو الأخوة، غيورا لله، حارا في الروح، وإذ كانت هذه هي صفاته لم يحتمل المحاكمة الظالمة التي كنا نحاكم بها، يل امتلأ غضبا، وطلب أن يسمح بالشهادة في مصلحة اخوته بأنه لا يوجد بيننا أي قبح أو شره.
- (١٠) "ولكن المحيطين بكرسى القضاء حرضوا ضده، لأنه كان ذا شخصية بارزة، ورفض الوالى طلبه العادل، إنما سأله عما إذا كان هو أيضا مسيحيا، ولما شهد بهذا بصوت عال أخذ هو نفسه إلى عداد الشهود، ودعى شفيع المسيحيين، إذ كان في داخله شفيع، أي الروح[٤] الذي امتلأ به أكثر من زكريا[٥] وقد أظهر هذا بمل، محبته، لأنه كان يسره جدا أن يضع حياته دفاعا عن الاخوة ١٠٦٠ لانه كان ولا يزال تلميذا حقيقيا للمسيح، متبعا للخروف حيثما ذهب ١٧]»
- (١١) "حينت انقسم الباقون فالشهود الأصليون كانوا مستعدين، وأكملوا اعترافهم بكل شجاعة ولكن ظهر أن البعض لم يكونوا مستعدين ولا متدرين، بل وجدوا ضعفاء وعاجزين عن احتسمال صراع شديد كهذا وفشل نحو عشرة من هؤلاء، مسبيين لنا حزنا شديدا وألما لا يوصف، ومشبطين عزيمة الآخرين الذين لم يكونوا قد ألقى القبض عليهم بعد، والذين رغم تحملهم كل صنوف الألام ظلوا ملازمين الشهود، ولم يفارقوهم»
- (۱۲) «عندئذ خفنا كلـنا جدا بسبب عـدم تأكدنا من اعتــرافهم، لا فزعــا من الالام التي ينبغى تحملها، بل لأننا تطلعنا إلى النهاية وخشينا لئلا يفشل البعض منهم».
- . (١٣) "على أن المستأهلين كان يلقى القبض عليهم يوما بعد يوم مكملين عددهم، حتى أن جميع الغيورين، الذين بنيت عليهم مصالحنا بصفة خاصة، جمعوا من الكنيستين.

(۵) (او ۱ : ۲۵) -

 <sup>(</sup>۳) (لو ۱ : ۱)٠

<sup>(</sup>۲) (یو ۱۵ : ۱۲). (۷) (رو ۱۵ : ۱۶)،

(١٤) "وألقى القبض على بعض خدمنا الوثنيين، لأن الوالى أصر بأن نفحص كلنا جهارا وهؤلاء إذ أغراهم الشيطان، وخافوا على أنفسهم من التعذيب الدذى رأوا أن القديسين يعانونه، وإذ حرضهم الجند أيضا، فقد اتهمونا زورا بأكل لحوم البشر، والفسق بالأهل المحرم الزواج بهن، وأمور لا يليق بنا عدم التحدث عنها أو التفكير فيها فحسب بل لا نعتقد أن أى انسان بشرى اقترفها على الأطلاق».

(١٥) ﴿وعندما قدمت هذه التهم هاج ضدنا كل الناس كالوحـوش المفترسة، لدرجة أنه أن وجد بينهم من كان في غاية الاعتدال معنا بسبب الصداقة فقد ثاروا ضدنا جدا وأصروا بأسنانهم علينا وتم ما قاله الرب: تأتى ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله [٨]»

(١٦) "وأخيرا تحمل الشهود الأطهار آلاما لا توصف، وكان الشيطان يحياول بأقصى جهده أن تخرج من شفاههم كلمات التجديف"٠

(۱۷) اعلى أن كل غضب الغوغاء والوالى والجند انصب فوق هامة سانكتوس، وهو شماس من فينا، وماتوروس، وهو متنصر حديث ولكنه مجاهد شجاع، واتالوس وهو من أهالى برغامس حيث كان بصفة مستمرة عمودا حيا وأساسا متينا، وبلاندينا التي أظهر المسيح فيها أن ما يبدو في نظر البشر حقيرا ودنيئا ووضيعا هو في نظر الله مجيد بسبب المحبة التي نكنها له التي تظهر في قوة الافتخار بالمظاهر».

(١٨) "لاننا إذ كنا كلنا مسرتعيين، وكانت سيدتها الأرضية - وهي نفسها أيضا كانت ضمن الشهود - خانفة لئلا يعوقها ضعف جسدها عن الاعتراف بجسارة، امتلأت بلاندينا قوة لـدرجة أنها صمدت أمام معذبيها الذين كانوا يتناوبون تعذيبها من الصباح حتى الماء بكل أنواع التعذيب، حتى اضطرتهم إلى الاعتراف بأنهم قد غلب على أمرهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا لها شيئا أكثر و وهلوا من قوة احتمالها إذ كان كل جسدها قد تهرأ، واعترفوا بأنه كان يكفى نوع واحد من هذه الآلام لازهاق الروح، فكم بالأولى كل هذه الآلام المتنوعة العنيفة»

(١٩) "على أن المرأة المباركة جددت قـوتها في أعترافها كمصارعــة صنديدة، وقد وجدت تُعزية وانتعاشا وتخفيفا لألامها في أن تصرخ: أنا مسيحية، ونحن لم نفعل شرا».

(٢٠) «أما سانكتوس فقد تحمل أيضا بشكل عجيب، وفوق طاقة البشر، كل ما عاناه من آلام وبينما حاول الأشــرار - بالاستمرار في تعــذيبه، والامعان في القســوة - أن يصطادوا منه أية كلمة بما لا

<sup>(</sup>A) (g f1 ; 7).

يجب أن يقوله، فقد سلح نفسه بذلك الثبات العجيب الذي جعله لا ينطق حتى باسمه أو اسم شعبه أو الملاينة التي ينتمى إليها، ويذكر أن كان عبداً أم حرا، بل أجاب باللغة الرومانية على كل أسئلتهم بقوله: أنا مسيحى لقد اعترف بهذا عوضا عن ذكر اسمه أو اسم المدينة التي ينتمى إليها أو الجنس التابع له أو أي شيء آخر، ولم يسمع الشعب منه كلمة أخرى».

(٢١) «لذلك تحركت الرغبة في قلب الوالى وقلوب معلمبيه للتغلب عليه · ولكنهم إذ لم يملكوا شيئا أكثر يفعلونه له ربطوا أخيرا صفائح نحاسية محماة إلى أجزاء جسمه الرقيقة» ·

(۲۲) ﴿وهذه احتـرقت فعلا، ولكنه ظل متـجلداً لا يلين ولا يستلم، ثابتاً في اعــترافه منتعــشا بينبوع مياه الحياة السماوي المتدفق من أحشاء المسيح».

(٢٣) "وكان جسده شاهدا لآلامه، إذ كان قد تهرأ كله وتشوه بشكل بشع، وكان أبعد ما يكون عن شكل الانسان. وإذ تألم المسيح فيه أظهر مبجده، منقذا اياه من خصمه، وجاعلا اياه مثلا للآخرين، ومبينا أنه حيث وجدت محبة الله فلا يوجد أي شيء مخيف، وحيث وجد مجد المسيح فلا يوجد شيء أليم».

(٢٤) "وعندما عذبه الأشرار مرة أخرى بعد بضعة أيام، ظانين أنهم، وقد انتفخ جسده، والتهب لدرجة أنه لم يعد يطيق لمس اليد، قد يستطيعون التغلب عليه أن وضعوا نفس الصفائح على جسده أو على الأقل - أن الآخرين يخافون عندما يرونه يموت تحت آلامه، وهذا أمر لم يكن محكنا فقط أن يحدث بل يعكس كل انتظار بشرى انتعش جسده وانتصب وسلط التعذيبات المتوالية واستسعاد شكله الطبيعي، وتحركت الأطراف، وهكذا صارت هذه الآلام الثانية، بنعمة المسيح، سببا لا في التعذيب بل وفي الشفاء».

(٢٥) "ولكن ابليس إذ ظن أنه قد التهم فعلا ببلياس، وهي احدى الذين أنكروا المسيح، وأن يزيد في دينونتها بتحريضها على النطق ببعض كلمات التجديف، فقد دفعها ثانية إلى التعذيب ليضطرها، بسبب ضعف جسدها، إلى الوشاية بنا».

(٢٦) «غير أنها استعادت قوتها تحت الآلام، كأنها قد استيقظت من سبات عميق، وإذ كرتها الآلام الحاضرة بعذاب جهنم الأبدى وقفت في وجه المجدفين قائلة: كيف يستطيع هؤلاء أن يأكلوا الأطفال وهم يحرمون أن يذوقوا حتى دماء الخيوانات غير العاقلة، عندئذ اعترفت بأنها مسيحية، فحسبت في عداد الشهود».

(٢٧) ﴿ ونظرا لأن المسيح جمعل همذه التعمديبات الظالمة عديمة الجمدوى بسبب صبر المباركين، اخترع ابليس تدبيرات أخرى، وهي الحبس في أظلم وأقبح مكان في السحن ووضع الأقدام في الثقب المخامس من المقطرة، والتعذيبات الأخرى التي اعتاد أعوانه توقيعها على المسجونين عندمسا تشور ثائرتهم ويتملك عليهم ابليس، وقد اختنق الكشيرون في السحن إذ اختارهم الرب لهذا النوع من الموت ليظهر فيهم مجده اللهم مجده اللهم المناسبة ا

(٢٨) «ورغم أن البعض عذبوا بمنتهى القسوة، حتى كان يظن أنه من المستحيل أن يعيشوا مهما يذلت معهم كل أنواع العلاج والتمريض، إلا أنهم لبثوا في المسجن بعيدين عن كل رعاية بشرية، إذ تقووا بالرب، وانتعشت أجسادهم وأنفسهم، فشددوا وشجعوا الباقين، أما الذين كانوا قد ألقى القبض عليهم حديثا ولم يتمكنوا من احتمال قسوة السجن لسبب حداثة سنهم وعدم تمرن أجسادهم على التعذيب، فماتوا فيه».

(۲۹) "أما المغبوط بوثينوس، الذي كان قد أوكلت إليه أسقفية ليون، فقد جروه إلى كرسى القضاء، وكان عسمره يزيد على تسعين سنة، وقد وهنت كل قواه، يكاد بالجهد أن يتنفس بسبب ضعف جسده - ولكنه تقوى بالسغيرة الروحية بسبب رغبته الحارة في الاستشهاد، ومع أن جسده قد فتت في عضده الشيخوخة والأمراض، فقذ حفظت حياته لكي ينتصر المسيح فيها السيخوخة والأمراض، فقذ حفظت حياته لكي ينتصر المسيح فيها المسيح فيها المسيخوخة والأمراض، فقذ حفظت حياته لكي ينتصر المسيح فيها المسيح

(٣٠) "وعندما أتى به الجند إلى المحاكسمة، يرافقه بعض الولاة المدنيين وجسمهور من الستعب يهتفون ضده بكل أنواع الهتاف كأنه هو المسيح نقسه، شهد شهادة نبيلة»

(٣١) الولما سأله الوالى: من هو اله المسيحيين أجاب: أن كنت مستحقا فستعرف عندنذ جروه بفظاظة ولطموه بكل أنواع اللطمات فالقريبون منه لكموه بأيديهم، وركلوه بأرجلهم، غير حاسبين أى حساب لسنه، والبعيدون منه قذفوه بكل ما وصلت إليه أيديهم، والكل ظنوا بأنهم يعتبرون مجرمين أن قصروا في اهانته بكل اهانة محكنة الأنهم توهموا أنهم بذلك ينتقمون لآلهتهم من ثم زج به في أعماق السجن وهو يكاد لا يقوى على التنفس، ثم مات بعد يومين السجن وهو يكاد لا يقوى على التنفس، ثم مات بعد يومين الله المسجن وهو يكاد لا يقوى على التنفس،

(٣٢) "بعدئذ حدث افتقاد عظيم من الله، وظهرت مراحم يسوع بشكل لا يوصف وبكيفية يندر أن ترى بين الأخوة، ولكنها مع ذلك ليست بعيدة عن قدرة المسيح».

(٣٣) ﴿ لأن الذين تراجعوا عند القبض عليهم لأول مرة سجنوا مع الأخرين، وتحملوا آلاما مرة، وهكذا صار انكارهم عديم الجدوى لهم، حتى في المعالم الحاضر - أما الذين اعترفوا بحالتهم، فقد

سمجنوا كمسيحيين، ولم توجمه إليهم أية اتهامات أخرى. أسا السابقون فقد عوملوا فيما بعد، كقتلة ومجرمين، بقسوة ضعف القسوة التي عوقب بها الآخرون».

(٣٤) «لأن فرح الاستشهاد، ورجساء المواعيسد، ومحبة المسيح، وروح الآب سندت الأخيرين، أما ضمائر الأولين فقسد عذبتهم جسدا حتى كسان يسهل تمييزهم عسن الباقين بمجرد النظر إلى وجسوهم وهم يساقون».

(٣٥) "فالسابقون خرجوا فرحين، يطفح المجد والنعمة على وجوههم، حتى كانت نفس قيودهم تبدو كأنها حلى جميلة كعبروس مزينة بحلى ذهبية، وقيد تعطروا برائحة المسيح الذكية، [٩] حتى ظن البعض أنهم تعطروا بعطور أرضية، أما الآخرون فقيد كانوا أذلاء، منكسرى الخاطر، مكتبين، مملوئين بكل أنواع الخزى، وكان الوثنيون يعيرونهم كخسيسين وضعفاء، حاملين تهمة القتلة، وخسروا شرف ومجد الاسم العظيم واهب الحياة، وإذ رأى الباقون هذا تقووا، وعندما عرف أميرهم اعترفوا بلا تردد، ودون أن يعيروا أي التفات لاغراءات ابليس»

(٣٦) وبعد كلمات أخرى استمرت في حديثها قائلة ·

\*وبعد هذا انقسمت أخيرا استشهاداتهم إلى كل الأشكال، لأنهم إذ ضفروا اكيلا من كل الألوان وكل أنواع الزهور قدموه إلى الأب. ولذلك كان من اللائق أن ينال هؤلاء الأبطال النبلاء الأكليل العظيم غير الفاسد، بعد أن تحملوا آلاما عنيفة، وغلبوا بسالة نادرة».

(٣٧) "وهكذا أخذ إلى المسرح ماتوروس وسانكتوسى وبلاندينا واتالوس، لكى يعرضوا للوحوش الضارية، ولكى يقدم للشعب الوثنى منظر من مناظر القسوة، وحدد لشسعبنا يوم خاص للصراع مع الوحوش».

(٣٨) "جاز كل من ماتوروس وسانكتوس مرة أخرى كل أنواع العذاب في المسرح، كأتهما لم يكابدا شيئا من الالام من قبل، أو بالأحرى كأنهما الآن، وقد انسصرا على عدوهما في عدة مواقع، يجاهدان من أجل الأكليل نفسه، وتحملا ثانية القصاص المعتاد وهو المرور بين صفين من الجند فيضربهما كل منهم بدوره، ثم قسوة الوحوش المفترسة، وكل ما طلبه الشعب الثائر أو أرادوه، وأخيرا الكرسي الحديدي الذي شوى به جسداهما».

(٩) (۲ کو ۲ : ۱۵)

- (٣٩) ﴿ولم يقنع المعلَّمِون بهذا، بسل ازداد جنونهم من نحوهما، وعبرموا على الشغلب على صبرهما ولكنهم حتى بهذا لم يسمعوا من سانكتوس كلمة سوى الاعتراف الذي نطق به في البداية الم
- (٤٠) "وهكذا، إذ ظلت حياتهما تقدم ذلك الصراع العنيف مدة طويلة، ماتا أخيرا بعد أن قدما طول ذلك النهار منظرا للعالم عوض أنواع الصراع العادى المختلفة».
- (٤١) "أما بلاندينا فقد علقت على خشبة وعرضت لابتلاع الوحوش المفترسة التي تهجم عليها ولانها ظهرت كأنها معلقة على صليب، وبسبب صلواتها الحارة، فقد ألهبت المجاهدين بنار الغيرة، لأنهم نظروا إليها في جهادها، ونظروا بأعينهم الخارجية ذاك الذي صلب لأجلهم، في هيئة أختهم، وذلك لاقناع المؤمنين باسمه أن كل من يتألم لأجل منجد المسيح تكون له على الدوام شركة منع الأله الحي
- (٤٢) الولانه لم يمسها وقستئذ أى واحد من الوحوش المفسترسة فقد الزلت عن الحسبة وأودعت السجن ثانية وهكذا حفظت لصراع أخر، حتى اذاما انتصرت في الجهاد دفعات أخرى جعلت قصاص الحياة الملتوية[١٠] بلا شفاء ومع أنها كانت صغيرة السن، ضعيفة ومحستقرة، إلا أنها إذ لبست المسيح الغالب المقسند، استطاعت أن تشير حمية الأخوة، ونالت بجهادها الاكليل غير الفاسد بعد أن غلبت الخصم مرارا عديدة
- (٤٣) "وأما اتالوس فدعاه الشعب بصوت عال لانه كان ذا شخصية بارزة · فدخل إلى المحاكمة بكل ثبات بسبب ضميره الصالح وسيرته الطيبة في المسيحية ، والأنه كان دواما بيننا وشاهدا للحق ١٠
- (٤٤) اقتيد حول المسرح، وحملت أمامه لوحة كتب علميها باللغة الرومانية: هذا اتالوس المسيحى. فامتلأ الشعب غضبا من نحوه، ولكن لما علم الوالى أنه رومانى أمر بأن يعاد مع الباقين الذين آودعوا السجن، والذين كتب عنهم إلى قيصر ولم يصله منه الرد بعد.
- (٤٥) العلى أن الفترة المتوسطة لم تذهب سدى، ولم تكن عـديمة الجدوى بالنسبة إليهم لأنهم بصبرهم ظهرت مراحم المسبح التي لا تحد: وإذ ظلوا أحياء أقيم الموتى، واظهر الشهود رحمة ومحبة نحو الذين لم يشهدوا، واغتبطت مريم العذراء بمن قبلتهم أحياء بعد أن سبق فأخرجتهم كأموات.

<sup>(</sup>١٠) إنظر (اش ٢٧ : ١) ولعله يشير إليها،

(٤٦) «لأنه بتأثيرهم عاد الكثييرون ممن سبق أن أنكروا، وولدوا ثانية، ودبت فيهم الحياة مرة أخرى، وتعلموا أن يعترفوا. وإذ عادت إليهم الحياة وتقووا ذهبوا إلى كرسى المحاكمة ليستجوبهم الوالى. والله الذي لا يسر بموت الخاطىء،[11] بل يدعو الجميع برحمته إلى التوبة، عاملهم باللطف».

(٤٧) «لان قيصر أمر باعدامهم، أما من ينكر فيطلق سراحه، ولذلك، ففي بداية العبيد العام الذي حل وقت ثذ، والذي حضرته جماهير من كل الشعوب، قدم الوالي المباركين إلى مجلس القسضاء ليجعل منهم منظرا للجماهير، وعندئذ فحص أصرهم ثانية، وأصر بقطع رأس من كان منهم بحمل الرعوية الرومانية، ولكنه أرسل الباقين إلى الوحوش الضارية».

(٤٨) \*وتمجد المسيح جـدا في من سبقوا فانكروا، لأنهم - بعكس انتظار الوثنيين - اعترفوا افقد حقق معهم على انفراد، كأنهم على وشك أن يطلق سراحهم ولكنهم إذ اعترفوا حسبوا في عداد الشهود واستمر البعض خارج حظيرة الشهود، وهؤلاء هم الذين لم تكن لديهم ذرة من الإيمان، أو أقل معرفة من لباس العرس، [١٢] أو شيء من الأدراك عن خوف الله، بل - كأبناء الهـلاك - جدفوا على الطريق بارتدادهم»-

(٤٩) \*أما جميع الباقين فقد ضموا إلى الكنيسة · وبينما كان يجرى التحقيق مع هؤلاء، كان هنالك شخص يدعى الاسكندر، وهو فريجى المولد يحترف مهنة الطب، وكان قد عاش في بلاد الغال سنوات طويلة، معروفا من الجميع بسبب محبته لله وجرأته في الكلام، لأنه لم يكن خاليا من نصيب في النعمة الرسولية، هذا إذ وقف أمام كرسى القضاء يشجعهم، ببعض الأشارات، على الاعتراف، ظهر أمام الواقفين بجواره كأنه في شدة وضيق الم

(٥٠) الولكن الشعب ثار لأن الذين سبق أن انكروا قد اعتبرقوا الآن، فصرخوا ضد الاسكندر، كأنه هو السبب في كل هذا، عندنذ استدعاه الوالي وسأله عن شخصيته، ولما أجاب بأنه مسيحي اغتاظ جدا وأمر بطرحه للوحوش الضارية، وفي اليوم التالي دخل مع أتالوس، لأن الوالي أمر بطرح أتالوس ثانية للوحوش أرضاء للشعب»

(٥١) "فعذبا في المسرح بكل الآلات المعدة لهذا الغرض، وماتا أخيرا بعد أن تحملا آلاما عنيفة · ولم يصدر الاسكندر أي أنين أو تذمر بأي شكل من الأشكال، بل كان يناجي الله في قلبه» ·

<sup>·(11) (= 77; 11)·</sup> 

<sup>(</sup>۱۲) (مت ۲۲ : ۱۱).

(٥٢) "ولكن عندما وضع أتاليوس في الكرسي الحديدي، وتصاعد الدخان من جسده المشوى قال للشعب بلغة رومانية: أن هذا الذي تفعلونه أنتم هو التهام للبشر، أما نحن فإننا لا نأكل البشر، ولا نرتكب أي شيء آخر، وعندما سئل عن الاسم الذي يحمله الله أجاب: أن الله لا يحمل أي اسم كما يحمل الأنسان».

(٣٣) "بعد كل هذا أحضرت بلاندينا، في آخر يوم من أيام الصراع العنيف، مع بونتيكوس وهو صبى يبلغ عمسره نحو الخامسة عشر سنة وقد كان يؤتى بهما كل يوم ليشهدا آلام الآخرين، ويضغط عليهما ليحلفا بالأوثان ولكن لأنهما ظلا ثابتين محتقرين اياها، اشتد هياج الجمهور حتى أنهم لم يشفقوا على حداثة سن الصبى، ولم يراعوا رقة جنس المرأة الله .

(٥٤) «لذلك عرضوهما لأقسى أنواع العذاب، وطلبوا منهما صرارا أن يحلفا، ولكنهم فشلوا. لأن بونتيكوس كانت تشجعه آخته حتى أن الوثنيين كانوا يرونها تثبته وتقويه، وبعد أن تجمل التعذيب بكل ثبات أسلم الروح».

(٥٥) «أما المغبوطة بلاندينا فالها أخيرا، إذ شجعت أبناءها كأم نبيلة، وأرسلتهم قبلها ظافرين منتصرين إلى الملك السماوي، تحسملت هي نفسها كل صراع، وأسرعت للحاق بهم، فرحة ومغلبطة برحيلها، كأنها قد دعيت إلى وليمة عرس، لا إلى الطرح للوحوش المفترسة».

(٥٦) "وبعد الجلد، وبعد الموحوش المفترسة، وبعد الشيء بالنار علي الكرسي الحديدي، وضعت أخيرا في شبكة وطرحت أمام ثور، وهذا قدف بها هنا وهنالك، ولكنها لم تشعر بشيء مما كان يحدث لها بسبب رجائها، وتمسكها التام بها اقتمنت عليه، وشركتها مع المسيح، وأخيرا فاضت روحها، وقد اعترف الوثنيون أنفسهم أنه لم توجد بينهم امرأة تحملت مثل هذه الآلام المروعة».

(٥٧) "ولكن جنونهم وقسوتهم ووحشيتهم نحو القديسين لم تقف عند هذا الحد. لأن تلك القبائل المتوحشة إذ أغراها الوحش الفترس[١٣] لم يشف غليلها بسهولة، ولذلك وجدت وحشيتهم فرصة أخرى للتمثيل بالجثث [١٤]».

<sup>(</sup>۱۳) أي ابليس-

<sup>(</sup>١٤) يقول ناشر الترجمة الانكليـزية؛ كان المسيحيون يهتمون جدا بأجساد الشــهداء ودفنها باكرام تام، ويعنون عناية شـديدة بمقابرهم التي كانوا يعتبرونها أماكن مقدسة

- (۵۸) لأنهم بسبب نقص عقليتهم ورجولتهم لم يخجلهم أنهم غلبوا بل بالعكس أزداد غضبهم اشتعالا كوحوش مفترسة، وأثاروا حقد الوالى والشعب لمعاملتنا بمنتهى الظلم ليتم الكتاب: من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس ليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، [۱۵]».
- (٥٩) لانهم طرحوا للكلاب جثث من ماتوا اختناقا في السجن عارسينها نهارا وليلا لئلا ندفن نحن أحداها وتركوا الأشلاء التي تبقت من الوحوش المفترسة والنار في العراء لتتعفن وتفسد، ووضعوا رؤوس الآخرين بجوار أجسادها، وحرسها الجند أياما كثيرة بنفس الطريقة لئلا تدفن ع
- (٦٠) الوثار البعض، وأصروا بأسنانهم عليهم، طالبين انتقاما أشد قسسوة، وسخر بهم الآخرون، معظمين أصنامهم التي عزوا إليها قصاص المسيحيين، وحتى العقسلاء فيهم، الذين كانوا يبدو بأنهم يظهرون نحونا بعض العطف، كانوا يعيرونهم قائلين: أين الهسهم، وماذا نضعتهم ديانتهم التي فضلوها على الحياة».
- (٦١) \*هكذا تنوعت تصرفاتهم نحوتا، ولكننا كنا في أشد الآلم لعدم تمكننا من دفن الأجساد. لانه لا الليل كان مجديا في هذا الصدد، ولا المال كان كافيا للاقتاع، ولا التوسلات حركات عواطفهم ولكنهم كانوا يعنون كل العناية بحراسة الجثث كأن عدم دفنها كان جزيل التفع لهم»

وبعد سرد أمور أخرى أضافت:

(٦٢) \*أن أجساد الشهداء إذ تركت مكشوفة في العراء سنة آيام أحرقت وصارت رمادا، وطرحها الأشرار في نهر الرون الذي اكتسحها، وذلك لكي لا يظهر لها أثر على الأرض.

(٦٣) ﴿ وهذا فعلوه كأنهم قادرون على غلبة الله وعلى أن يعيقوا ولادتهم الجديدة [١٦] لكى، على حد تعبيرهم، لا يكون لهم رجاء في قيامة الأموات بالثقة التي فيها قدموا إلينا هذه الديانة الجديدة الغريبة، واحتقروا الأهوال، واستعدوا حتى لملاقاة الموت بفرح · لننظر الآن أن كانوا يقومون ثانية، وأن كان الههم قادرا على مساعدتهم وتخليصهم من أيدينا ٩٠٠

<sup>(</sup>١٥) (رو ۲۲ : ۱۱)-

<sup>(</sup>١٦). أي قيامتهم من الأموات •

# الفصل الثاني

# خدمة الشهداء محبوبي الله لن حل بهم الاضطهاد

- (١) هذا ما حل بكنائس المسيح تحت حكم الامبراطور السابق ذكره، الأمر الذي نستطيع أن نستنتج منه بحق ما حــدث بالأقطار الأخرى، ومن المناسب أن نضيف مختــارات أخرى من نفس الرسالة يتبين فيها صلاح ورقة هؤلاء الشهود بالكلمات الآتية:
- (٢) الوقد كانوا أيضًا غيورين جدًا في الاقتداء بالمسيح الذي إذ كيان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلًا لله، [1] لدرجة أنهم بالرغم من وصولهم إلى مثل هذه الكرامة، وتقديمهم الشهادة كاملة لا مرة ولا مرتين بل مسرارا كثيرة، واعادتهم إلى السجن، بعد طرحهم للوحـوش الضارية، مهرأة أجساههم بالحروق والجروح، قانهم لم ينادوا بأنفسهم بأنهم شهدوا، ولا سـمحوا لنا بأن نلقبـهم بهذا الاسم. وأن تحدث أحدنا عنهم، بالرسائل أو شفويا، كشهود، وبخوه بشدة».
- (٣) «لأنهم تنازلوا عن لقب «شباهد» بسرور إلى المسيح الشباهد الأمين الصادق البكر من الأموات، [٢] بداءة خليـقة الله وقـــد ذكـرونا بالشهود الذين سـبق أن ارتحلوا، قانلين: أن الشــهود هم الذين حسبوا مستحقين أن يؤخذوا إلى فسوق في اعترافهم، الذين ختموا شهبادتهم بارتحالهم، أميا تحسن فاننا لا نزال معتسرفين متواضعين وضعاء، من ثم التمسوا من الأخسوة بدموع أن يقدموا الصلوات الحارة لكي يكملوا · [٣]» ·
- (٤) "وقد أظهروا بأعمالهم قوة الشهادة، مظهرين جرأة عظيمة نحو جميع الاخوة، وبينوا نبلهم وسموهم بالصبر والشجاعة وعدم الخوف، ولكنهم رفضوا لقب شهود الذي يميزهم عن اخوتهم، لأمتلائهم من خوف الله[٤]» .
  - (٥) وبعد قليل تروى الرواية التالية:

«لقد تواضعوا تحت اليد القــوية التي رفعتهــم الآن[٥] لقد دافعوا عن الجــميع، لكن لم يتهــموا أحداً لقد منحوا الحل للجميع، لكن لـم يربطوا أحداً لقد صلوا عن جميع من عاملوهم بقسوة كاستـفانوس الشاهد الكامل الذي قال يارب لا تقم لهم هذه الخطيــة[٦] وأن كان هو قد صلى لأجل من رجموه فبالأحرى جدا لأجل الأخوة».

(۱) (في ۲ : ۲)٠

(۲) (رؤ ۴ : ۱٤) -

(٣) (رو١: ٥)-

(٤) بالاستشهاد

(c) (ابط د : ۲).

(i) (i, v ; i)

#### (٦) وبعد ذكر أمور أخرى تقول:

"وبصدق محبتهم جاهدوا معه جهادا شديدا أن يختنق الوحش فيلفظ الذين قد ظن بأنه ابتلعهم، يلفظهم أحسياء - لأنهم لم يشمئوا بالساقيطين، بل ساعدوهم، في وقت حاجتهم، بمثلك الأمور التي تفاضلوا هم أنفسهم فيها، وأظهروا من نحوهم رقة الأم، وسكبوا لأجلهم الدموع غزيرة أمام الآب».

- (٧) «لقد طلبوا الحمياة فأعطاهم اياها، وشاركموا فيها أقرباءهم. وإذ انستصروا على كل شيء، ارتحلوا إلى الله. وإذ أحبوا السلام دائما وأوصونا بالسلام، ذهبوا إلى الله في سلام، دون أن يتركوا حزنا لأمهم، ولا انقساما ولا شقاقا للاخوة، بل فرحا وسلاما ومحبة ووناما».
- (٨) هذه الرواية عن محبة أولئك المباركين نحو الاخبوة الذين سقطوا كانت خليقة بأن تضاف
   عناسبة الحديث عن قسوة ووحشية أولئك الذين لم يشفقوا على أعضاء الكنيسة بعد هذه الحوادث.



# الفهل الثالث

### الرؤيا التي ظهرت في حلم للشاهد أتالوس

- (۱) وتتضمن نفس رسالة الشهود السابق ذكرهم رواية أخرى جديرة بالذكر. ولا يوجد من يعترض على تقديمها إلى قرائنا: وهاك نصها:
- (٢) كان يوجد شخص اسمه السبيادس، وهو واحد منهم، عاش حياة تقشف شديد، لا يتناول شيئــا سوى الخبز والماء وعندما حــاول أن يسلك نفس الحياة فى السجن أعلن إلى أتالوس بعــد صراعه الأول فى المسرح أن السبيادس لا يفعل حسنا برفضه خليقة الله ووضع عثرة للآخرين».
- (٣) "فأطاع السبيادس وتناول كل شيء دون تحفظ مقدما الشكر لله و لانهم لم يحرموا من نعمة الله، بل كان الروح القدس مرشدا لهم» وفي هذا القدر الكافي بصدد هذه الأمور.
- (3) أما أتباع مونتانوس[١] والسبيادس[٢] وثيبودونس[٣] الفريجي فكانوا يقومون بدعاية واسعة جدا بخصوص ادعائهم النبوة، لأن المعجزات الكثيرة الأخرى التي كانت لا تزال بنعمة الله تجرى في الكنائس المختلفة جعلت الكثيرين يمدحون تنبؤهم وإذ قيامت الشقاقات بسبيهم اتخذ الاخوة في بلاد الغال قرارا حكيمنا في الأمر، ونشروا أيضا رسائل عديدة من الشهود الذين حكم عليهم بالقتل بينهم وهذه أرسلت، إذ كانوا لا يزالون في المسجن، إلى الاخوة في كل آسيا وفريجية، وأيضا إلى اليوثيروس[1] الذي كان وقتئذ أسقفا لروما يتفاوض من أجل سلام الكنائس.



<sup>(</sup>١) بخصوص مونتانوس والمونتانيين انظر ف ١٦ إلخ.

<sup>(</sup>٢) هو غير السبيادس السابق ذكره في الفقرتين السابقتين.

<sup>(</sup>٣) انظر ف ١٦٠

<sup>(</sup>٤) انظر المقدمة في بداية هذا الكتاب الخامس -

# الفهل الرابع

# مدح الشهود لإيريناوس في إحدى الرسائل

(۱) وقد أوصى نفس الشهود أيضًا أسقف روما السابق ذكره بايريناوس - الذي كان وقته قسا
 في أبروشية ليون - ذاكرين أمورا طيبة كثيرة، كما يتبين مما يأتي:

(٢) «أننا نصلى أيها الآب اليوثيروس أن تفرح في الله في كل شيء كل حين، وقد رجونا أخانا وزميلنا ايريناوس أن يسحمل هذه الرسالة إليك، ونطلب إليك أن توقره كغيور لعهد المسيح، وإن كان المركز يضفي برا على أي واحد فإننا نوصى به بين أول من يستحقون التوصيمة كقس للكنيسة، وهذا هو مركزه».

(٣) ولماذا ننقل قائمة الشهود المبينة في الرسالة السابق ذكرها، الذين قطعت رؤوس بعضهم، وطرح الأخرون للوحوش المفترسة، ورقد غيرهم في السجن، أو نبين عدد المعترفين الذين كانوا لا يزالوا عاتشين وقتنـذ؟ لأن كل من آراد يستطيع أن يجد الوصف الكامل بالرجوع إلى الرسالة نفسها التي، كما قلت، قد دونت في كتابنا «مجموعة الاستشهادات» [١٦].

هذه هي الحوادث التي تحت في عهد انطونينوس.



انظر المقدمة لهذا الكتاب الخامس .

# الفصل الخامس

### إرسال الله المطر من السماء إلى القيصر مرقس أوريليوس استجابة لصلوات شعبنا

- (۱) قبل بأن القيصر مرقس أوريليوس، أخ أنطونينوس، وقد كان على وشك الاشتباك في حرب مع الألمانيين والسرتاميين، كان في ضيقة شديدة لأن جيشه كان بعاني مرارة العطش [۱] ولكن جنود الفيلق المليتيني[۲] لما تقهقروا أمام العدو جشوا على الأرض، كما هي عادتنا في الصلاة، وقضوا وقتا في التضرع إلى الله، وذلك بدافع ايمانهم الذي منحهم قوة منذ ذلك الوقت إلى الأن
- (٢) كان هذا في الواقع منظرا غبريبا أمام العدو، ولكن قبيل أنه حدث أمر آغرب. فإن البرق اضطر العدو إلى الهبروب، فحلت به الخسبائر الفادحة، أما الجنود الذين السجأوا إلى الله فقيد أنقذتهم الأمطار، وكانوا كلهم على وشك الموت ظمأ.
- (٣) وقد روى هذه الرواية صؤرخون غير مسيحيين لذ لهم أن يكتبوا عن تاريخ الفترة المشار اليهساء ودونها أيضا شعبنا: وقد ذكر الأعجوبة هؤلاء المؤرخون غير المؤمنين، ولكن لم يعترفوا بأنها استجابة لصلاتنا. أما شعبنا وهم أصدقاء الحق فقد وصفوا الحادث بكل بساطة وبدون تزويق.
- (٤) كان ضمــن هؤلاء أبوليتاريوس[٣] الذي قال بأنه منذ ذلك الوقت لقب الامبــراطور الفيلق،
   الذي بسبب صلواته حدثت المعجزة، لقبا مناسبا للحادث، إذ دعاه بلغة الرومانيين «فيلق الرعد».
- (٥) وكان ترتوليانوس شاهدا أمينا لهذه الأصور · ففي كتابه «الاحتجاج من أجل الإيمان»، الذي
   وجهه إلى مجلس الأعيان الروماني، والسابق الاشارة إليه، [٤] يؤيد هذا التاريخ بأدلة أعظم وأقوى ·

 <sup>(</sup>۱) هذه حادثة تاريخسية . فغى سنة ۱۷۶م كسان الجيش الروماني في هنغساريا، وكان يعاني مسوارة العطش، ولكن الامطار نزلت فجأة مصحوبة ببرق شديد، فأحدث ذلك رعبا في نفوس الاعداء، وانتصر الجيش.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مليتين، وهي مدينة في شرق كبدركية أو أرمينية -

<sup>(</sup>٣) أسقف هيرابوليس - انظر ك ٤ ف ٢٧ -

(v) انظر 🖰 ٤ ت ٩٠٠

(٦) فقد كتب أنه لا تزال باقية رسائل للامبراطور العظيم مرقس، يشهد فيها أن جيشه إذ كان على وشك الهلاك عطشا في ألمانيا، قد أنقذ بصلوات المسيحيين وقال أيضا أن هذا الأمبراطور هدد بالموت كل من قدم أية تهمة ضدنا

#### (٧) ويضيف إلى ذلك قوله:

«أية قوانين هي هذه التي يستسخدمها ضدنا وحدنا هؤلاء الأشرار الظالمون قساة القلوب؟ التي لم يراعها فاسبسيان[٥] بالرغم من انتصاره على اليسهود، والتي ألغاها تراجان جزئيا آمرا بعدم البحث عن المسيسحيين، [٦] والتي لم يقرها آدريان[٧] بالرغم من تدخله بتطفل في كل شيء، ولا أقرها من يدعى بيوس[٨]» وليكتب من يشاء عن هذه الأمور، أما نحن فلنتقدم إلى ما حدث بعد هذا:

- (۸) لما مات بوثينوس في سن التسعين[٩] مع بعض الشهداء الاخسرين في بلاد الغال تحلفه ايريناوس في أسقفية كنيسة ليون.[١٠] وقد وصل إلى علمنا أنه في شبابه تعلم على يدى بوليكاربوس ١١٠]
- (٩) وفي الكتاب النالث من مؤلفه "ضد الهرطقات" دون قائمة باساقفة روسا وصل بها إلى اليوثيروس الذي نتامل الأن في عصره الذي كتب مؤلفه في عصره وقد دون ما يلي:



<sup>(</sup>a) انظر ك ٣ ف ١٢٠ (٦) انظر ك ٣ ف ٣٣٠

<sup>(</sup>A) انظر ك ٤ ف ١٣٠٠ (٩) انظر ف ١ : ٢٩٠

<sup>(</sup>۱۰) بخصوص ایریناوس انظر له ۶ ف ۲۱۰ (۱۱۱) انظر ف ۲۰

# الفصل السادس

### قائمة بأسماء أساقفة روما

- (۱) "لما أسس الرسولان المباركان[۱] الكنيسة وثبـتاها أوكلا أمر أسـقفيتهــا إلى لينوس[۲] وقد تحدث بولس عن لينوس هذا في رسالتيه إلى تيموثاوس [۳]
- (٢) "ثم خلفه انتكليتس -[٤] وبعد انتكليتس قبل الأسقفية اكليمنضس، [٥] وهو ثالث آسقف بعد الرسولين وقد عاين الرسولين المباركين وتحدث معهما، [٦] وكانت كرازتهما لا تزال ترن في أذنيه، وتقليدهما لا يزال ماثلا أمام عينيه ولم ينفرد هو بهذا، لأن الكثيرين ممن تعلموا على أيدى الرسولين كانوا لا يزالون أحياء ا
- (٣) \*وفي عصر اكليمنتضس، قام نزاع خطير بين الأخوة في كورنثوس، فأرسلت كنيسة روما رسالة مناسبة جدا إلى أهل كورنثوس[٧] لمصالحتهم بعضهم مع بعض وتجديد ايمانهم، واذاعنة التعاليم الذي وصلت أخيرا من الرسل\*

#### (٤) وبعد ذلك بقليل يقول:

"وبعد اكليمنضس جاء ايفارستوس، [٨] وبعد أيفارستوس جاء الاسكندر[٩] بعد ذلك آقيم زيستوس، [١٠] وهو السادس بعد الرسبولين، وبعده جاء تلسفوروس [١١] الذي اسبتشهد استشهادا مجيدا، ثم هيجيتوس [١٢] ثم بيوس، [١٣] وبعده أنيسيتوس [١٤] وهذا خلفه سوتير [١٥] والأن يحتل منصب الاسقفية اليوثيروس، [١٦] وهو الثاني عشر بعد الرسولين،

(٥) \*وفي هذا الترتيب وهذه الحُلافة وصل إلينا من الرسل تقليد الكنيسة والكرازة بالحق».

<sup>(</sup>۱) يعني بطرس وبولس. (۲) انظر ك ۳ ف ۲. (۳) (۲تي ٤ : ۲۱). (٤) ك ٤ ف ١٣.

 <sup>(</sup>٥) ك ٣ ف ٤٠٠ (١) يرجع الكثيرون أنه هو الوارد ذكره في (في ٤ : ٣)٠ (٧) انظر ك ٣ ف ١٦٠.

<sup>(</sup>A) ك ٣٤ ف ١٠٥) (١١) ك ك ف ه ؛ ه . (١١) ك ك ف ه ؛ ه .

<sup>(17)</sup> 位3 6 11 (31) 世3 6 11 (31) 世73 6 11 (17) 世3 6 91 (17)

<sup>(</sup>١٦) انظر مقدمة هذا الكتاب الخامس

# الفصل السابع

### وحتى ذلك الوقت كانت المعجزات تجرى على أيدى المؤمنين

- (۱) هذه الأمور يرويها ابريناوس وفقا لما سبق أن ذكرناه في مؤلف الذي يشمل خمسة كتب، والذي سماه «دحض وتفنيد العلم الكاذب الاسم[1] وفي الكتاب الثاني من هذا المؤلف يبين أن أظهار القوة المعجزية الالهية استمر حتى عصره في بعض الكنائس، وهذا ما يقول:
- (٢) «ولكنهم إلى الآن لم يصلوا إلى اقامة الموتى كما أقامهم الرب، وكما فعل الرسل بالصلاة وفي غالب الأحيان كان يحسصل بين الاخوة أنه عندما كانت كنيستنا باكملها تسوسل بالصوم والتضرعات الكثيرة وقت الضرورة، كان روح الميت يعود، ويعود الشخص إلى الحياة وبصلوات القديسين ٢٦٠]

#### (٣) وبعد بعض ملاحظات يقول:

اوإن قالوا أنه حتى الرب فعل هذه الأمور حسب الظاهر فقد أحلناهم إلى الأقوال النبوية، وبينا لهم منها أن كل شيء سبق أن تنبىء عنه على هذا الوجه، وقسد أكمل بدقية، وأنه هو وحده ابن الله لذلك فأن تلاميذه الصادقين، إذ قبلوا منه نعمة، ويتممون هذه الأعمال باسمه من أجل الأخرين، حسب الموهبة التي نالها كل واحد منه .

(٤) الخالبعض يخرجون الشياطين يقينا وباقتدار، حتى أن الذين يتظهرون من الأرواح الشريرة يؤمنون في غالب الأحيان وينضمون إلى الكنيسة، والآخرون يتنبأون بما سيحدث في المستقبل، وبالرؤى والاعلانات النبوية، والآخرون يشفون المرضى بوضع الأيدى، ويعيدون إليهم الصحة، وحتى الأموات قاموا، كما قلنا، ولبثوا معنا سنوات كثيرة،

<sup>(</sup>١) (١ني ٦ : ٢٠) ولا يزال هذا الكتاب موجودا.

<sup>(</sup>۲) قبال ناشر التسرجيمة الانكليزية أن هذه العبارة يجب أن يكنون نصها كالآتي: "إلى الآن لـم يصلا (أى سيمنون وكرابوكراتس) إلى اقامة الموتى كما أقامهم الرب، وكما فعل الرسن بالصلاة، وكما حصل في غالب الاحيان بين الاخوة وقت الضرورة إذ كانت الكنيسة بأكملها في تلك السناحية تبتهل بأصنوام كثيرة وصلوات حبارة حتى نعود الروح إلى الميت وتعود إليه الحياة استجابة لصلاة القديسين. \* الميت والمية الميت الميت والميت وا

- (٥) ﴿ وَلَمَانَا نَسُرِدُ أَكُثُرُ مِنْ هَذَا ﴿ فَمَنْ الْمُسَحِيلُ أَنْ نَعَدُدُ المُواهِبِ التِي قبلتُهَا الكنيسة في كل العالم باسم يسوع المسيح ، الذي صلب على عهد بيلاطس البنطي ، والتي تمارسها كل يوم لخير الأمم الوثنية ، دون أن تخدع أحدا أو تجريها من أجل مصلحة مادية · لأنها كما أخدت مجانا من الله هكذا تخدم مجانا » [٣]
  - (٦) وفي موضع آخر يقول نفس المؤلف -
- «وكما نسمع أيضا أن الكثيرين من الاخوة في الكنيسة لهم مواهب النبوة، ويتكلمون بالروح بكل الألسنة، ويكشفون أسرار الناس لخيرهم، ويعلنون أسرار الله».

هذا ما قيل عن استمرار المواهب بين من حسبوا أهلا لها حتى ذلك الوقت.

# الفصل الثامن

### أقوال إيريناوس عن الأسفار الإلهية

- (۱) نظرا لأننا في بداية هذا المؤلف وعدنا بأن نقدم، عند اللزوم، أقوال آباء الكتيسة وكــتابها، التي فيها أعلنوا ما وصل إليهم من التقاليد بخصوص الأسفار القانونية، ونظرا لأن ايريناوس هو أحدهم، فأننا سنقدم الآن أقواله، وأولا ما يقوله عن الأناجيل المقدسة،
- (٢) "لقد نشر متى انجبله بين العبرانيين بلغتهم،[١] إذ كان بطرس وبولس يكرزان ويؤسسان الكنيسة في روما ١٠[٢]
- (٣) "وبعد ارتحالهما نقل إلينا مرقس تلميـذ بطرس ولسان حاله ٠٠ كتابة تلك الأمور التي كرز
   بها بطرس [٣] ودون لوقا الذي كان ملازما لبولس في كتابه الإنجيل الذي أعلنه بولس [٤]
- (٤) «بعد ذلك نشر يوحنا تلميذ الرب، والذي كان أيضا يضطجع على صدره انجيله إذ كان مقيما في أفسس بآسيا»[٥]

<sup>(</sup>۳) (مت ۱۰ : ۸)·

 <sup>(</sup>۱) انظر ۵ ۳ ف ۲۶۰ (۲) انظر ۵ ۲ ف ۲۰۰ (۳) انظر ۵ ۲ ف ۱۰۰

<sup>(</sup>٤) انظر ك ٣ ف ٤ ٠ (٥). ك ٣ ف ٢٤.

(٥) هذا ما دونه في الكتاب المثالث من مؤلفه السابق ذكره أما في الكتاب الخامس فيتحدث كما يلي عن رؤيا يوحنا وعدد اسم ضد المسيح:[٦]

\*ولأن هذه الأمور هي كذلك، ولأن هذا العدد قد وجـد في كل النسخ القديمة المعترف بها، يؤيد صحته من رأوا يوحـنا وجها لوجه، والمنطق يعلمنا أن عدد اسم الوحش يتبين مـن حروفه وذلك حسب طريقة الحساب بين اليونانين ١٠٠٠٠٠٠

#### (٦) وبعد قليل قال عن نفس الموضوع:

"وليست لنا الجرأة الكافية للتحدث بتدقيق عن اسم ضد المسيح: لأنه لمو كان ضروريا أن يذاع اسمه بصراحة في الوقت الحاضر لكان الذي رأى الرؤيا قد أعلنه الأنه رآها منذ وقت وجيز، في جيلنا تقريبا، في أواخر مدة حكم دومتيانوس[٧]» .

(٧) هذا ما ذكره في المؤلف المشار إليه عن رؤيا يبوحنا (٨) وقد ذكر أيضا رسالة يوحنا
 الأولى، [٩] مقتبسا أدلة كثيرة منها وأيضا من رسالة بطرس الأولى، وهو لا يعرف كتاب «الراعى» فقط بل أيضا يقبله، وقد كتب عنه ما يلى:

«حسنا تكلم السفور[١٠] قائلا: أول كسل شيء أصبن بأن الله واحسد اللذي خلق كسل الأشياء وأكملها» إلخ.

- (٨) وهو يستعمل تقريبا نفس كلمات حكمة سليمان قائلا "إن رؤية الله تنتج خلودا، والخلود يقربنا من الله» [١١] ويـذكر أيضا تاريخ حياة قس رسولي معين، لـم يشأ ذكر اسمه، يقدم تفسيره للاسفار المقدسة،
- (٩) ويشير إلى يوستينوس الشهيد،[١٣] وأغناطيـوس،[١٣] مقـتبــــــا بعض الشـهادات من كتاباتهما وقضلاً عن هذا فقد وعد بتفنيد مركيون من كتاباته، وذلك في مؤلف خاص
  - (١٠) أما عن ترجمة الأسفار المقدسة بواسطة السبعين فاسمع نفس الكلمات التي كتبها:

(۱۱) (حکیه ت ۱۹: ۱۹)

<sup>(</sup>٦) (رو ۱۳ : ۱۸) انظر أيضاك ٣ ف ١٨٠ (٧) انظر ك ٣ ف ١٨٠

<sup>(</sup>A) بخصوص رؤیا یوجنا انظر ك ۴ ف ۲۶.

<sup>(</sup>٩) اقتبس ايريناوس أيضا من رسالة يوحنا الثانية دون تمييزها عن الأولى انظر ك ٣ ف ٢٤ بخصوص رسائل پوحنا

<sup>(</sup>۱۰) أي سفر الراعي. انظر ك ٣ ف ٢٠

<sup>(</sup>۱۳) ك ٣ في ٢٦٠

<sup>(</sup>۱۲) انظرك ٤ ف ١٨ -

"أن الله بالحقيقة تأنس، والرب نفسه خلصنا، صعطيا علاصة العذراء، ولكن ليس كما يقول البعض ممن يتجرأون الآن على ترجمة الكتاب هكذا هموذا شابة تحبل وتلد ابنا،[18] كما ترجمها ثيوديون الأفسسي وأكيلا البنطي،[10] وهما من شيوخ البهود. ويقول الأبيونيون[17] الذين تبعوهما أنه ولد من يوسف».

(١١) وبعد ذلك بقليل يضيف قائلا .

الأنه قبل أن يسؤسس الرومانيون اصبراطوريتهم، وكان المقدونيون لا يزالون قابضين على زمام آسيا، طلب بطليموس بن لاغوس[۱۷] من شعب أورشليم ترجمة أسفارهم إلى اللغة اليونانية لرغبته في تريين المكتبة التي أنشأها في الاسكندرية بأحسن الكتب التي وضعها البشر.

(١٢) "ولكن لأنهم كانوا وقتئذ خاضعين للمقدونيين ققد أرسلوا إلى بطليموس سببعين شيخا، كانوا أكثر اليهود خبرة بالكتب المقدسة، وأقدرهم في كلتا اللغتين، وهكذا تمم الله قصده،

(١٣) "وإذ أراد أن يختبرهم وأحدا فواحدا فرقهم عن بعضهم وأمرهم جميعا بأن يضع كل واحد منهم ترجمة مستقلة، لأنه خشى أن يتشاوروا معا فيخفوا حقيقة الأسفار بترجمتهم. وهذا ما فعله بصدد كل الكتب،

(١٤) "ولما مثلوا جميعا أمام بطليموس وقارنوا ترجماتهم تمجد الله واعتبرف بأن الأسفار إلهية حقاء لأن كل واحد قدم نسفس الترجمة التي قدمها الآخر، ونفس الكلمات، ونفس الأسماء من البداية إلى النهاية - حتى أن الوثنيين أدركوا بأن الأسفار ترجمت بوحي من المله .

(١٥) اولم يكن هذا بالامر المستغرب على الله، الذي في سبى الشعب مدة حكم نبوخذ نصر، عندما أبيدت الأسفار المقدسة، وعاد اليهود إلى وطنهم بعد سبعين سنة، ألهم عزرا الكاهن الذي من سبط لاوى مدة حكم أرتحسستا ملك الفرس، لاستعادة كل كلام الأنبياء السابقين، ويعيد إلى الشعب شريعة موسى».

#### هذه هي كلمات ايريناوس٠

<sup>(</sup>١٦) بخصوص الأبيونيين وتعاليمهم انظر ك ٣ ف ٧٧٠

<sup>(</sup>١٧) كان ملكا على مصر من سنة ٣٢٣ - ٢٨٥ ق . م . وقبيل أن الذي قام بهذه الترجمة السبعينية ٧٢ عالما من علما. اليهود، اختيروا من الأسباط الأثنى عشر، على أساس سنة علماء من كل سبط.

# الفهل التاسع

### الأساقفة في عهد كومودس

بعد أن ظل أنطونينوس[١] اسبراطورا مدة تسع عشرة سنة تولى الحكم كومودس[٢] وفي السنة الأولى من حكمه أقيم يوليانوس أسقفا على كناتس الاسكندرية، بعد أن شغل اغريبينـ وس[٣] الاسقفية النتى عشرة سنة .

# الفصل العاشر

### بنتينوس الفيلسوف

- (۱) ونحو هذا الوقت عهمد إلى بنتينوس[۱] وهو شخص بارز جمدا بسبب علمه اداره مدرسة المؤمنين[۲] في الاسكندرية إذ كانت قد آنشتت بها منذ الازمنة المقديمة مدرسة للتعاليم المقدسة، ولا زالت حتى يومنا هذا وكمان يديوها كما وصل إلى علمنا وجال في غاية المقدرة والغيرة نحو الالهيات وقيل أنه برز من برمهم في ذلك الوقت بنتينوس، لائه تهذب بفلسفة الرواقيين ا
- (٣) ويقال آنه أظهر غيرة شديدة نحو الكلمة الإلهية · حتى أنه عين سفرا الأنجيل المسيح للأمم التي في الشرق، ووصل حتى إلى الهند · [٣] الأنه كان لا يزال يبوجد فبعلا الكثيبرون من المشرين بالكلمة ، الذين سعوا باجتهاد أن يستخدموا غيرتهم الإلهية ، على مثال الرسل · لزيادة انتشار وتثبيت الكلمة الإلهية ·

(۱) أي مرقس أوريليوس . (۲) في ۱۷ مارس سنة ۱۸۰م . (۳) ك ٤ ق ١٩ .

- (١) قال ناشر السترجمة الانكليسزية، أن بتينوس هو أول مدرس عرفناه لمدرسة الاسكندرية، وأبرز ما يميزه أنه كان معلما لاكليمنضس الذي أخرج مدرسة الاسكندرية إلى نورها الكامل وكان من بين نلاميذه أيضا الاسكندر أسقف أورشليم.
- (٢) يبدو أنها أنشت أصلا لتعليم الموعوظين، أى الراغبين فى الدخول إلى الإنجان، ثم اتسبعت، وقد لعبت هذه المدرسة دورا هاما فى التاريخ الكنسى تحت ادارة اكليمنضس واريجانوس هركلاس وديونيسيوس وديديموس إلخ حتى القون الرابع حيث توارث.
  - (٣) قال جيروم أن البابا ديمتريوس هو اللَّني أرسله إلى الهند كطلب الهنود انفسهم.

(٣) وكان بنتينوس أحد هؤلاء وقيل أنه ذهب إلى الهند وقيل أيضا أنه وجد، لدى من عرفوا المسيح هناك، انجيل متى، الذى كان قد سبق إلى الهند قبل وصوله هو لأن برثولماوس – أحد الرسل – كرز لهم، وترك لهم باللغة العبرية انجيل متى، الذى كانوا محتفظين به حتى ذلك الوقت.

(٤) وبعد أعمال مجيدة كثيرة رأس بنتينوس أخيـرا مدرسة الاسكندرية، وفسر كـنوز التعاليم الإلهية شفويا وكتابة -

## الفصل الحادي بحشر

### أكليمنضس الإسكندري

- (۱) وفي ذلك الوقت اشتهر أكليمنضس، إذ تعلم معه الآسفار الإلهية في الاسكندرية، وكان له نفس الاسم الذي كان لرئيس كنيسة روما قديما، الذي كان تلميذا للرسل [۱]
- (٢) وفي كتاب «وصف المناظر»[٢] يتحدث عن بنتينوس بالاسم كمعلمه ويبدو لمي أنه يشير إلى نفس الشخص في الكتاب الأول من مؤلفه «الانسجة» عندما يشير إلى أبرز خلفاء الرسل الذين قابلهم، قائلا:
- (٣) «ليس هذا المؤلف[٣] كتابا كتب لمجرد التظاهر، ولكن مالاحظاتي قد ادخوت لزمن الشيخوخة خشية النسيان. هي صورة لم تمسها يد الفنان، وهي مجرد تسجيل بسيط غير مزوق للكلمات القوية الحية التي كان لي حظ سماعها، وتصوير الأشخاص مباركين بارزين.
- (٤) قومن بين هؤلاء ذلك الايوني[٤] الذي كان في اليونان، وآخر في اليونان العظمي،[٥] أحدهما من سوريا الوسطى،[٦] والآخر من مصر، كان هنالك آخران في الشرق، أحدهما أشوري والآخر عبراني في فلسطين. وعندما قابلت هذا الأخير وكان في الواقع هو الأول بالنسبة لمقدرته بعد أن تصيدته من مخبئه في مصر، وجدت راحة عظمي.

<sup>(</sup>۱) انظر ك ٣ ف ٤٠ (٢) انظر ك ٦ ف ١٣٠ (٣) أي كتابه "الأنسحة"،

<sup>(</sup>٤) الايونيون أسلاف اليونانيين.

<sup>(</sup>٥) كان الجرء الجنوبي من شبه جزيرة ايطائيا يسمى بهذا الاسبم لاحنوائه على مستعمرات يونانية كثيرة.

<sup>(</sup>٦) الوادى الواقع بين سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية.

(٥) «وقد حافظ هؤلاء الأشخاص على التقليد الحقيقي للتعليم المبارك، المسلم مباشرة من الرسل المقدسين بطرس ويعقبوب ويوحنا وبولس، إذ كان الابن يستلمه عن أبيه (وقليلون هم الذين شابهوا أباءهم)، حتى وصل إلينا بارادة الله، لنحافظ على هذه البدار الرسولية».

# الفصل الثاني عشر الأساقفة في أورشليم

(۱) وفي هذا البوقت كان نوكيسوس أسقفا على كنيسة أورشليم، ولا يزال معروفا عند الكثيرين يلي هذا البوم. وكان من الخامس عشر منذ حصسار البهود في عهد آدريان وقد بينا أنه من ذلك الوقت كانت كنيسة أورشليم مكونة من الامميين، بعد أن كانت مكونة من أهمل الحتان، وأن ممرقس كان أول أسقف أممي ترأس عليهم.[1]

(۲) وبعده كنانت الخلافة فنى الأسقفية كما يلى: أولا كاسيانوس، وبعده يبليوس، وبعده مكسيموس، وبعده مكسيموس، وبعده ميانوس، ثم شخص آخر بناسم غايوس، وشخص آخر باسم يوليانوس، وبعد هؤلاء كابيتنو وقالنس ودوليكيانوس، وبعد كل هؤلاء تركيسوس وهو الأسقف الثلاثون بعد الرسل.



<sup>(</sup>١) يخوص أساقيقة أورشليم حتى خراب المدينة في عنهد أدريان انظر ك ٤ ف ٥٠ وبخصوص تأسيس الكنيسة من الامم ومرقس أول أسقف أنمى انظر ك ٤ ف ٦٠

## الفهل الثالث عشر

### رودو ووصفه لفتنة مركيون

(۱) وفى ذلك الوقت كتب رودو - وهو من أهل آسيا، وتعلم كما يقول على يد تاتيان الذى سبق التحدث عنه[۱] - عدة كتب، أحدها ضد هرطقة مركبون [۲] ويقول أن هذه البدعة كانت تنقشم فى عصره إلى أربعة آراء مختلفة ولدى التحدث عمن سيبوا الانقسام فند بكل دقة الأباطيل التى اخترعها كل منهم.

#### (٢) واسمع ما يقول:

"ولذلك أيضا اختلفوا فيما بين أنفسهم، مسعتنقين آراء متناقضة. لأن أبلس - واحد من الشيعة - افتخر بنفسه بسمبب طريقة حيساته وسنه، ونادى بمبدأ واحسد،[٣] ولكنه قال أن النسبوات هي من روح مضاد، وقد دفعه إلى هذا الاعتقاد فتاة تدعى قيلوسينا كان بها روح نجس».

- (٣) «ولكن غيره من بينهم بوتيتوس وباسيليكوس اعتقدوا بمبدآين كما اعتقد مركبون نفسه
   ربان السفينة»،
- (٤) "وهؤلاء ثبعوا ذتب[٤] بنطّس، وسلكوا مثله بطياشة غير قادرين على تفهم حقيقة الأمور، ونادوا بمبدأين دون تقديم أى دليل وانحسدر غيرهم إلى هوة ضلالة أشر، فلم يكتفوا بـطبيعتين بل نادوا بثلاث، من بين هؤلاء سينيروس، وهو قائدهم ورئيسهم، كما يقول المدافعون عن تعليمه".
  - (٥) ويقول نفس المؤلف أنه دخل في مناقشة مع أبلس، ويروى ما يأتي:

«لأنه لما دخل أبلس، الطاعن في السن، في مناقشة معنا دحر في أصور كثيرة تحدث عنها باطلا. ومن ثم قال أيضا أنه ليس ضروريا على الأطلاق مناقشة المرء في عقيدته، بل لكل واحد أن يتمسك بما يعتقده. وأكد بأن السذين يثقون في المصلوب ينالون الخلاص أن عملوا أعمالا صالحة، ولكنه كما قدمنا كانت عقيدته من نحو الله غامضة جدا، لانه تحدث عن مبدأ واحد، حسب تعليمناه.

(٦) وبعد أن تحدث بالتفصيل عن رأيه هو أضاف قائلا:

<sup>(</sup>i) E3 i PY. (ii) rid, t 3 i J 11 i J 12 i J

 <sup>(</sup>٣) نادى ابلس Apelles باله واحد، وجعل الخائق ملاكا تحت سلطة الآله الأعظم آسا مركبون فقد نادى بميداين، وإن الخائق هو الله نفسه الأزلى غير للخلوق ولكنه مستقل عن اله المسيحيين الصائح.

 <sup>(</sup>٤) أي مركبون

«لما قلت له: أخيروني كيف تعرف هذا، أو كيف تؤكد أنه يوجد مبدأ واحد، أجاب بأن النبوات ناقضت نفسها الأنها لم تذكر الحق، فهي غير متفقة، وكاذبة، وتناقض نفسها ولكنه قال أنه لا يعرف كيف يوجد مبدأ واحد، وأنما هو مقتنع بهذا».

- (٧) \*ولما ناشدته بان يقول الحق حلف بأن هذا هو ما فعله لما قال بأنه لا يعرف كيف يوجد اله واحد غير مولود، وانحا هذا هو ما يعتقده، عندئذ ضحكت ووبخته، لأنه بالرغم من ادعائه أنه معلم فأنه لم يعرف كيف يثبت ما يعلمه»-
- (٨) وفي نفس الكتاب يعترف الكاتب موجها حديثه إلى كالستيو أنه تعلم في روما على يد تاتيان[٥] ويقول أن تاتيان أعد كتابا عن «المعضلات» ووعد أن يفسر فيه الأجزاء الغامضة في الأسفار الإلهية، وقيد وعد رودو نفسه بأن يقيدم هو « في كتاب » حلوله لمعضلات تباتيان، ولا يزال يوجد له أيضا تفسير عن أيام الخلقة الستة
- (٩) على أن أبلس هذا كتب أشياء كثيرة بطريقة سافلة عن ناموس موسى، منجدفا على
   الأقوال الإلهية في كثير من مؤلفاته، ويبدو أنه كان غيورا جدا على هدمها ودحضها.

هذا ما يتعلق بهؤلاء.

# الفصل الرابع عشر

### الأنبياء الكذبة في فريجية

إن عدو كنيسة الله، الذى هو بكل تأكيد مسغض للصلاح ومحب للشر، لا يسترك أية وسيلة أو حيلة إلا ويجربها ضد البشر، نشط ثانية في اثارة بدع غريبة ضد الكنيسة ١١٠ لأن بعض الاشتخاص زحفوا، كتحيات سامة، إلى آسيا وفريجية وصفتخرين بأن مونشانوس هو البارقليط، وأن المرأتين اللتين تبعتاه، وهما بريسكلا ومكسيميلا، نبيتان لمونتانوس.

# الفصل الخامس عشر

### انشقاق بلاستوس في روما }

وازدهر آخرون بزعامة فلورپنوس - في روما وقد سقط من رتبة القسوسية في الكنيسة، وسقط بلاستوس سقوطا مماثلا وقد جذبا الكثيرون من الكنيسة لرآيهما، محاولا كل منهما أن يدس بدعة على قدر استطاعته

الظراف عد ۱۰)

# الفصل السادس عشر

### الظروف التي رويت عن مونتانوس وأنبيائه الكذبة

- (۱) أما عن البدعة الفريجية فأن القوة التي تناضل دائما من أجل الحق أشهرت في وجهها مسلاحا قويا لا يغملب، وهو أبوليناريوس الذي من هيرابوليس السابق التحدث عنه،[۱] ومعه أشخاص أخرون مقتدرون تركوا مادة غزيرة جدا استقينا منها الكثير من المعلومات عند كتابة تاريخنا هذا.
  - (٢) وقد قال أحد هؤلاء في بداية كتابه الذي كتبه ضدهم أنه دخل معهم في مناقشة شفوية -
    - (٣) وافتتح كتابه هكذا:

\* لأنك أيها الحبيب افيرسيوس مارسبلوس ألحجت على مدة طويلة لكتابة بحث ضد هرطقة آوئنك الذين ينتسبون إلى ملتيادس، فقد ترددت إلى الآن، لا لعجز في دحض الضلال أو الشهادة للحق، بل خوف من أن أبدو في نظر البعض انني أتى باضافات لتعليم أو وصايا انجيل العهد الجديد، فأنه لمن المستحيل على من اختار أن يعيش حسب الأنجيل أن يزيد عليه أو ينقص منه شيئا،

- (٤) ولكننى إذ كنت مؤخرا في أنقرا[٢] بغلاطية، وجدت الكنيسة هناك متهيجة جدا بسبب هذه البدعة، لا النبوة كما يدعونها، بل النبوة الكاذبة كما سيتبين لذلك فأتنا، على قدر استطاعتنا، وبمعونة الرب، تباحثنا في الكنيسة أياما كثيرة عن هذه الأمور وغيرها مما قدموه، حتى ابتهجت الكنيسة وازدادت قوة في الحق، أما الخصوم فقد ارتبكوا وقتيا وحزنوا.
- (٥) ﴿وَأَمَا الْقَسُوسِ الَّذِينَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الْمُكَانَ، وَكَانَ رَمِيلُنَا الْقَسَ رَوتِيكُوسَ الذِي مِن أُوتِرُوسَ حَاصَسُوا أَيْضًا، فَقَد رَجِسُونَا أَنْ نَدُونَ مَا قِيلَ ضَدَ مُقَاوِمِي الْحِقّ وَنَتْرَكُهُ لَهُسُمَ عَلَى أَنَنَا لَمْ نَفْعَلَ هَذَا بِلَ وعَدَنَا بِكِتَابِتَهُ، حَلِلًا يَسْمَحَ لِنَا الرّبِ، وارساله إليهم حالاً».
  - (٦) وإذ قال هذا وغيره في بداية كتابه بدأ يشرح سبب البدعة السابق ذكرها كما يلي:
    - اأما مقاومتهم وبدعتهم الحديثة التي أفرزتهم عن الكنيسة فقد تما كما يلي:
- (V) \*كانت هنالك قرية تدعى أردابو في ذلك الجزء من ميسيا المتاخم لفريجية ويقال أنه لما كان جراتوس واليا على آسيا كان هنالك شخص اسمه مونتانوس متنصر حديثا وبسبب تعطشه الذي لا يحد

<sup>(</sup>۱) في ك ٤ قـ ۲۱ و ۲۱ و ۲۷ و ك ٥ ف ٥٠

للقيسادة أعطى الخصم فرصــة ضده، وأصبح خــارج عقله، وإذ أصبح بغــتة في حالة خــبل وذهول صار يهذي وينطق بأمور غريبة، ويتنبأ بحالة مغايرة لعادة الكنيسة السليمة المسلمة إليها من التقليد منذ البداية.

(٨) \*اشتد غضب بعض من سمعوا أقواله الزائفة وقتئذ، ووبخوه كشخص قد مسه خبل، وواقع تحت سلطان ابليس، ومدفوع بروح مضل، ومضلل للشعب، فمنعوه من الكلام، متذكرين نصيحة الرب نحو ضرورة التمييز ٠ [٣] والحذر من مجيء الأنبياء الكذبة ٠ [٤] الآخرون، فإذ توهموا أن لديهم الروح القدس وموهبة النبوة، تشامخوا وانتفخوا جدا، ونسوا ما أمر به الرب نحو ضرورة التمييز، وتحدوا روح الضلال والجنون والخبل، وانخدعوا به، ونتيجة لهذا لم يكن من الممكن الاستمرار في كبح جماحه لكي يسكت ٠

(٩) \*وهكذا بالمكر والحيل الشريرة دبر ابليس هلاكا للعصاة، فأكرموه، وهو لا يستحق أى اكرام، في الوقت الذي ألهب هو أذهانهم التي كانت قد انحرفت فعلا عن الايمان السليم، وعلاوة على هذا حرك امرأتين[٩] وملاهما روح الضلال حتى صارئا تتكلمان ببشكل غريب وبلا روية ولا منطق، كالشخص السابق ذكره [٦] أما الروح فقد أعلن أنهم مباركون إذ سروا وافتخروا به، ونفخهم بوعوده الخلابة، غير أنه في بعض الأحيان كان يوبخهم علائية بطريقة حكيمة آمينة لكي يظهر كناصح ومؤدب، على أن الذين انخدعوا من أهل فريجية كانوا قليلي العدد،

«وقد علمهم الروح المتغطرس احتقار الكنيسة بأكملها الجامعة تحت السماء، لأن روح النبوة الكاذبة لم ينل منها أي اكرام ولا سمح له بدخولها ·

(١٠) الفالمؤمنون في آسيا طالما اجتمعوا في أماكن مختلفة في كل أرجاء آسيا للتفكير في هذا الآمر، وفحصوا الأقبوال الغريبة، وأعلنوا فسادها، ورفضوا البدعة، وهكذا أبعد هؤلاء الأشخاص من الكنيسة، ومنعوا من الشركة الشركة الم

(11) وبعد أن روى هذه الأمور في البداية، واستمر في تفنيد ضلالهم في كل كتابه، تحدث في الكتاب الثاني كما يلي عن نهايتهم:

(١٢) "فإن قالوا عنا إنّنا قتلة الأنبياء لأننا لم نقبل أنبياءهم البقاقين، الـذين يدعون بأنهم هم الذين وعد الرب بارسالهم، [٧] قليجيبوا - كمن هم في حضرة الله - على هذا السؤال: من بين هؤلاء

<sup>(</sup>٣) التمبيز بين الأنبياء الحقيقيين والانبياء الكذبة - (١٥ . ٧٠) -

أيها الأصدقاء بدأ يتكلم، من مونتانوس إلى المرأتين فنازلا، واضطهد من اليهود أو قتل من الأشرار؟ لا أحد. وهل ألقى القبض على أحد منهم، وصلب من أجل اسم المسيح؟ يقينا أنه لا أحد، هل جلد أحد من هؤلاء النسوة في مجاميع اليهود أو رجم؟ كلا.

(١٣) "ولكن الذي قيل هو أن مونتانس ومكسميلا ماتا بنوع آخــر من الموت. لأن الاخبار التي وصلتنا هي أنهــما شنقــا نفسيسهمــا إذ اعتراهمــا روح جنون، وذلك ليس في وقت واحد بــل في وقتين مختلفين ذكرتهما تلك الأخبار - وهكذا ماتا وختما حياتهما كالحائن يهوذا.

(18) "وِتروى أيضا الأنباء المتواترة عن ذلك الشخص العجيب، أول وكيل لنبوتهم المزعومة، المسمى ثيودوتس، الذي كان يقع في غيبوبته في بعض الأحيان، كأنه قد أصعد إلى السماء، وسلم نفسه إلى روح الضلال - تروى هذه الانباء أنه أقيم كهدف ومات ميتة شنيعة،

(١٥) \*ويقولون أن هذه الأمــور تمت بهذه الكيفــية - ولكين، لاتنا لم نرها يا صـــديقي، فإننا لا ندعي معرفتها - فقد يكون مونتانوس وثيودوتس والمرأة السابق ذكرها مانوا بهذه الكيفية أم لا».

(١٦) ويقول أيضًا في نفسس الكتاب أن الأساققة القنديسين في ذلك الوقت حاولوا دحض روخ مكسيميلا، ولكن أشخاصا أخرين منعوهم، إذ كانوا متعاونين مع الروح بكيفية واضحة.

(١٧) قد كتب كما يلي:

"ولا يقل الروح في مكسيميلا: لقد طردت من الخظيرة كذنب، أنا لست ذئبا، أنا كلمة وروح وقوة؛ بل ليظهر قوة الروح ويبرهن عليها؛ وليتقدم بالروح لمن كانوا حاضرين لمناقشة الروح البقاق وليدفعهم إلى الاعتراف به - أولئك الاشخاص البارزون والأساقفة، زوتيكوس الذي من قرية كومانا؛ ويوليانوس الذي من أباميا، الذين سد أتباع ثيميسو أفواههم، ولم يسمحوا لهم بدحض الروح المضلل»

(١٨) وبعد أن ذكر في نفس المؤلف أمورا أخرى لدحض نبوات مكسيميلا الكاذبة، بين الوقت الذي كتب فيه هذا الوصف، وذكر نبواتها التي تنبأت فيها بالحسروب والفوضى، وندد ببطلانها في الكلمات الاتية:

(١٩) \*آلم يتبين بجلاء بطلان هذا؟ فقد مضى الآن أكثر من ثلاث عشرة سنة منذ موت تلك المرأة ولم تحدث في العالم لا حبرب محلية ولا حرب عامة بل بالعكس دام السلام حتى للمسيحيين برحمة الله

هذا ما ورد في الكتاب الثاني.

(۲۰) وسأضيف أيضا مقتبسات وجيزة من الكتباب الثالث الذي يتحدث فيه ضد افتخارهم
 باستشهاد البعض منهم بالكلمات التالية:

اوعندما وقعوا في حيرة، إذ كذبوا في كل ما قبالوا، حاولوا الاحتماء في شهدائهم، مدعين بأن لهم شهداء كثيرين، وهذا دليل حي على قوة روح النبوة المزعومية التي لديهم. ولكنه واضح أن هذا محض اختلاق.

(٢١) «لآن بعض الهرطقات استشهد في سبيلها الكثيرون ولكنتا مع هذا لن تشفق معهم أو نعترف بأنهم عملي حق والواقع أولا أن المدعوين مركيونيين – نسبة إلى هرطقة مركبيون سيقولون أن للديهم شهداء كثيرين من أجل المسيح، ومع ذلك لا يعترفون بالمسيح نفسه اعترافا صادق»

(٢٢) وبعد ذلك بقليل يستمر في الحديث قائلا:

"عندما دعى البعض من الكنيسة إلى الاستشهاد من أجل حق الإيمان، والتقوا بمن يدعون شهداء هرطقة فريجية، الفصلوا عنهم، وماتوا دون أن تكون لهم أية شركة معهم، لأنهم رفضوا الاعتراف بروح مونتانوس والنسوة، ومعروف عند الكل أن هذا هو ما حدث يقينا، وأنه حدث في أيامنا في أباميا الواقعة على نهر مياندر، بين الذين استشهدوا مع غايس والاسكندر الذي من يومينيا».



### الفصل السابع عشر

# ملتيادس وأعماله

(١) في هذا المؤلف يذكر كاتبا، هو ملتيادس، قائلا أنه هو أيضا كتب كتابا ضد الهرطقة السابق ذكرها، وبعد اقتباس بعض الكلمات يضيف قائلا:

اوإذ وجدت هذه الأمور في مؤلف لهم صد مؤلف الأخ السبيادس الذي يبين فيه أن النبي بجب أن لا يتكلم في خفة، اقتضبت الأمر»

(۲) وبعد قليــل قدم في نفس المؤلف قانــمة بمن تنبأوا في العــصر الجــديد، ذكر من بينهم امــيا
 وكوادراتس قاتلا:

اأما النبي الكاذب فيقع في خفة لا يخجل معها أو يخاف. وإذ يبدأ بالتظاهر بالجهل ينتقل إلى حالة خبل النفس اضطرارا كما ذكرنا.

(٤) وبعد قليل يقول أيضاً

الوإن كانت النساء قد نلن مع مونتانس موهبة النبوة، كما يؤكدون اقتداء بكوادراتس واميا التي من فيلادلمفيا، فليبينوا من منهم نالها من أيدى مونتانس والمنسوة الآن الرسول رآه ضروريا أن تستمر موهبة النبوة في كل الكنيسة حتى المجيء الأخير الما هم فلا يستطيعون أن يبينوا هذا رغم أن هذه هي السنة الرابعة عشرة منذ موت مكسيميلاً [٥]

(٥) هذا ما كتبه، أما ملتيادس الذي يشير إليه فقد ترك آثارا أخرى عن غيرته من أجل الأسفار الإلهية، وذلك في الأبحاث التي ألفها ضد اليوناتين وضد اليهود، وفيهما يرد على كل منهم في كتاب مستقل وعلاوة على هذا فأنه وجه احتجاجا للحكام الأرضيين مدافعا عن الفلسفة التي اعتنقها .

- (TT , TV , TT : 10 gl) (T)

(٥) ف ١٦٠

<sup>(1) (13 11 :</sup> AT + 17 : -1)-

<sup>(</sup>٣) (اع ١٥ - ١٨ - ١ تس ١ : ٢١ ، ١ بط ٥ : ١٢) ولعل سلوانس هو سيلاً -

<sup>(</sup>٤) (١ع ٢١ : ٩) ، ك ٣ ف ٢١

### الفصل الثامن عشر

### الطريقة التى دحض بها أبولونيوس أهل فريجية والأشخاص الذين ذكرهم

- (۱) وإذ كانت البدعة الفريجية لا تزال مزدهرة في فريجية في عصر أبولونيوس[۱] وهو كاتب كنسى فقد أخذ على عاتقه هـو أيضا دحضها، وكتب مؤلفا خاصا ضدها، مـصححا بكل دقة النبوات الكاذبة التي كانت شائعة بينهم، ومنتقدا حياة مؤسسي هذه البدعة لكن اسمع كلماته عن مونتانوس.
- (۲) «أن تصرفات وتعاليم هذا المعلم الجديد تكشف عن شخصيته و فهو الذي نادي بعل الزواج ، [۲] ووضع قوانين للصوم ، [۳] وأطلق على بيوزا وتيميون (وهما مدينتان صغيرتان في فريجية) اسم أورشليم، لرغبته في جمع الناس إليهما من كل الأرجاء، وهمو الذي أقام أشخاصا لجمع المال، ورتب قبول الهبات تحت اسم تقدمات، ورتب مرتبات لمن نادوا بتعاليمه لكي تنتشر على حساب النهم والشراهة » -
  - (٣) هذا ما كتبه عن مونتانوس، وبعد قليل يكتب الاتي عن نبياته:

«وقد بينا أن هؤلاء النبيات هجرن أزواجهن حالما استلأن من الروح. اذن فقد كذب الذين يقولون غن بريسكا أنها عذراءه.

(٤) وبعد ذلك يقول:

«ألا يتضح لكم أن كل الكتاب المقدس يمنع النبي من قبول هبات وأموال. فعندما أرى النبية تتقبل ذهبا وفضة وثيابا فاخرة فكيف امتنع عن توبيخها».

(٥) وبعد قليل أيضا يتحدث هكذا عن أحد معترفيهم:

الهكذا أيضا لم يحتمل عبلامة الشهادة ثيميسو المشلى، بالطمع الغرار، بل حطم كل القيود التي كانت تمنعه عن وفرة الممتلكات. ورغم أنه كان ينبغى أن يجني رأسمه خجلا بسبب هذا فقد افتخر بأنه

يظن أنه كان أسقفا لأفسس

<sup>(</sup>٢) يقال أنهم لم يحرموا الزواج قطعا بل حرموا الزيجة الثانية -

٣) يقال أنهم أضافوا أسبوعين لصوم الفصح وأمروا بصوم يومي الأربعاء والجمعة طول النهار بعد أن كان جزءا من النهار

شهيد، وتظاهر بأنه رسول، فكتب رسالة جامعة لتعليم أشخاص كان ايمانهم أفضل من ايمانه، مليئة بكلمات جوفاء، ومجدفا على الرب والرسل والكنيسة المقدسة».

(٦) وكتب أيضًا ما يلي عن بعض أشخاص آخرين أكرموهم كشهداء:

ولا داعى للكلام عن الكثيرين، بل لتتحدث إلينا النبية نفيها عن الاسكندر الذي دعا نفيه شهيدا، والذي تعودت الجلوس معه في الولائم، والذي يعبده الكثيرون، ولسنا في حاجه لذكر حوادث السرقة التي ارتكبها والأعمال الاجرامية الاخرى التي عوقب من أجلها، فهذه تتضمنها السجلات المحفوظة».

- (V) "أى واحد من هؤلاء يصفح عن أخطاء غيره؟ أيصفح النبى عن سرقات الشهيد أو يصفح الشهيد عن طمع النبيى؟ لأنه رغم ما قاله الرب: لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا ثوبين،[٤] فإن هؤلاء بعكس الوصية على خط مستقيم خالفوها فيما يتعلق بامتلاك الأشياء المحرمة، وسنبين أن هؤلاء الذين يدعونهم أنبياء وشهداء يجمعون أرباحهم، لا من الأغنياء فحسب، بل أيضا من الفقراء وارامل والايتام.
- (٨) "وإن كانوا واثقين من أنفسهم فليقفوا ويناقشوا هذه الأمور، حتى إذ ما ثبتت ادانتهم كفوا عن تعدياتهم الأن ثمار النبي يجب أن تمتحن، فمن الثمر تعرف الشجرة [٥]
- (٩) المأما الذين يريدون أن بعرفوا من هو الاسكندر فليعلموا أنه قد حاكمه أميليوس فرونتينوس وإلى أفسس، لا من أجل السم المسيح، بل من أجل السرقات التي ارتكبها بسبب ارتداده عن الحق وبعد ذلك إذ صرح كذبا باسم لرب أطلق سواحه لانه خدع المؤمنين الذين كانوا هناك ولم تقبله أبروشيئه التي أتى منها لأنه كان لصا وعلى الذين يريدون أن يعرفوا عنه المزيد أن يلجأوا إلى سجلات آسيا العامة، ومع ذلك فإن النبي الذي قضى معه سنوات طويلة لا يعرف عنه شيئا ا
- (١٠) قوإذ نشهير به نحن نشهر أيضًا بادعاء النبي، وهذا منا يمكن اظهاره أيضًا عن الكثيرين غيره أما أن كانوا واثقين من أنفسهم فليصمدوا أمام الامتحان»

<sup>(3) (</sup>ox -1: P 1 -1).

<sup>(</sup>ه) (مت ۱۲ : ۲۳)·

(١١) وفي جزء آخر من مؤلفه يتحدث كما يلي عن الأنبياء الذين يفتخرون بهم:

\*أن أنكروا أن أنبياءهم قبلوا هدايا فليعترفوا بهذا، حتى إذا ما ثبتت ادانتهم من جهة قبولها ثبت أنهم ليسوا أنبياء وسنقدم الأدلة الكثيسرة جدا عن هذا ولكنه من الضرورى امتحان كل ثمار النبى قولوا لى هل النبى يصبغ شعره؟ هل النبى يصبغ جفن عينيه؟ هل النبى يتلذذ بالتزين؟ هل النبى يلعب المسسر؟ هل النبى يقرض بالفائدة؟ ليسعترفوا أن كانت هذه الأصور جائزة أمنا لا، أما أنا فسلبين أنهم ارتكبوها فعلاه .

(١٣) ويذكر أبولونيوس هذا نفسه، في نفس المؤلفُ، أنه في وقت كتابة مؤلفه كانت قد مرت . أربعون سنة منذ بدأ مونتانوس نبوته المزعومة ·

(۱۳) ويقول أيضا بان زوتيكوس، الذي ذكره الكاتب السابق، [٦] قاوم مكسيميلا عندما كانت تزعم التنبؤ في بيبوزا، وحاول أن يفضح الروح الذي كان يعسمل فيها، ولكن الذين كاثوا منوافقين لها منعوه، وذكر أيضا شخصا اسمه ثراسيس كان من بين شهداء ذلك الوقت،

وعلاوة على هذا تحدث عن رواية رويت عن المخلص أنه أمر رسله بأن لا يغادروا أورشليم مدة اثنتي عشرة سنة، [٧] واقتبس أيضا شهادات من رؤيا يوحنا، وروى أن يوحنا نفسه أقام ميتا في أفسس بمعونة القوة الإلهية. وأضاف أمورا أخرى فضح فيها بقوة ضلال البدعة موضوع حديثنا.

هَذَه هي الأمور التي دونها أبولونيوس.



<sup>(</sup>٦) انظر ف ١٦ و ١٧٠

<sup>(</sup>۷) وهذا ما رواه أيضا اكليمنضس الاسكندرى.

### الفهل التاسع عشر

### سرابيون وكتاباته عن بدعة أهل فريجية

- (۱) أما سرابيون الذي يقول أنه خلف مكسيمينوس[۱] كأسقف على كنيسة أنطاكية في ذلك الوقت[۲] فإنه يذكر مؤلفات أبولياناريوس[۳] ضد البدعة السابق ذكرها، ويشير إليه في خطاب خاص أرسله رلى كاريكوس وبونتيوس، يفضح فيه البدعة ذاتها، ثم يضيف الكلمات التالية ·
- (۲) \*لكى ترى أن أعمال هذه العصابة المضلِلة المنتمية لتلك النبوة الجديدة المزعومة كريهة لدى كل الاخوة فى كل العالم أرسلت إليك كتابات[٤] المغبوط جدا كلوديوس أبوليناريوس أسقف هيرابوليس فى آسيا
- (۳) وفي نفس خطاب سـرابيون وجدت تــوقيعــات أســـاقفــة عديدين، كــتب أحــدهـــم عـــن
   تفـــــه ما يلي:

«أنا أوريليوس كيرينيوس، أحد الشهود، أصلى لتوهبوا الصحة» -

وقال آخر بنفس الكيفية:

«أنا اليوس ببليوس أسقف دبلتوم،[٥] وهي مستعمرة في ثريس، كـما يسكن الله في السموات أراد سوتاس في انكيالوس[٦] أن يخرج الشيطان من بريسكلا، ولكن المراثين لم يسمحوا له بذلك».

(٤) ويتضمن نفس الخطاب توقيعات أساقفة آخرين كثيرين متفقين معهم.

هذا ما قيل عن هؤلاء الأشخاص -



انظر ك ٤ ف ٢٤٠
 انظر ك ٤ ف ٢٤٠

(۳) انظر افاع قد ۲۷٠
 (۵) انظر افاع قد ۲۷٠

(٥) و (١) مدينتان في ثريس على الشاطيء الغربي للبحر الأسود.

# الفهل العشروق

### كتابات إيريناوس ضد المنشقين في روما

- (۱) وقد كتب ايريناوس[۱] عدة رسائل ضد من كانوا يشوشون على الترتيب السليم في كنيسة روما أرسلت احداهما إلى بلاستس[۲] عسن الانشقاق، وأخرى إلى فلورينوس عن الملكية، أو أن الله ليس منصدر الشر الذي يبدو أن فلورينوس[۳] كان يدافع عسن هدا الرأى ولائه قد انحرف بسبب ضلالة فالنتينوس فقد كتب ايريناوس مؤلفه عن االثماني [٤] الذي يبين فيه أنه هو نفسه تعرف على أوائل خلفاء للرسل .
  - (٣) وفي ختام المؤلف نجد مالاحظة جميلة جادا نرى أنافسنا ملزمين بالباتاها في هذا المولف .
     وهذا نضها:

\*احلفك يا من قد تكتب صورة من هذا الكتاب - بربنا يسوع المسيح وبمجينه الثانى المجيد الذى فيه يدين الأحياء والأموات - أن تقارن ما سوف تكتبه بهذه النسخة وتصححه عليها بدقة ، وأن تثبت هذا الحلف وتضعه في النسخة التي تكتبها .

- (٣) جميل أن نقرأ هذه الأمور في مؤلفه، وجميل أن نرويها لكي يكون هؤلاء الرجال الاقدمون
   القديسون بالحق كأمثلة عليا في الصبر والتدقيق
- (٤) وفي الرسالة إلى فلورينوس، السابق التحدث عنها، [٤] يذكر ايريناوس أيضا أنه كان صديقا لبوليكاربوس قائلا:

«أن أبسط ما يقال عن هذه التعاليم يا فلمورينوس هو أنها ليست سليمة، هذه التعاليم لا تتفق وتعاليم الكنيسة، وتطوح إلى هاوية الضلال والفساد كل من يقبلونها وهذه التعاليم التي لم يجرؤ أحد - حتى من الهراطقة البعدين عن الكنيسة - على نشسرها وهذه التعاليم لم يسلمها إليك الشيوخ الذين كانوا قبلنا، والذين كانوا معاصرين للرسل .

<sup>(</sup>١) بخصوص ايريناوس انظر كـ ٤ فـ ٢١

<sup>(</sup>٢) و (٣) بهخبر يوساييوس في ف ١٥ أنَّ بلاستس وفلورينوس جدَّبها الكثيرين في كنيسة روما باراثهما الغريبة وبدعماء

<sup>(</sup>٤) نادي فالنتينوس بثمانية دهور كأصل لكل الدهور الكائنات لذلك كتب ايريناوس مؤلفا ضد هذه العقيدة -

(٥) الأننى لما كنت صبيا رأيتك في آسيا السفلي مع بوليكاربوس تتحرك في عظمة في الحاشية الملكية، ومحاولاً أن تنال رضاه

(۱) الوانتي أتذكر حوادث ذلك الوقت بوضوح أكثر من حوادث السنوات الأخيرة لان ما يتعلمه الصبيان يرسخ في عقولهم لذلك ففي امكاني وصف نفس المكان الذي كان يجلس فيه المغبوط بوليكاربوس وهو يلقى أحاديثه و دخوله وخروجه وطريقة حياته وهيئة جسمه وأحاديثه للشعب والوصف الذي قدمه عن عشرته ليوحنا والاخرين الذين رأوا الرب، ولأن بوليكاربوس كان متذكرا كلماتهم وما سمعه منهم عن الرب وعن معجزاته وتعاليمه لاستلامها من شمهود شهدوا بأعينهم كلمة الحياة وي كل شيء بما يتفق مع الأسفار المقدسة .

(٧) وإذ رويت إلى هذه الأمور برحمة الله أصغيت إليها بانتباه، مسجلا أياها لا في ورق بل في قلبي وصرت أرددها على الدوام بأمانة بنعمة الله وفي امكاني تقديم الشهادة أمام الله أنه لو كان هذا الشيخ الرسولي قد سمع أمرا كهذا لصرخ صاما أذنيه، ونادي كعادته: يا الله الصالح، إلى متى تبقى حياتي حتى أحتمل أمورا كهذه، ولهرب من المكان الذي سمع فيه هذه الكاثمات جالسا أو واقفا

ووهذا يمكن أن يتبين بوضوح من الرسائل إلى أرسلها أما إلى الكنائس المجاورة لتثبيتها أو إلى الاخوة ناصحا وواعظاه

هذا ما يختص بايريناوس.



<sup>(</sup>٥) (ايو ١ : ١)-

### الفصل الحادي والعشروي

### كيف استشهد أبولونيوس في روما

- (۱) وفي ذلك الوقت في عهد كمومودس تحسنت أحوالنا، وبنعمة الله تمتعت الكنائس في كل العالم بالسلام، وكانت كلمة الخلاص تهدى كل نقس من كل الجنس البشرى لعبادة اله الكون عبادة نقية الذلك كان الكثيرون من البارزين في روما وقتئذ بسبب ثروتهم أو نسبهم يرجعون إلى خلاصهم مع كل أهل بيتهم وأقاربهم الم
- (٢) ولكن الشيطان مبغض الصلاح. لم يحتمل هذا بسبب خبث طبيعته، بل أغد نفسه ثانية للنضال، مديرا حيلا كثيرة ضدنا، وقدم إلى كرسى القضاء أبولونيوس الذي من مدينة روما، وهو رجل اشتهر بين المؤمنين بالعلم والفلسفة، إذ حرض أحد حدمه ليتهمه وكان هذا الخادم خليقا بعمل كهذا.
- (٣) على أن هذا التعس قدم التهمة في وقت غيير مناسب، لأنه كان قد صدر أمر ملكي بأنه لا يجوز أن يعيش أي شخص يبلغ عن مثل هذه الأمور · فكسرت ساقاه في الحال، لأن بيرينيوس القاضي حكم عليه بهذا الحكم -
- (٤) أما الشهيد، محبوب الله جدا، فقد رجاه القاضى بحرارة لكى يدافع عن نفسه أمام مجلس الأعيان، فقدم أمام الجميع دفاعا بليغا عن الإيمان الذي كان يشهد له فأعدم بقطع رأسه وذلك بقرار من مجلس الأعيان، لأنه كان هنالك قانون قديم يتضمن بأن الذين يؤتى بهم إلى كرسى القضاء ويرفضون أن يجحدوا الإيمان يجب أن لا يخلى سبيلهم.
- (٥) وكل من يريد معرفة حججه أمام القاضى، واجابته على أسئلة بيرينيوس، ودفاعه الكامل
   أمام مجلس الأعيان، يجدها في سجلات الاستشهادات القديمة التي جمعناها.



# الغصل الثاني والعشروق

### الأساقفة الذين اشتهروا وقتئذ

في السنة العاشرة من حكم كومودس ارتقى فيكتور الاسقفية خلفا لاليوثيروس الذي شغلها ثلاث على عشرة سنة، وفي نفس السنة، بعد أن أكمل يوليانوس[1] سنبته العاشرة، أؤتمن ديمتريوس[7] على أبروشيات الاسكندرية، وفي ذلك الوقت كان لا يزال سراييون[٣] الثامن بعد الرسل - معروفا جدا كأسقف كنيسة انطاكية، وترآس ثيوفيلس[3] في قيصرية فلسطين، وكان نركيسوس[٥] السابق ذكره - لا يزال مؤتمنا على كنيسة أورشليم، وفي نفس الوقت كان باتسيالوس[٦] أسقفا في كورنثوس باليونان، وبوليكراتس[٧] أسقفا على أبروشية أفسس، وعلاوة على هؤلاء كان هنالك آخرون كثيرون بارزون بطبيعة الحال، ولكننا دونا فقط أسماء من وصلت إلينا، كتابة، صحة ايمانهم،



<sup>(</sup>١) بخصوص يوليانوس أسقف الاسكندرية انظر ف ٩٠٠

 <sup>(</sup>۲) نصب أسقافا سنة ۱۸۹م، وظل في الاستقفية ٤٣ سنة (انظر ك ف ٢٦). كان في بداية الآسر صديق لاوربجانوس ولكن الصداقة انقلبت فيما بعد إلى عداوة (انظر ك ٦ ف ٨)...

<sup>(</sup>٣) ف ١٩ -

 <sup>(</sup>٤) اشتهر ثيوفيلس بصفة خاصة بسبب موقف في المنازعة الخاصة بعيد الفصح وقد رأس المجمع المشار إليه في الفصل التالي هو ونركيسوس.

<sup>(</sup>٥) انظر ف ١٢،

<sup>(</sup>٦) لعله هو بانشيليدس المذكور في ك ٤ ف ٢٣٠ وقد كتب رسالة عن المنازعة الفصحية الوارد ذكرها في الفصل النالي

<sup>(</sup>٧) خرعم بوليكرانس أساقفة آسيا في المنارعة الفصيحة ولذا كان هو أول حصم لفكتور أسقف روما

## الفصل الثالث والعشروى

#### المسألة التي أثيرت وقتئذ بخصوص الفصح

(۱) وقد أثيرت وقتئذ مسألة ليست هيئة · لأن جمسيع أبروشيات آسيا اعتقدت - بناء على تقليد قديم - أن اليسوم الرابع عشر القمسرى، وهو اليوم الذي أمر فيه اليهود أن يذبحوا خروف الفصح، هو الذي يجب أن يحفظ كعيد فصح مخلصنا ·[۱] لذلك كان يجب أن ينتهى صومهم في ذلك اليوم، بغض النظر عن وقوعه في أي يوم من الأسبوع ·

ولكن لم تجر العادة في سائر كنائس العالم أنهاء الصوم في ذلك الوقت لأنه جرت عادتهم. التي تسلموها من التقليد الرسولي، والتي لا تزال سارية إلى الآن، أن لا ينهوا صومهم في أي يوم أخر سوى يوم قيامة مخلصنا.

(٢) ولهذا السبب عقدت المجامع واجستمع الأساقفة، واتفق الكل برأى واحد، بعد تبادل الرسائل، على اصدار آمر كنسى بأن سر قيامة الرب يجب أن لا يحتفل به فى أى يسوم أخر سوى يوم الرب، وإننا يجب أن نختم الصوم الفسصحى فى هذا اليوم فقط، ولا يزال موجودا صا كتبه أولئك الذين اجتمعوا فى فلسطين وقتشة، الذين رأسهم ثيوفيلس اسقف قيصرية ونركيسوس[٢] أسقف أورشليم يوجد أيضا مكتوب عن الذين اجتمعوا فى روسا لبحث نفس المسألة، وهو يحمل اسم الاسقف فيكتور، وأيضا ما كتبه أساقفة بنطس الذين رأسهم بالماس[٣] باعستباره أكبرهم سنا، وأساقفة أبروشيات بلاد الغال التى كان ايريناوس أسقفا لها، وأساقفة أو اسراهونى[٤] والمدن التى هناك،

(٣) بالماس أسقف أماستويس في ينطس الظرك؟ فد ٢٣٠-

<sup>(</sup>۱) كان النزاع الذي أثير بين كناتس آسيا الصغرى وسائر كنائس العالم هو : هل تمارس فريضة عشاء الفصح في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان أو في يوم أحد عبد القيامة دون مراعاة للتقويم اليهودي؛ فحسيحيوا آسيا الصغرى اقتدوا بالرسولين يوحنا وفيليس واعتادوا الاحتفال بالفصح المسيحي في الرابع عشر من شهر نيسان، مهما حل ذلك اليوم من أيام الاسبوع، وذلك بالصوم طول النهار، ثم تناول العشاء الرباني في نهاية النهار، تذكارا لعشاء الفصح الانجير الذي مارسه المسيح، أما باقي الكنائس فكانت تحتفل بذكري موت المسيح يوم الجمعة وبذكري القيامة في يوم الاحد التالي لليدر (القمر الكامل) بعد الاعتدال الربيعي، وقد أثيرت أول منافشة في هذا الامر بين بوليكاريوس وانيسيتوس أسقف لودكية، وكان روما عندما كان الأول يزور روما بين سنة ١٥٠ و ١٥٥م، وحوالي سنة ١٧٠م أثير الخلاف ثانية في لاودكية، وكان المتنازعان الرئيسيان ميليشو في ساردس وأبوليناريوس في هيرابوليس (انظر ك ٤ ف ٢٦ و ٢٧)، وأخيسرا أثير النزاع مي الكنيسة العامة،

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل السابق-

<sup>(</sup>٤) منطقة في شمال غربي بلاد ما بين النهرين -

 (۳) ورسالة شخصية لباتشيلوس أسقف كنيسة كورنئوس، ورسائل لاشخاص آخرين كثيرين نطقوا بنفس الرأى والحكم، وأعطوا صوتهم بنفس المعنى.

وكان ما تقدم هو رأيهم الاجماعي -

# الفصل الرابع والعشروق

### النزاع في أسيا

- (۱) على أن أساقفة أسيا يتزعمهم بوليكراتس قرروا النمسك بالعادة القديمة المسلمة إليهم وقد كتب هو نفسه رسمالة وجهها إلى فيكتور وإلى كنيسة روما بين فيسها التقليد الذي تسلمه، وذلك في الكلمات التالية -
- (٢) "أننا نحتفل باليوم المضبوط دون اضافة أو حذف الأنه قد رقد في آسيا أيضا انوار عظيمة ستقوم ثانية في يوم مجيء الرب عندما يأتي بمجد من السماء ويطلب جميع القديسين بين هؤلاد فيلبس، أحد الرسل الأثنى عشر، الذي رقد في هيرابوليس، وابنتاه العذراوان الطاعنتان في السن، وابنة أخرى عاشت في الروح القدس، وتستريح الان في أفسس»
- . (٣) "وعلاوة على هسؤلاء يوحنا الذي كان شاهدا ومسعلما، والذي اتكأ فسي حضن الرب، وإذ كان كاهنا لبس الصدرة المقدسة · وقد رقد في أفسس» ·
- (٤) \*وبوليكاربوس[١] في أزميـر الذي كان أسقـفا وشهيـدا، وثريس وهو أسقف وشهـيد من يومينيا، الذي رقد في أزمير»
- (٥) «وهل هنالك حاجة لذكر ساجارس[٢] الأسقف والشهيد الذي رقد في لادوكية، أو المغبوط بابيروس أو ميليتـو[٣] الخصى الذي عاش كلية في الروح القدس ورقد في سادرس منتظرا الأسـقفية من السماء عندما يقوم من الأموات»

<sup>(</sup>۱) بخصوص بولیکاربوس انظر ك ٤ ف ١٤ -

<sup>(</sup>Y) 53 57Y- (T) 53 57Y-

- (٦) الجميع هؤلاء احتفظوا باليوم الرابع عشر من القصح وفقا للانجيل، دون أى انحراف، بل متسعين قاعدة الايمان، وأنا أيضا بوليكراتس، أصغركم جميعا، أتصرف حسب تقليد أقربائي، الذين اتبعت بعضهم عن قرب، لأن سبعة من أقربائي كانوا أساقفة، وأنا الثامن، وقد كان أقربائي دائما يحفظون اليوم الذي كان الشعب[٤] يرفعون فيه الخميرا،
- (٧) \*لذلك فإننى أيها الاخروة، أنا الذي عشت خمسا وستين سنة في الرب، والتنقيت بالاخوة في كل العالم، وتصفحت كل سفر من الكتاب المقدس، لا أفزع من الكلمات المخيفة، لأن من هم أعظم منى قالوا: يجب أن نطيع الله أكثر من الناس[٥]».
- (A) بعد ذلك كتب عن جميع الأساقفة الذين كانوا حاضرين معه، وفكروا نفس تذكيره وهاك
   كلماته:

الوفي استطاعتي ذكر الأساقيفة الذين كانوا حاضرين، الذين استدعيستهم كرغبتكم [1] والذين لو كتبت أسماءهم لجمعت سفرا ضخماء أما هم، وقد رأوا حقارتي، فقد وافقوا على الرسالة، عالمين أنني لم أحمل شعري الأبيض عبثا، بل كنت دواما أضبط حياتي بالرب يسوع».

- (٩) عندئذ حاول فيكتور، رئيس كنيسة روما، أن يقطع كل أبروشيات أسيبا في الحال من وحدة الكنيسة العامة، وكهذا الكتابس التي وافقتها، كهراطقة وكستب رسائل أعلن فيسها حسرم جميع الاخوة هنالك.
- (١٠) ولكن هذا لم يرض جميع الأساقفة، فطلبوا إليه أن يراعى منا هو للسلام، وأن يراعى
   وحدة ومحبة الجوار و لا تزال كلماتهم موجودة، وفيها توبيخ عنيف لفيكتور .
- (۱۱) من بينهم ايريناوس، الذي أرسل رسمائل باسم الاخوة في بلاد الغان، الذي كمان يترأس عليهم، مصرحا بأن سر قيامة الرب يجب أن يحفظ فقط في يوم الرب، وحقا فعل، إذ نصح فيكتور بأن لا يقطع كنائس لله برمتها حافظت على تقليد عادة قديمة، وبعد كلمات كثيرة يستأنف الحديث قائلا:
- (١٢) \* الأن النزاع ليس محصورا في اليوم فقط، بل يتعلق أيضا بطريقة الصوم · فالبعض يظنون النهم يجب أن يصوموا يوما واحدا، وغيرهم يومين، وغيرهم أكثر · والبعض يحسبون يومهم أربعين ساعة نهارا وليلا · [٧]

 <sup>(3)</sup> أي اليهود. وكانوا يحتلفون بعيد القصح مساء اليوم الرابع عشر من نيسان، وكانوا يأكلونه مع الفطير (خر ١٢ : ١٦)
 ولذا كان اليهود يرفعون الخمير في اليوم الرابع عشر إلى سبعة أيام.

<sup>(</sup>١) هذا ببين أن المجمع الأسيوي دعى كطلب فبكنور أسقف روما

<sup>(</sup>٧) يَتْرَجِمَ البعض هَذَهُ العبارة هكذا: والبعض إربعين بوما حاسبين ساعات ألتهار واللبل يومهم:

(١٣) "وهذا الاختلاف في حفظ الصوم لم ينشأ في أيامنا، بل في أيام آباتنا قبل ذلك بوقت طويل ويبدو أنهم لم يراعبوا الدقة التامة، وهكذا تركوا لانسالهم عادة تشفق مع بساطتهم وطريقتهم الخاصة ومع ذلك فبقد عاش جميع هؤلاء في سلام، ونحن أيضا تعيش في سلام مع بعضنا بعضا، وعدم الاتفاق في المصوم يؤيد الاتفاق في الإيمان»

(١٤) ويضيف إلى هذا الكلمات التالية الخليقة باثباتها هنا:

"وبين هؤلاء كان المشايخ قبل سنوتير رئيس الكنيسة التي تدبرها أنت الأن نعني أنيسيتوس وبيوس وهيجينوس وتلسفوروس وزيستوس: وهم لا حقظوه[٨] بأنفسهم ولا سمحوا بذلك لمن بعدهم ومع أنهم لم يحفظوه فكانوا في سناد مع من أتي إليهم من الأبروشيات التي حفظته، وبالرغم من أن حفظه كان يقاوم جدا عمن لم يحفظوه -

(١٥) «ولكن لم يبعد أحد قط من الكنيسة لهذا السبب، فالمشايخ قبلك الذين لـم يحفظوه أرسلوا العشاء الربائي لمن حفظوه في الابروشيات الأخوى.

(١٦) الوعندما كان المغبوط بوليكاربوس في روما، في وقت أنيسيتوس، واختلفا قليلا في بعض أمور أخرى، حل السلام بينهمسا في الحال، دون أن يتشاجرا بصدد هذا الامر، لأن أنيسيتوس عجز عن أن يقنع بوليكاربوس بالعدول عن اتباع ما كان يمارسه دواما مع يوحنا رسول ربنا وباقي الرسل الذين المختلط بهم، كذلك عجز بوليكاربوس عن اقناع أنيسيتوس لحفظه، إذ قال أنه يجب اتباع العادات التي مارسها المشايخ قبله،

(١٧) "ورغم أن الحالة كانت على هذا الوجه فقد احتفظا بعشرتهما معا، وتنازل انيسيتوس عن خدمة العشاء الربائي في الكنيسة إلى بوليكاربوس، كعلامة احترام، وافترقا في سلام، من حفظ ومن لم يحفظ، محتفظين بسلام كل الكنيسة»،

(١٨) هكذا صار ايريناوس - وحسنا سمى بهذا الاسم[٩] - صسانعا سلاما في هذه الناحية، إذ قدم النصائح وأرسل الرسائل اللازمة على هذا الوجه من أجل سلام الكنائس وتبادل الرسائل، في هذه المسألة التي كانت تحت البحث، ليس فقط مع فيكتور بل أيضا مع أغلب قادة الكنائس.



(A) أي اليوم الرابع عشر

### الفهل الخامس والعشروئ

# كيف وصل الجميع إلى اتفاق بخصوص الفصح

أما الذين في فلسطين السابق ذكرهم مؤخرا، نركيسوس وثيوفيلس،[١] ومعهما كاسيوس أسقف كنيسة صور، وكلاروس أسقف كنيسة بتولمايس، ومن أجتمعوا معهم[٢] فأنهم إذ ذكروا أمورا كثيرة عن التقليد الخاص بالفصح الذي وصل اليهم بالتعاقب من الرسل، أضافوا الكلمات الآتية في ختام ما كتيوه:

الجتهدوا أن ترسلوا نسخا من رسالتنا إلى كل كنيسة، لكى لا نعطى فرصة لمن يخدعون نفوسهم بسهولة، وتعرفكم بأنهم في الاسكندرية يحفظوفه في نفس اليوم مثلنا، لآن الرسائل قد حملت منا إليهم ومنهم إلينا، حتى إننا نحفظ اليوم المقدس بنفس الطريقة وفي نفس الوقت!!

# الفصل الساكس والعشروي

# مؤلفات إيريناوس الرائعة التى وصلت إلينا

وعلاوة على مؤلفات ايريناوس ورسائله السابق ذكرها[1] فلا يزال موجودا كتاب له عن المعرفة كتبه ضد اليونانيين، وهو كتاب في غاية الدقة والقوة، وكتاب أخر وجهه إلى أخ اسمه مركبان الايضاح التعاليم الرسولية، ومجلد يتضمن أبحاثا مختلفة يذكر فيها الرسالة إلى العبرانيين، والسفر المسمى حكمة سليمان، مقتبسا منهما بعض الاقتباسات، هذه هي مؤلفات ايريناوس التي وصلت إلى علمنا.

وإذ انتهى حكم كومودس بعد ثلاث عشرة سنة أقيم ساويرس امبراطورا، بعد أقل من سنة شهور من موت كومودس، وفي الفترة المتوسطة كان يحكم برتيناكس.

<sup>(</sup>٢) أي في مجمع فلسطين السابق ذكره في ف ٢٣ -

<sup>(</sup>۱) ف ۲۲ و ۲۳۰

# الفصل السابع والعشروق

# مؤلفات الآخرين التي ازدهرت في ذلك الوقت

ولا يزال الكثيرون يحتفظون بتذكرارات عديدة، عن غيرة واخلاص رجال الكنيسة في ذلك الوقت من بين هؤلاء نذكر بصفة خاصة كتابات هيراكليتوس "عن الرسول"، وكتابات مكسيموس عن المسألة التي طالما ناقشها الهراطقة، أي الصل الشرا، وعن المحلقة المادة، ومؤلفات كنديدوس عن ستة أيام الخلقة، ومؤلفات أبيون عن نفس الموضوع وكذا مؤلفات سكستوس عن قيامة الاموات، ومؤلف أخر وضعه أرابيانوس وكتابات لآخرين كثيرين من المستحيل أن نذكر في مؤلفنا شيئا عن الوقت الذي عاشوا فيه ، أو اعظاء أي بيان عن تاريخهم لعدم توفر معلومات لدينا عنهم وقد وصلت إلينا مؤلفات كثيرين آخرين لا نستطيع اعظاء أسمائهم، وهم كتاب مستقيمو الرأى (ارثوذكسيسون) وكنسيون كما يتبين من تفسيرهم للاسفار الإلهية، ولكنهم غير معروفين لدينا لحاو كتاباتهم من أسمائهم .

### الفصل الثامن والعشروئ

### أول من أذاعوا بدعة أرتيمون طريقة حياتهم ، وكيف تجاسروا على إفساد الأسفار القدسة

- (۱) وفى مؤلف جليل الشان كتيه أحد هؤلاء الكتاب ضد بدعة أرتيمبون، التي حاول بولس السميساطي[۱] أن يبعثها من قبرها ثانية في أيامنا، توجد رواية مناسبة للتاريخ الذي نتحدث عنه الان.
- (٢) لأنه ينتقد البدعة السابق ذكرها التي تنادي بأن المخلص كان مجرد انسان، لأنهم كانوا يحاولون أن يعظموا من شأنها، بينما أثبت هو أنها لم تظهر إلا حديثاً وبعد أن قدم في مؤلفه حججا أخرى كثيرة لتفنيد أباطيلهم وتجاديفهم، أضاف الكلمة الآتية:
- (٣) الأنهم يقولون أن جميع المعلمين المتقدمين والرسل تقبلوا ما يعلنونه هم الآن، وكانوا ينادون به، وأن حق الإنجيل حفظ حــتى أيام فيكتور الأسقف الشالث عشر لروما بعد بــطرس، ولكن الحق فسد منذ أيام خلفه زفيرينوس.

<sup>(</sup>١) بخصوص بولس هذا انظر ك ٧ ف ٢٧.

- (٤) \*ولو لم تناقضهم الأسفار الإلهية لكان ما يقبولونه معقولاً وهنالك كتابات لبعض الاخوة أسبق عهدا من فيكتور، كتبوها دفاعا عن الحق، وضد الوثنيين، وضد الهرطقات التي كانت في أيامها وإنني أشيبر إلى يوستينوس[٢] وملتيادس[٣] وتاتيان[٤] واكليسمنضس[٥] وآخرين عن المسيح في كل مؤلفاتهم كاله
- (٥) \*الآنه من ذا الذي لا يعرف مؤلفات ايريناوس[٦] وميليتو[٧] وغيرهما، التي تثبت أن المسيح الله وانسان [٨] وكم من المزامير والتراثيم كتبها الاخوة المؤمنون من البدء تتحدث عن المسيح كلمة الله، وتصرح بآنه الله .
- (٦) «وكيف كان ممكنا وقد كرز برأى الكنيسة سنوات طويلة أن تتأخر كرازتها حتى أيام فيكتور كما يدعون؟ وكيف لا يخجلون من التحدث هكذا زورا عن فيكسور وهم يعلمون تماما أنه قطع من الشركة ثيودوتس الاسكافى، قائد وباعث هذه البدعة التي تنكر الله، وأول من نادى بأن المسيح مجرد انسان؟ لانه إن كان فيكتور موافقاً لرأيهم، كما تقول افتراءاتهم، فكيف أمكنه أن بخرج ثيودوتس سخترخ هذه البدعة؟».

هذا ما قيل عن فيكتور

- (۷) وقد دامت أسقفيته عبشر سنوات، ثم أقيم زفيريسنوس خليفة له حوالي السنة التناسعة من حكم ساويرس، وقد روى مؤلف الكتباب المشار إليه، بخصوص مؤسس هذه البدعة، حادثة أخرى حدثت أيام زفيرينوس، في الكلمات التالية،
- (٨) اوسأذكر الكثيرين من الاخرة بحقيقة حدثت في أيامنا. لو أنها حدثت في سدوم،
   لاعتبرت في اعتقادي الذارا لهم كان هنالك معترف بسمى ناتاليوس ليس منذ عهد بعيد بل في أيامناه.
- (٩) «هذا الرجل خدعه في وقت واحد اسكاليسبودوتس وشخص آخر يحمل نفس أسم ثيودوتس، وهذا صراف نقود وكلاهما كانا تلميذين لثيودوتس الاسكافي الذي كان كما قدمت أول من حرمه فيكتور، الأسقف وقتئذ، بسبب هذه العاطفة، أو بالأحرى بسبب عدم الاحساس هذا»
- (١٠) "وقد أقنعوا أناتاليوس ليقبل بل يختبار أسقفا لهذه البيدعة بماهية يدفعبونها له وهي مائة وخمسون دينارا شهريا»-

(٢) انظر ك ٤ ف ١١٠ (٣) ف ١٧٠ (٤) ك ٣ ف ٢٩٠ (٥) ف ١١

(۲) ق ع ق ۲۱ (۷) انظر ك ع ق ۲۱ (۸) انظر المقدمة -

(١١) «ولما اندمج معهم هكذا حــذره الرب مرارا بواسطة بعض الرؤى- لأن الله الرحــوم ربنا يسوع المسيح لم يشأ أن ذاك الذي شهد لالامه يهلك باخراجه من الكنيسة».

(١٢) قولكن لأنه لم يبال كسيرا بالرؤى، إذ كان قد أغرى باعطانه أول مركز بينهم، وبالطمع المخزى الذى يسبب هلاك الكثيرين، فقد جلده الملائكة المقدسون،[٩] وعاقبوه بقسوة طول الليل ولما قام فى الصباح لبس المسوح وتغطى بالرماد، وبمنتهى السرعة ودموع غزيرة سقط عند قدمى زفيرينوس الاسقف، وارتمى ليس عند أقدام رجال الكهنوت فقط بل أيضا عند أقدام العلمانيين، وحرك بسدموعه عواطف كنيسة المسيح الرحوم، ورغم أنه قدم الكثير من التوسلات، وأظهر آثار الجلدات التي جلد بها، فأنه لم يسمح له بالعودة إلى الشركة إلا بشق النفس»

(١٣) ولنقتبس من نفس الكاتب فقرات أخرى عنهم هاك نصها:

اوقد عاملوا الاسفار الإلسهية بعدم اكتراث وبدون خوف وطرحوا جانسا قاعدة الإيمان القديم ولم يعرفوا المسيح وهم لا يحاولون معرفة ما تعلنه الاسفار الإلهية، بل يبذلون أقصى الجهد للبحث عن بعض الالفاظ المنطقية التي يمكن احكامها لتدعيم أرائهم الكفرية وأن قدم أي واحد فقرة من الاسفار الإلهية إليهم اجتهدوا أن يستخلصوا منها أي رأى منطقي سلمي أو ايجابي ا

(١٤) • ولأنهم من الأرض، ومن الأرض يتكلمون، ولانهم يجهلون الآتي من فوق، فقد تركوا كتابات الله المقدسة ليتفرغوا لعلم الهندسة -[١٠] فيسعضهم أجهد نقسه ليتنبس اقليدس، [١١] والبعض أعجب بارسطوطاليس وثيوفراستوس، بل لعل البعض قد عبد جالن.

(١٥) "فإن كان الذين يستعينون بفنون غير المؤمنين في آرائهم الهرطوقية، وفي تحريف بساطة الإيمان بالأسفار الإلهية، قد ابتعدوا عين الإيمان، فماذا يلزمنا أن نقول؟ لذلك وضعوا أيديهم بجرأة على الأسفار الإلهية، زاعمين بأنهم قد صححوها

(١٦) «وليعلم كل من يريد بأنــنى لا أفترى عليهم في هــذا الأمر · لانه أن جمع أحد نـــخهم المختلفة وقارنها ببعضها وجدها تختلف عن بعضها اختلافا بينا ·

<sup>(</sup>٩) وقد ترجمها البعض السيحيون الأشداء

<sup>(</sup>١١) عالم اسكندري لبغ في الهندسة سنة ٣٠٠ ق م

<sup>(</sup>١٠) ترجمها البعص مفاييس الارض.

(۱۷) "فمثلا نسخ اسكالبيادس لا تتفق مع نسخ ثيودوتس، ومن الممكن الحصول على كثير من هذه، لان تلاميذهم بذلوا جهدهم ليكتبوا على كل منها التصحيحات اللازمة كما يسمونها، أو بالأحرى الافسادات، كذلك لا تتفق نسخ هرموفيلس مع هذه، ونسخ أبولونيدس لا تتفق مع نفسها، فأن قارنت تلك التى أعدوها في تاريخ متقدم مع التى أفسدوها أخيرا وجدتها تختلف مع بعضها تمام الاختلاف،

(١٨) اولا أظن أنهم هم أنفسهم يجهلون شناعة هذه الجريمة، لأنهم أما أنهم لا يعتقدون أن الأسفار الإلهية نطق بها الروح القدس، وفي هذه الحالة يكونون غير مؤمنين، أو أنهم يزعمون أنهم أحكم من الروح القدس، وفي هذه الحالة لا يكونون إلا شياطين، وهم لا يمكنهم انكار ارتكاب الجريمة طالمًا كانت النسخ قد كتبت بأيديهم، إذ أنهم لم يستلموا أسفارا كهذه من معلميهم، كذلك لا يستطيعون ابراز أي نسخ نقلوا منها.

(١٩) الوبعـضهم ظنوا بأن افـسادها لا يستحق كل هذا العناء، اتما أنكروا السناموس والانبسيام، وهكذا بتعاليمهم الجليعة الشريرة - تحت ستار النعمة ﴿ سقطوا إلى أحط درجات الهلاك» ﴿

إلى هنأ نكتفي بصدد هذه الأمور



# صفحة بيضاء

| AAA |     |     | int. | And | tel | Ach. |   | tet | tet |    | tot |   |     | And        |  |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|---|-----|-----|----|-----|---|-----|------------|--|
|     |     |     |      |     |     |      |   |     |     |    | ١.  |   |     | Partie P   |  |
|     |     |     |      |     | 1   |      | 1 | 1   |     | 1- | 1   | H |     | And        |  |
|     |     |     | 0    | W   | 16  | W    | n | 1   | U   | V  | U   | H |     | And        |  |
|     |     |     |      |     |     |      |   |     |     |    |     |   |     | And<br>And |  |
| AAA |     |     |      |     |     |      |   |     |     |    |     |   |     |            |  |
|     | 100 | BAR | AAR  | A   | MA  | HAR  |   | AAA |     |    | FAR |   | 100 |            |  |

# صفحة بيضاء

# الفصل الأول

### الإضطهاد الذي حصل في عهد ساويرس[١]

ولما بدأ ساويرس يضطهد الكنائس قدم أبطال المسيحية شهادات مجيدة في كل مكان كانت هذه هي الحال بصفة خاصة في الاسكندرية، التي كان يؤتي إليها - كما إلى أعظم مسرح - من كل أرجاء مصر وثيبيس بابطال الله حسب استحقاقهم، فينالون الاكاليل من الله بصبرهم واحتمالهم التعذيب الشديد وكل أنواع الموت كان بين هؤلاء ليونيدس المدعو أبا أوريجانوس، والذي قطعت رأسه بينما كان ابنه لا يزال حديث السن، وهنا لا يقوتنا أن نين باختصار كيف كان ميل هذا الابن للكلمة الإلهية عظيما جدا بسبب تعليم أبيه له، ذلك لأن شهرته قد فاقت كل حد عند الكثيرين -

# الفصل الثاني

### تهذيب أوريجانوس[١] منذ الطفولة

(۱) من الممكن ذكر الكثير عند محاولة وصف حياة هذا الرجل وهو في المدرسة، على أن هذا الموضوع وحده يحتاج إلى سفر خاص ومع ذلك، فإننا بإزاء هذا الكتاب، الذي يتطلب الايجاز في معظم الاشياء، سوف نذكر بعض حقائق قليلة عنه على قدر ما يمكن من الايجاز، بجمعها من بعض الرسائل، ومن أقوال بعض أشخاص لا يزالون أحياء، كانوا على صلة به

<sup>(</sup>۱) كان امبراطور اللامبراطورية من سنه ۱۹۳ - ۲۱۱ .

<sup>(</sup>۱) أحد أبطال كنيسة الاسكندرية (۱۸٥ – ۲٥٤م)- ويكاد هذا الكتاب السادس كله يكون محصورا في التحدث عنه علاوة على مــا ورد عنه في الكتاب السابع وغــيره، ويبدوأن المؤلف (يوســابيوس) قد ثأثر جدا بتـعاليمــه إذ تتلمذ على بغيليوس الذي كان رفيقا لاوريجانوس ومن أصدق أصدقائه(انظر ۸ : ٣٢).

- (٢) وإن ما رووه عن أوريجانوس خليق بالذكر، حتى منذ أيام طفولتـــه الأولى ٢ كان ذلك فى السنة العاشــرة من ملك ساويرس، إذ كـــان ليتوس واليـــا على الاسكندرية وسائر أرجـــاء القطر المصرى، وكان ديمتريوس قد أقيم أخيرا أسقفا على أبروشياتها خلفا ليوليانوس.
- (٣) ولما ازدادت نيران الاضطهاد اشتعالا، ونال الكثيرون اكليل الشهادة، تملكت رغبة الاستشهاد نفس أوريجانوس، رغم أنه كان لا يزال ولدا صغيرا، حتى أنه اقترب من الخطر، وتقدم متحفزا إلى النضال بغيرة متأججة.
- (٤) والواقع أن نهاية حياته كانت قد اقتربت، لولا تدخل العناية الإلهية السماوية لصده عن اتمام رغبته، عن طريق أمه، وذلك من أجل خير الكثيرين.
- (٥) لأنها في بداية الأمر توسلت إليه أن يشفق على عواطفها من نحوه كأم ولكنها إذ وجدت أنه أزداد ثباتا في عزمه، واندفع بكليته نحو الاستشهاد لما علم بالقاء القبض على أبيه وسجنه، خبأت كل ملابسه، وهكذا ألزمته بأن يلازم المنزل.
- (٦) ولأنه لم يكن في استطاعته تأدية أي عمل آخر ولأن غيرته المتأججة المتجاوزة جدود سنه لم تسمح له بالبقاء ساكتا، أرسل لأبيه رسالة مشجعة عن الاستشهاد، نصحه فيها قائلا «احذر من أن تغير موقفك بسببنا» .

هـــــذا ما يمكن تدوينه كأول دليــــل على حكـــمة أوريجانوس في شـــبابه، وعلى محبته الصــــادقة للتقوى ·

- (٧) لأنه حتى في ذلك الوقت كان قد اكتنز محصولا وافرا من كلام الإيمان، إذ كان قد تهذب في الأسفار الإلهية منذ الطفولة . ثم أنه لم يدرسها بروح عدم الاكتراث، لأنه علاوة على أن والده قدم إليه الثقافة الواسعة العادية فأنه لم يجعل دراسة الأسفار الإلهية أمرا ثانويا -
- (A) ففى بادىء الأمر مرنه على الدراسات الدينية، قبل تعليمـــه العلوم اليونانية، وطلب منه أن
   يحفظ جزءا نمعينا كل يوم، ثم يتلوه عليه .
- (٩) ولم يكن هذا عملا مضنيا للولد، إذ كان شغوفا جدا بهذه الدراسات ثم أنه لم يكتف بدراسة الأمور السهلة والواضحة في الأقوال المقدسة، بل طلب المزيد، وانكب على التأملات العميقة، حتى وهو في هذه السن، لدرجة أنه كثيرا ما أربك أباه بأسئلته عن المعنى الحقيقي للاسفار الإلهية

(۱۰) أما أباه فقد وبخه - بحسب الظاهر - قائلا له أن لا يبحث فوق حدود سنه، أو يذهب أبعد من المعنى الظاهر ولكته في الواقع كان مغتبطا جدا، وشكر الله مصدر كل صلاح، إذ حسبه أهلا أن يكون أبا لصبى كهذا .

(۱۱) ويقول أنه كشيرا ما كان يقف بجوار الولد وهو نائم، ويكشف صدره، كأنه روح الله قد استقر في داخله، ويقبله بوقار، معتبرا نفسه بأنه قد تبارك بذريته الصالحة.

هذه الامور وأمثالها رويت عن أوريجانوس الصبي·

(۱۲) ولكن لما ختم أبوه حياته بالاستشهاد تركه مع أمه وستة أخوة أصغر منه، وكان عمره لم
 يكتمل بعد سبعة عشر عاما.

(۱۳) ولأن ممتلكات أبيه صودرت لحساب الخزانة الحكومية، أصبح هو وعائلته محتاجين لضروريات الحياة، ولكنه اعتبر أهلا للعناية الإلهية، فوجد ترحيبا من امرأة غنية جدا، وممتازة في طريقة حياتها وفي نواح أخرى، كانت تعامل باكرام عظيم شخصا هرطوقيا مشهورا كان يعيش في الأسكندرية وقتئذ، ولو أنه ولد في أنطاكية، كان يعيش معها لأنها كانت قد تبنته، وكانت تعاملة بمنتهى الرفق واللطف،

(١٤) ورغم أن أوريجانوس كانت تلزمه الضرورة أن يختلط به فإنه من ذلك الوقت فصاعدا قدم دلائل قوية على رسوخ قدمه في الإيمان و لانه بسبب مقدرة بولس - وهذا هو اسم الرجل - في المناقشة كانت تأتيه جمعوع كثيرة، ليس من الهراطقة فقط بل أيضا من شعبنا ورغم ذلك فلم يغو أوريجانوس قط للاشتراك معه في الصلاة، لأنه تمسك بقوانين الكنيسة[٢] رغم أنه كان ولدا، وأبغض - على حد تعبيره - تعاليم الهراطقة وإذ كان قد تعلم علوم اليونانيين على يد ابيه فأنه بعد موته انكب على دراسة الأدبيات بأكثر توسع وتعمق، حتى أنه حصل على استعداد كبير في فقه اللغة، واستطاع بعد موت أبيه بوقت وجيز أن يعموض هذه الحسارة بالانكباب على هذا الموضوع، فحصل على ما يكفى احتياجاته في عصره و عصره و المسلم المستعداد كبير في عصره و المسلم المستعداد كبير في فقه اللغة المسلم المستعداد كبير في عصره و المسلم المسلم المسلم المستعداد كبير في عصره و المسلم المستعداد كبير في عصره و المسلم المستعداد كبير في عصره و المسلم المسلم

<sup>(</sup>۲) الا يصلى أحد من المؤمنين مع أحد عن لا يزالون تحت التعليم، حتى ولا في البيت، لأنه لا يليق عن قبل في الكنيسة أن يتدنس عن لم يقبل بعد لا يصلى أحد من القديسين مع أحد من الهراطقة، حتى ولا في البيت، لأنه أية شركة للنور مع الظلمة (أوامر الرسل ٨: ٣٤) قارن ذلك عما ورد أيضا في (قبوانين الرسل ١١ و ١٧ و ٤٥) وتنص المادة الاخيرة على أنه (أيما أسقف أو قس أو شماس صلى مع الهراطقة فليفرز وأما إذا هو اذن لهم بأن يفعلوا أمرا ما كأنهم كليروسية فليقطع».

### الفصل الثالث

### مناداته باجتهاد بكلمة الله رغم أنه كان لا يزال صغيرا جدا

- (١) وبينما كان يلقى المحاضرات في المدرسة، كما يخبرنا هو نفسه، ولم يوجد في الاسكندرية من يعلم الإيمان، لأن الجميع كانوا قد تشتتوا بسبب الاضطهاد، أتاه بعض الوثنيين لسماع كلمة الله-
- (۲) ويقول أن أولهم كان بلوتارخوس[۱] الذي بعد أن عاش حياة طيبة أكرم بالاستشهاد الإلهي. والثاني هو اكلاس[۲] أخ بلوتارخوس، وهذا أيضا بعد أن قدم معه براهين كثيرة عن الحياة النسكية الفلسفية اعتبر جديرا بأن يخلف ديمتريوس في أسقفية الاسكندرية.
- (٣) ولما عهدت إليه إدارة المدرسة اللاهوتية كان عمره ثماني عشرة سنة وقد كان مشهورا أيضا في ذلك الوقت أثناء الاضطهاد الذي حصل في عهد أكيلا، والى الاسكندرية، إذ برز اسمه بين قادة الإيمان، وذلك بسبب اللطف والسرعاية والرقة التي أظهرها نحو جميع الشهداء المقدسين، سواء كانوا معروفين لديه أو غرباء .
- (٤) لأنه لم يحث معهم فقط وقت القيمود حتى تنفذ الحكم المنهائي عليهم، بل عندما كانوا يساقون إلى الموت كان يستجاسر ويذهب معهم مخاطرا بنفسه وعندما كان يظهر تلك الشجاعة النادرة ويحيى الشهداء بقبلة كثيرا ما كانت الجماهير الوثنية المحيطة بهم يثورون ويكادون يهجمون عليه ا
- (٥) لكنه بمساعدة يد الله كان ينجو تماما بكيفية معجزية وكانت نفس هذه القوة الإلهية السماوية تحرسه عندما يتعرض هكذا للخطر، وذلك مرارا وتكرارا، ومن المستحيل ذكر عدد هذه المرات، بسبب غيرته الشديدة وجرأته من أجل كلمة المسيح، واشتدت عداوة غيرة المؤمنين، بسبب تعليمه للجماهير الكثيرة في الإيمان المقدس، حتى انهم وضعوا فرقا من الجند حول البيت الذي كان يقيم فيه .

<sup>(</sup>۱) كان أول من استشهد من تلاميذ أوريجانوس ف ٤.

<sup>(</sup>۲) هراكلاس أو يراكلاس كان من أقدر تلاميذ أوريجانوس الذي أشركه معه في التعليم لما تزايد عليه هذا العبء ف ١٥٠ في ف ١٩ نرى أنه كان شغوفا بالفلسفة اليونانية ، وقد ازدادت شهرته العلمية جدا ف ٣١ حتى أن يوليوس افريكانوس ذهب إلى الاسكندرية ليسراه ، وفي سنة ٢٣١ لما غادر أوريجانوس الاسكندرية أوكل إليه ادارة مدرستها ف ٢٦ ، وفي سنة ٢٣١ أو ٢٣٢ خلف ديمتسريوس في أسقفية الاسكندرية لدى موته ف ٢٦ و ٢٩، وخلفه ديونيسيوس في ادارة المدرسة ف ٢٩٠ .

- (٦) وهكذا كان يغلى مرجل الاضطهاد من نحوه يوما بعد يوم، حتى لم تعد المدينة كلها تطيقه، ولكنه كان ينتقل من بيت إلى بيت، وكان يطارد في كل مكان بسبب الجماهير الغفيرة التي كانت تتلقى التعاليم الالهية التي قدمها، أن حياته كانت تقدم المثل الاعلى في السلوك المستقيم المتفق مع الفلسفة الحقيقية .
- (٧) لانهم يقولون أن سلوكه كان يتفق مع تعاليمه، وأن تعاليمه تتفق مع حياته ولذلك فأنه،
   بالقوة الإلهية التي كانت تعمل فيه، دفع الكثيرين جدا إلى غيرته .
- (A) ولما رأى أن عددا أوفر يأتون إليه في طلب العلم، وأن ديمتريوس رئيس الكنيسة عهد إليه ادارة المدرسة اللاهوتية، اعتبر أن علم الاجرومية لا يتفق مع تعليم المواضيع الإلهية، ولذلك أبطل تعليم الاجرومية على أساس أنها غير نافعة بل معطلة للتعليم الدينى.
- (٩) وبعد شيء من التفكير باع كتب الأدب القديمة الثمينة التي كان يمتلكها لكى لا يحتاج إلى مساعدة من أحد، وكان يقنع بالحصول من المشترى على أربع أوبوليات [٣] كل يوم وقد ظل على هذه العيشة الفلسفية [٤] سنوات طويلة ، مبتعدا عن كل الرغبات والملذات الشبابية وكان طول النهار يتحمل الكثير من التدريب العنيف، ويقضى معظم الليل في دراسة الأسفار الإلهية وكان يكبح جماح نفسه على قدر استطاعته بالحياة الفلسفية الصارمة ، أحيانا بالصوم ، وأحيانا بالاقلال من النوم وبسبب غيرته المتأججة لم ينم على فراش قط ، بل كان ينام على الأرض .
- (١٠) وأكثر من الكل فكر بأن كلمات المخلص في الإنجيل يجب تنفيذها، وهي التي ينصح فيها
   بأنه يجب عدم اقتناء ثوبين أو استعمال أحذية[٥] أو الاهتمام بالمستقبل[٦].
- (۱۱) ويسبب غيرته التي فاقت حدود سنه كان يلبث في البرد والعرى وذهب في الفقر إلى القصى حدوده، حتى أذهل كل من حوله والواقع أنه أحزن الكثيرين من أصدقائه الذين أرادوه أن يقاسمهم ثروتهم بسبب الجهد المضنى الذي رأوا أنه يبذله في تعليم الالهيات .

 <sup>(</sup>۳) الابولس كانت عملة يونانية توازى تقريبا نحو ثمانية مليمات. وكانت هذه الكمية لا تكفى القوت الضرورى جدا،
 ولكنه كان يراها كافية نظرا لتقشفه الشديد.

(۱۲) غير أنه لم ينثن عن مـثابرته ويقال أنه كان يحشى حافى القـدمين سنوات طويلة، وامتنع عن شرب الخمر سنـوات طويلة، وكذا عن كل شيء غير الطعام الضروري، حـتى أصبح في خطر إنهاك قواه، واتلاف جـده

(۱۳) وبتقديم أمثال هـــذه الأدلة عن الحــياة النسكية لمن رأوه، حرض الكثيرين من تلاميذه على الاقتداء بغيرته وهكذا اندفع إلى تعليمه الكثيرون مــن الأشخاص البارزين حتى من بين الوثنيين غير المؤمنين، والاشخاص الذين كانــوا يقتفون آثار العلم والفلسفة وإذ قبل بعضهم مـنه الكلـمة الإلهية في أعــماق نفوسهم برزت شخصياتهم أثناء الاضطهاد الذي سـاد وقـتئذ، والقي القبـض على بعضهم فاستشهدوا .

# الفصل الرابع

### تلاميذ أوريجانوس الذين استشهدوا

- (١) أول هؤلاء هو بلوتارخوس السابق ذكره[١]، وإذ كان يــساق إلى الموت اقترب منه الشخص موضوع حديثنا ورافقه حتى النهاية - ولكن العناية الإلهية حفظته في هذه المرة أيضا .
- (۲) وبعد بلوتارخوس كان الشهيد الثاني بين تلاميذ أوريج انوس هو سيرينوس، الذي إذ جاز
   وسط النار قدم دليلا على الإيمان الذي قبله .
- (٣) والشهيد الثالث من نفس المدرسة هو هيراكليدس، والرابع هيرو · وكان أولهما لا يزال تحت التعليم، أمنًا الثاني فلم يكن قد قبل المعمودية إلا منذ وقت وجيز وكلاهما قطع رأسه · والخامس من نفس المدرسة شخص أخر باسم سيرينوس، عرف عنه أنه بطل من أبطال التقوى، وقيل بأنه قطعت رأسه بعد أن تحمل ألوانا من العداب · ومن بين النساء هيريس التي ماتت وهي لا تزال تحت التعليم، وقبلت معمودية النار، حسب تعبير أوريجانوس نفسه في مكان آخر ·

<sup>(</sup>۱) فصل ۳: ۲-

# الفصل الخامس

### بوتامينا[١]

- (۱) ويمكن اعتبار باسيليدس سابع هؤلاء وقد ساق بـوتامينا الشهيرة إلى الإستـشهاد وهى لا تزال مشهورة بين شعب البلاد بسبب الالام العديدة التي تحملتها في سـبيل الاحتفاظ بعفتها وعذراويتها لانه كانت في دور النضوج العقلي والجسمى وإذ تحملت كثيرا من أجل الإيمان بالمسيح، وعانت صنوفا مختلفة من التعذيب الذي لا يوصف، أحرقت بالنار أخيرا مع أمها مارسيلا -
- (٢) ويقال أن الوالي، المسمى أكيلا، بعد أن عذب كل جسمها تعذيبا قاسيا هددها أخيرا بتسليمها إلى المصارعين للاساءة إلى جسدها، وإذ سئلت عما استقر عليه رأيها فكرت قليلا وقدمت اجايةاعتبرت خارجة عن حدود اللياقة .
- (٣) وللحال صدر عليها الحكم، وساقها إلى الموت باسيليدس أحد ضباط الجيش ولما حاول الشعب اساءتها واهانتها بألفاظ بذيئة أبعد عنها أولئك المسيئين، وأظهر نحوها كثيرا من الرقة والعطف وإذ رأت رقة الرجل من نحوها، نصحته بأن يتحلى بالشجاعة، لأنها ستسوسل إلى ربها من أجله بعد رحيلها، وأنه سوف ينال سريعا جزاء الشققة التي أظهرها نحوها
- (٤) وإذ قالت هذا تحملت ببسالة الحكم الصادر تحوها، إذ كان الزفت المغلى يصب قليلا قليلا فوق أجزاء مختلفة من جسمها من اخمص القدم إلى هامة رأسها · هكذا كان التعذيب الذي تحملته هذه الفتاة المشهورة ·
- (٥) وبعد ذلك بقليل سئل باسيليدس من زملائه الجند أن يحلف لسبب معين، فصرخ بأنه لا يجوز له أن يحلف البتـة لأنه مسيحى، واعترف بذلك علنا- وظنوه في بدء الأمـر يمزح ولكنه لما استمر يؤكد الأمر سيق أمام الوالي وألقى في السجن لاعترافه بايمانه أمامه-

<sup>(</sup>١) هي من أشهير الذين استشهدوا في عصر سياويوس، وكانت تلميذة لاوريجانوس. ويقول بالاديوس انها كانت أمة (عيدة) ولان سيدها عجز عن أن يجعلها ترضخ لشهواته اتهمها أمام الوالي بأنها مسيحية، ورشاه لكي يجعلها تشني عن عزمها بتعذيبها وبذلك تعود إليه وإلا حكم عليها بالموت.

توسلت إلى الرب من أجله ونالت طلبتها، وأنها سوف تأخذه سريعا. وعند ذلك أعطاه الاخوة ختم الرب [۲] وفي اليوم الثالي قطعت رأسه بعد تقديم شهادة مجيدة من أجل الرب.

 (٧) وقيل أن آخرين كثيرين في الاسكندرية قبلوا بسرعة كلمة المسيح في تلك الأيام الأن بوتامينا كانت تظهر لهم في أحلامهم وتقدم لهم النصائح اللازمة -

وهنا نكتفي بهذا القدر في هذا الصدد

# الفصل السادس

#### أكليمنضس الإسكندري

فى ذلك الوقت عهد إلى اكليه منضس تعليم الإيمان فى الاسكندرية خلفا لمينتينوس، فصار أوريجانوس أيضا أحد تلاميله، وكان لا يزال صبيا، ويقدم اكليه منضس فى الكتاب الأول من مولفه المسمى ستروماتا جدولا تاريخيا يبين فيه الحوادث التى حصلت حتى صوت كومودس، ومن ذلك يتضح أن هذا المؤلف كتب أثناء حكم ساويرس الذى نتحدث الآن عن عصره

# الفصل السابع

### يهوذا الكاتب

فى ذلك الوقت ظهر كاتب آخر اسمه يهوذا، وكتب بحثا عن السبعين أسبوعا المذكورة فى سفر دانيال، ووصل بتاريخ إلى السنة العاشرة من حكم ساويرس، وقد ظن أن مجىء ضد المسبح، الذى كثر الحديث عنه، قد اقترب، وذلك لأن الثورة الفكرية التي أحدثها الاضطهاد على شعبنا أدت إلى انحراف تفكير الكثيرين.

 <sup>(</sup>٢) اشارة إلى المعمودية .

## الفصل الثامن

### جرأة أوريجانوس

- (١) وفي ذلك الوقت بينما كان أوريجانوس يقوم بتعليم الإيمان في الاسكندرية أتى عملا يدل على عقل لم ينضج بعد وتفكير صبياني، ولكنه في نفس الوقت يعطى أعظم برهان على الإيمان والعفة وضبط النفس [١]
- (۲) لأنه أخذ هذه الكلمات «يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات [۲] حرفيا، وذهب في فهم معناها إلى أقصى حدودها ولكي يتمم كلمات المخلص، وفي نفس الوقت يقطع كل فرصة قد يتخذها غير المؤمنين لاساءة الظن (لأنه كان يلتقي بالرجال والنساء عند تدريس الإلهيات بالرغم من حادثة سنه) فقد تفذ عمليا كلمة المخلص، وقد ظن أن هذا لن يعرف بين الكثيرين من معارفه ولكنه كان من المستحيل اخفاء عمل كهذا بالرغم عما بذله من جهد لابقائه سرا مخفيا
- (٣) ولما علم بالأمر أخيرا ديمتريوس، الذي كان يرأس تلك الايروشية، أعجب جدا بالجرأة التي تجلت في طبيعة تصرف، وإذ أدرك غيرته وصدق ايمانه قدم إليه النصائح في الحال وشبعه وزاد في حثه للاستمرار في تعليم الإيمان.
- (٤) هكذا كان تصرفه وقتئذ ولكنه (ديمتريوس) بعد ذلك مباشرة إذ رأى أن أوريجانوس كان ناجحا ويزداد عظمة وشهرة بين كل الناس، غلب عليه الضعف البشرى، وكتب إلى الأساقفة في كل العالم واصفا تصرف ديمتريوس بأنه في منتهى الطياشة ولكن أسقفي قيصرية وأورشليم اللذين كانا أشهر وأبرز أساقفة فلسطين اعتبر اوريجانوس خليقا بأعظم درجات الإكرام، فرسماه قسا [٣]

(۲) (مت ۱۹: ۱۲) -

<sup>(</sup>۱) قال ناشر الترجمة الانكليزية البعض أنه لم يسرتكب هذا العمل وانما أسى، فهمه بسبب عبارات ذكرها، غير أنه لا سبيل إلى الشك في أنه ارتكبه وكان الباعث على ذلك تعليمه لكل الرجال والنساه في الليل والنهار ورغبته في عدم اعثار أحد أو تعريض نفسه للسقوط، وأمنيته في الوصول إلى أقصى درجات القداسة، وتضحية كل ما يتصل بالجسد من أجل المسبح أما أنه نسدم فيما بعد وأدرك حقيقة معنى كلمات المسيح فواضح مما جاء في تفسيره عن من ١٥: ١٠ ويبدو أن عمله هذا قد أحدث رد فعل في تفكيره أدى به إلى الشك والياس وقتيا، لان ديمتريوس وجده من الضروري أن ينصحه ليستعبيد ثقته وبحثه على الاستمرار في التعليم، ومع أن يوسابيوس لا يوافق على عمل أوريجانوس إلا أنه يعجب به من أجل جرأته وروح التضحية التي ظهرت في انمامه الم

- (٥) عندثذ ازدادت شهرته جـدا، وأصبح اسمه معـروفا في كل مكان ونال صينا عظيـما بسبب الفضيلـة والحكمة. وأما ديمتريوس فإذ لـم يكن لديه ما يقوله ضده سـوى ذلك العمل الصبيـاني، اتهمه بمرارة، وتجاسر على أن يشرك معه في هذه الإتهامات أولئك الذين نصبوه قسا.
- (٦) وعلى أى حال فإن هذه الأمور حدثت بعد ذلك بوقت وجيـز ولكن أوريجانوس في هذا الوقت استمر بلا خـوف يعلم الإلهيات في الاسكندرية ليلا ونهارا لكل من أتى إليـه، مكرسا كل أوقات فراغه بلا انقطاع للدراسات الدينية ولتعليم تلاميذه ·
- (V) وبعد أن ظل ساويرس في الحكم ثماني عشرة سنة خلفه ابنه أنطونيتوس [٤] وبين الذين تحملوا اضطهاد ذلك العصر بشسجاعة، وحفظتهم العناية الإلهية أثناء جهاد الاعتبراف، كان الاسكندر السابق التحدث عنه كأسقف لكنيسة أورشليم ونظرا لشهرته الفائقة في الاعتراف بالمسيح اعتبر خليقا بتلك الاسقفية بينما كان نركيسوس[٥] سابقه لا يزال حيا

# الفصل التاسع

### معجزات نركيسوس

- (۱) ويذكر أهل تلك الابروشية معجزات أخرى كثيرة لنركيـسوس رواها الاخوة الذين خلفوه-بينها الاعجوبة التالية التي صنعها-
- (۲) يقال أن الزيت نفذ مرة أثناء سسهر الشمامسة ليلة عيد الفصح وإذ قــزع كل الجمهور، أمر
   نركيسوس المهتمين بالأنوار ليستقوا ماه ويحضروه إليه .
- (٣) وفي الحال فعلوا كما أمر فيصلى على الماء، وبايمان ثابت في الرب أمرهم بأن يصبوه في السرج، ولما فعلوا تغيرت طبيعة الماء إلى زيت بقوة إلهية عجيبة بعكس انتظار الجميع، وقد اختفظ بكمية قليلة منه حتى يومنا هذا عند الكثيرين من الاخوة هناك كتذكار لتلك الاعجوبة.

<sup>(</sup>٤) مات ساويرس في ٤ قبراير سنة ٢١١ وخلف ابناه الأول موقس أوريليوس ساويرس انطونينوس باسيانوس، والثاني لوسيوس (أو ببليوس) سبتيميوس جيتا. ولم يذكر يوساييوس سوى الأول وكان اسمه الرسمي آنطونينوس.

 <sup>(</sup>٥) بخصوص نركيسوس انظر الفصول التالية الثلاثة وكذا ك ٥ ف ١٢٠

- (٤) ويروون أمورا أخرى كثيرة جديرة بالذكر عن حياة هذا الشخص، بينها ما يلى: أن بعض الاشرار إذ لم يستطيعوا تحمل قوة وثبات حياته، وكاتوا يخشون القصاص من أجل الشرور العديدة التي كانوا يحسون بها، فكروا في التآمر ضده، وأشاعوا عنه مذمة قبيحة .
- (٥) ولاقناع كل من سمع به أكدوا اتهامهم باقسام، فالواحد حلف على نفسه بالحرق بالنار، والآخر بفناء جده بمرض خبيث، والثالث بفقد بصره ورغم حلفهم بهذه الطريقة فانهم لم يستطيعوا التأثير على عقول المؤمنين، لأن عفة وتقوى نركيسوس، وحياته الفاضلة، كانت معروفة للجميع ·
- (٦) على أنه لم يستطيع بأى حال احتمال شر هؤلاء الأشخاس. ولأنه كان يعيش عيشة تقشفية زمنا طويلافقد هرب من جسم الكتيسة وخبأ نقسه في برية وأماكن خفية، ولبث فيها سنوات طويلة.
- (٧) لم تسكت عين الدينونة على هذه الأصور، بل سرعان ما تطلعت إلى هؤلاء الأشرار، وصبت عليهم اللعنات التي ربطوا بها أنفسهم فيسمجرد وقسوع شرارة بسيطة على بيت الأول احشرق باكمله ليلا، وهلك هو وكل أهل بينه والثاني تغطى جسمه سريعا من اخمص القدم إلى هامة الرأس بالمرض الذي حلف على نفسه به ا
- (۸) أما الثالث، وقد رأى ما حل بالآخرين، وخشى دينونة الله المحيتمة، اعترف جهرا بما كانوا
   قد تآمروا به وفي ندامته صار يكتئب وينوح طويلا، وظل يبكى حتى فقد بصره .

وهكذا كان التأديب الذي حل بهؤلاء الأشخاص بسبب ضلالهم وزورهم وبهتانهم

# الفصل العاشر

### أساقفة أورشليم

وإذ ارتحل نركيسوس، ولم يعوف أحد مقره، رأى رؤساء الكنائس المجاورة أنه من الأفضل رسامة أسقف آخر، وكان اسمه ديوس، ولم تدم رئاسته إلا وقتا قصيرا، فخلفه جرمانيو، وتبعه جورديوس، الذى ظهر فى عصره نركيسوس ثانية، كأنه قد قام من بين الأموات، وللحال طلب إليه الاخوة أن يتسلم الاسقفية، لأن الكل ازدادوا اعجابا به بسبب عزلته وفلسفته، وبنوع خاص بسبب القصاص الذى انتقم له به الله،

## الفصل الحادي عشر

### الإسكندر

- (۱) على أن تركيسوس لم يعد في استطاعته تأدية اعماله الرسمية بسبب تقدمه في السن، فاستدعت العناية الإلهية الاسكندر السابق ذكره برؤيا في الليل ليكون معه في وظيفته، وقد كان وقتئذ أسقفا على أبروشية أخرى -
- (٢) وللحال ارتحل كأنه بارشاد الهى من أرض كبدوكية، التى كان أسقفا فيها، بإلى أورشليم ايفاء لنذر سابق، ورغبة في الحصول على معلومات عن أماكنها، فقبلوه هناك بكل ترحيب، ولم يسمحوا له بالعودة، بسبب رؤيا أخرى رأوها ليلا أعطت رسالة واضحة جدا إلى الغيورين منهم لائها أعلمتهم أنهم أن خرجوا خارج الأبواب استقبلوا الاسقف الذي عينه الله لهم مقدما وإذ فعلوا هذه الزموه على البقاء، وذلك بموافقة الكنائس المجاورة بالاجماع .
- (٣) ويذكر الاسكندر نفسه، في رسائل خاصة أرسلها إلى أهل أنـتينوس،[١] لا تزال باقـية
   عندنا، الأسقفية المشتركة بينه وبين نركيسوس. وهذا ما كتبه في نهاية الرسالة:
- (٤) \*يسلم عليكم نركيسوس الذي شغل مركز الاسقفية قبلي، والذي يشترك معى الأن في الصلاة، إذ عمره الآن مائة وست عشرة سنة وهو يقدم لكم النصحية وهكذا أنا أيضا لكي تكونوا يرأى واحده .

هذه الأمور حدثت هكذا ولكن عند صوت سرابيون[۲] خلفه على أسقفية كنيسة انطاكية اسكلبيادس، الذي برز بين المعترفين أثناء الاضطهاد ويشير الاسكندر إلى اقامته أسقفا عندما كتب ما يلى إلى كنيسة انطاكية .

- (٥) «الاسكندر، عبد وأسير يسوع المسيح، إلى كنيسة انطاكية المباركة، تحية في الرب. لقد جعل الرب قيودى خفيفة وسهلة وقت سجني، إذ علمت أن اسكلبيادس الخبير بالإيمان الحقيقي قد أقامته العناية الإلهية أسقفا لكنيستكم المقدسة في انطاكية».
  - (٦) وأشار إلى أنه أرسل هذه الرسالة بيد اكليمنضس، [٣] إذ كتب في ختامها ما يلي:

«يا اخوتى المكرمين، لقد أرسلت إليكم هذه الرسالة بيد اكليـمنضس، القس المبارك، وهو رجل فاضل مشهود له، تعرفونه أنتم أيضا وسوف تشحققون منه وإذ أرسلته العناية الإلهية إلى هنا شدد وبنى كنيسة الرب» .

### الفصل الثاني عشر

#### سرابيون ومؤلفاته التي لا تزال باقية

- (۱) لم يصل إلينا من مؤلفات سرابيون النفيسة سوى تلك الرسائل الموجهة إلى شخص أسمه دومنيتوس، الذى في أيام الاضطهاد انحرف عن الإيمان بالمسيح إلى العبادة اليهودية النافلة، ولو أنه من المرجح أن الكثيرين احتفظوا بمؤلفات أخرى له وصل إلينا تلك الموجهة إلى بونتيوس وكاريكوس،[1] وهما من رجال الكنيسة، ورسائل أخرى موجهة إلى أشخاص آخرين .
- (۲) ومؤلف آخر أيضا كتبه عما يسمى إنجيل بطرس [۲] وقد كتب هذا المؤلف الأخير لتنفيذ الأباطيل التى يتضمنها ذلك الإنجيل، نظرا لأن البعض فى أبروشية روسوس(٣) قد انجرفوا فى آراء كفرية بسبه. ويحسن اقتباس بعض فقرات موجزة من مؤلفه لاظهار آرائه عن الكتاب، وقد كتب ما يلى.
- (٣) «لائنا أيها الاخـوة نقبل كلا من بطرس وسـاثر الرسل كرسل المسيح، ولـكننا نرفض بشدة الكتابات المنسوبة إليهم زورا، عالمين أن مثل هذه لم تسلم إلينا».
- (٤) لما زرتكم كنت أعتقد أنكم جميعا متمسكون بالإيمان الصحيح، وإذ كنت لم أقرأ بعد الإنجيل، الذي أبرزوه تحت اسم بطوس، قلت: إن كان هذا هوالمصدر الوحيد للنزاع بينكم فليقرأ، أما الآن وقد علمت مما قيل لى أن أفكاركم قد انحرفت إلى بدعة ما، فأننى سأسرع في الحضور إليكم ثانية لللك توقعوا مجيئي قريبا أيها الانحوة .
- (٥) «ولكنكم سوف ترون مما كتب لكم أيها الاخوة آننا قد عرفنا طبيعة بدعة مركبانوس- وأنه ناقض نفسه بنفسه إذ لم يفهم ما قاله».
- (٦) الأثنا إذ حصلنا على هذا الإنجيل من أشخاص آخرين درسوه دراسة وافية، أى من خلفاء أول من استعملوه، الذين نسميهم الموكاتي [٤] (لأن معظم آرائهم تشصل بتعليم هذه العقيدة)، فقد استطعنا قراءته ووجدنا فيه أشياء كثيرة تتفق مع تعاليم المخلص الصحيحة، غير أنه اضيفت لتلك التعاليم اضافات أشرنا اليكم عنها فيما بعده.

هذا ما يختص بسرابيون -

<sup>(</sup>۱) انظر ك ٥ ف ١٩ : ١ - (٢) ك ٣ ف ٣ - (٣) احدى مدن سوريا شمال غرب الطاكية ٠

<sup>(</sup>٤) الذين اعتقدوا أن المسيح لم يكن له جسد حقيقي بل شب جسد. ويوجع تاريخ هذا الاعتقاد إلى القرن الأول (انظر ا يو ٤ : ٢ ، ٢ يو ٧)٠

# الفهل الثالث عشر

#### كتابات أكليمنضس

- (١) أن جميع مؤلفات اكليمنضس[١] الثمانية المسماه "ستروماتا" لا زالت محفوظة عندنا، وقد سماها هو "ستروماتا تيطس فلافيوس اكليمنضس عن الملاحظات اللادرية المتعلقة بالفلسفة الحقيقية".
- (۲) أما الكتب المعنونة «وصف المناظر» فهى بنفس العدد، وفيها يذكر بونتينوس بالاسم
   كمعلمه، وينقل آراءه وتعاليمه-
- (٣) وعلاوة على هذه يوجد له مؤلف بعنوان «تصافح لليونانيين»، وكتاب في ثلاثة مجلدت بعنوان «المعلم»، ومؤلف آخر بعنوان «أيكن أن يخلص الغني»، ومؤلف عن الفصح، وبحث عن الصوم وعن الكلمات الشريرة، وكتاب يتضمن نصائح عن الصير أو «إلى المعتمدين حديثا»، ومؤلف عن «القوانين الكنسية»، أو «المتهودين» أهداه إلى الاسكندر، الأسقف السابق ذكره ·
- (٤) وفي مؤلفه المحمى «ستروماتا» لم يتحدث بتوسع عن الأسفار الإلهية فحسب، بل اقتبس أيضا من الكتاب اليونانيين كل ما رآه نافعا، وشرح آراء الكثيرين، يونانيين وبرابرة.
- (٥) وقد فند أيضا التعاليم الكاذبة التي نادي بها زعماء الهراطقة · وعلاوة على هذا راجع جزءا كبيرا من التاريخ ، مقدما إلينا عينات من مختلف التعاليم · أما ما تبقى فأنه يمزج به آراء الفلاسفة · ولعله لهذا السبب أطلق على مؤلفه ذلك اللقب المناسب «ستروماتا» [٢]
- (۱) ويستخدم أيضا في هـذه المؤلفات شهـادات من الأسفار المتنازع علـيها، [۳] مـثل حكمة سليمان، وحكمة يشوع ابن سيراخ، ورسالة العبرانيين، ورسائل برنابا، وأكليمنضس، ويهوذا
- (۷) ویذکر أیضا حدیث تاتیان إلی الیونانیین، ویتحدث عن کاسپانوس کمولف لکتاب تاریخی ویشیر إلی المؤلفین الیونانیین، فیلو و آرسطوبولس ویوسیفوس ودیمتریوس ویوبولیموس، مبینا بانهم جمیعا
   آثبتوا فی مؤلفاتهم أن موسی و الجنس الیهودی کانوا کائین قبل اقدم الیونانیین .

<sup>(</sup>۱) انظر ك ٥ ف ١١٠ قال تاشر الترجمة الانكليزية عن اكليمنضس انه كان «كاتبا غزير المادة كما يستدل من قائمة مؤلفاته المذكورة في هذا الفصل٤- (٣) ك ٣ ف ٢٠٠

- (A) وتمثار هذه الكتب أيضا بعلوم أخرى كثيرة · ففى أولها تحدث المؤلف عن نـ فسه بأنه التالى
   خلفاء الرسل · وفيها يعد أيضا بكتابة تفسير لسفر التكوين ·
- (٩) وفي كتابه عن الفصح اعترف بأن أصدقاءه قد طلبوا منه بالحاح أن يكتب من أجل الانسال المتعاقبة التقاليد التي سمعها من الشيوخ الأقدمين وفي نفس الكتاب يذكر ميليتو وايريناوس وآخرين، واقتبس بعض فقرات من كتاباتهم -

# الفصل الرابع عشر

#### الأسفار المقدسة التى ذكرها

- (١) وبالاختصار لقد قدم في مؤلفه "وصف المناظر" وصف مؤجزا عن جميع الأسفار القانونية، دون أن يحذف الاسفار المتنازع عليها، [١] أعنى رسالة يهوذا والرسائل الجامعة الأخرى، ورسالة برنايا، [٢] والسفر المسمى رؤيا بطرس [٣].
- (٢) ويقول أن الرسالة إلى العبرانيين من تأليف بولس، وأنها كتبت إلى العبرانيين باللغة العبرانية، ولكن لوقا ترجمها بدقة ونشرها إلى اليونانيين، ولذا فأنه يوجد في هذه الرسالة نفس أسلوب التعبير الذي في سفر الأعمال-
- (٣) ويرجح بأن كلمتى «بولس الرسبول» لم توضعا في مقدمة الرسالة لأنه إذ أرسلها إلى العبرانيين المتحاملين عليه والمتشككين فيه كان حكيما في أنه لم يشاً أن ينفرهم منها منذ البداية بذكر اسمه -
- (٤) بعد ذلك يقول «والآن، كما قال الشيخ المبارك، لأن الرب رمسول القدير أرسل إلى العبرانيين، فإن بولس إذ أرسل إلى الأمم لم يشأ أن يعتبر نفسه رسول العبرانيين وذلك تأدبا منه وهو إذ كان سفيرا ورسولا للامم لم يكتب إلى العبرانيين إلا لغزارة مادته» -
- (۵) وفي نفس الكتب زيضا يقدم اكليـمنضس تقليد الآباء الأولين عن ترتيب الأناجيل علي هذا
   الوجه التالي: فيقول إن الإنجيلين المتضمنين نسب المسيح كتبا أولا-

<sup>(</sup>١) بخصوص الأسفار التنازع عليها وأسفار العهد الجديد القانونية بصفة عامة انظر ك ٣ ف ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ك ٣ ف ٩٠٠ (٣) ك ٣ ف ٣٠

(a) LT 5 27.

- (٦) أما إنجيل مرقس فقد كانت مناسبة كتابته هكذا:[٤] لما كرز بطرس بالكلمة جهارا في روما، وأعلن الإنجيل بالروح، طلب كثيرون من الحاضرين إلى مرقس أن يدون أقواله، لأنه لازمه وقتا طويلا، وكان لا يزال يتذكرها. وبعد أن كتب الإنجيل سلمه لمن طلبوه.
- (٧) ولما علم بطرس بهذا لم يمنعـه من الكتابه ولا شجعه عليـها، وآخر الكل لما رأى يوحنا أن الحقائق الخارجية قد دونت بوضوح في الإنجيل كتـب إنجيلا روحيا[٥] بعد الحاح من أصدقائه وارشاد من الروح. هذه هي رواية أكليمنفس.
- (A) ثم إن الاسكندر السابق ذكره أشار في رسالة إلى أوريجانوس إلى اكليمنضس، وإلى
   بنتينوس في نفس الوقت، كشخصين من أخلص أصدقائه- وهذا ما كتبه:

الأنك تعلم أن هذه كانت ارادة الله أن تبقى علاقات القرابة بيننا غير مـتزعزعـة، بل بالأحرى
 تؤداد متانة وقوة .

(٩) ﴿ لأَننَا نَعْرَفَ جَيِدا أُولَئُكَ الآباء المباركين الذين سلكوا الطريق قبلنا، والذين سوف نلحقهم سريعا: وينتيئوس الرجل المبارك حقا والمعلم المقتدر، وأكلمينضس القديس معلمي والمحسن إلى، وأن كان هنائك آخرون مثلهما الذين تعرقت بهم معك يا معلمي وأخي»

هذا ما يتعلق بهذه الأمور ·

- (۱۰) أما أدامانتيوس[٦] لأن هذا الاسم أيضا كان يطلق على أوريجانوس فقد زار روما لما كان زفيرينوس أسقفا لها، وذلك كما قال هو في موضع آخر لرغبته في أن يرى كنيسة روما القديمة جدا وبعد اقامة قصيرة هناك عاد إلى الاسكندرية .
- (١١) وقد قام بمهمة الستعاليم الإيمانية هناك بغيرة شديدة، لأن ديمتريوس الذي كسان أسقفا هناك وقتئذ كان يحثه بل يرجوه أن يعمل بجد من أجل منفعة الاخوة ·[٧]



<sup>(</sup>٤) بخصوص كتابة انجيل مرقس انظر ك ٢ ف ١٥٠.

 <sup>(</sup>٦) معنى الاسم باليونانية «لا يغلب» وقال جيروم أنه أطلق عليه بسيب جهاده الذى لم يكمل وقال فوتيوس أنه بسبب قوة
 حجته التي لا تغلب٠

### الفصل الخامس عشر

#### هراكلاس[۱]

وإذ وجد أن ليس لديه وقت لزيادة التعمق في دراسة اللاهوتيات، ولبحث الأسفار المقدسة وتفسيرها، وأيضا لتعليم الذين كانوا يأتون إليه - لأنهم لم يعطوه وقتا حتى للتنفس إذ كانوا يأتون، الواحد بعد الأخر، من الصباح إلى المساء ليتعلموا منه - فكان يقسم الجموع، ومن بين الذين عرفهم معرفة جيدة اختار هراكلاس الذي كان عالما بالالهيات ومقتدرا جدا في العلم في نواحي أخرى، ومقتدرا أيضا في الفلسفة، وأشركه معه في مهمة التعليم، وقد أوكل إليه التعليم الأولى للمبتدئين، واحتفظ لنفسه بمهمة تعليم المتعلمين.

### الفهل السادس عشر

#### دراسة أوريجانوس العميقة للأسفار الإلهية

(۱) ولقد بلغت الغيرة والمثابرة في دراسة أوريجانوس للاقوال الالهية حدا شديدا حتى أنه تعلم اللغة العبرانية، [۱] وحصل على نسخة من الأسفار العبرانية التي كانت في أيدى اليهود، ودرس أيضا ترجمات أخرى للأسفار المقدسة خلاف السبعين [۲] وعلاوة على الترجمات المشهورة جدا التي قام بها اكيلا[۳] وسيماخوس[٤] وثيودوتيون[٥] فقد اكتشف ترجمات أخرى كانت مختفية منذ وقت طويل مضى - لست أدرى في أي ركن كانت منزوية - وببحثه أظهرها إلى الوجود،

(۲) ولأنه لم يتمكن من معرف المترجمين فقد ذكر أنه وجد الواحدة في نيكوبوليس بقرب
 اكتيوم، والأخرى في مكان آخر.

<sup>(</sup>۱) أو يراكلاس · انظر ف ٣٠.

<sup>(</sup>١) قال جبروم أن دراسة أوريجانوس للغة العبرانية كانت بخلاف عادة جيله وجنسه · ولكن لا غرابة في الأمر فقد أراد أن يجعل هذه اللغة أساس دراساته ويقارن بين أسفار العهد القديم في لغتها الأصلية والترجمات اليونانية ·

<sup>(</sup>٣) بخصوص الترجمة السيعينية انظر ك ٥ ف ٨٠

 <sup>(</sup>٣) كان ايريناوس أول من ذكر اكبلا (انظر ك ٥ ف ٨ : ١٠) وقد قال عنه انه متنصر من بنطس. وقد عاش في أواثل
 القرن الثاني. ترجم العهد القاديم إلى اللغة اليونانية ترجمة تمسك فيها بحرفية اللغة العبرانية على حساب اللغة

- (٣) وفي سداسيته (Hexapla) [٦] عن المزامير أضاف إلى الترجمات الأربعة المشهورة لا ترجمة خامسة فحسب بل سادسة وسابعة وتحدث عن احدى هذه قائلا أنه قد وجدها في قدر في أريحا في عصر أنطونينوس بن ساويرس.
- (٤) وإذ جمع كل هذه قسمها إلى أقسام، ووضعها مقابل بعضها مع النص العبرائي نقسه وهكذا ترك لنا ما يسمى السداسية (Hexapla) ثم أنه رتب أيضا نسخة مستقلة متضمنة ترجمات أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون مع الترجمة السبعينية في المجلد المسمى الرباعي (Tetrapla):

# الفصل السابع بحشر

### سيماخوس[١] المترجم

أما عن هؤلاء المترجمين فيجب أن يذكر هنا أن سيسماخوس كان أبيونيا على أن بدعة الأبيونيين - كما يلقبونها - تؤكد أن المسيح كان ابن يوسف ومريم، معتبرة اياه مجرد انسان، ومصرة بشدة على حفظ الناموس بطريقة يه ودية، كما سبق أن رأينا في هذا السفر - [۲] ولا تزال بين أيدينا تفاسير لسيماخوس يدعم فيها هذه البدعة بمهاجمة إنجيل متى ويذكر أوريجانوس أنه حصل على هذه التفاسير وتفاسير أخرى لسيسماخوس عن الأسفار المقدسة من فتاة تدعى جوليانا [۳] يـقول عنها انها وصلت إليها هذه الكتب من سيماخوس نفسه عن طريق الميراث .

اليونانية ولذا كان اليهود يفضلونها على البعينية وللاسف لقد فقدت هذه الترجمة مع الترجمتين الأخريين ولم يبق منها كلها سوى آثار بسيطة -

<sup>(</sup>٤) قال يوسابيوس عنه في الفصل التالي إنه ابيوني · وقال البعض انه كان يهوديا وقد بلل جهده لكى تكون اللغة اليونانية سليمة بغض النظر عن التقيد بحرقية اللغة العبرانية · وكان جيروم مغرما يهذه الترجمة ·

 <sup>(</sup>۵) تمسك هو أيضا بحرفية اللغة العبرانية ولكن أكيلا كانت أدق- على أن المبيحيين فضلوا ترجمة ثيودوتيون لنبوة دانيال على الترجمة السبعينية لهذه النبوة.

<sup>(</sup>۱) أودع فيها أوريجانوس العهد القديم بالنص العبراني، ثم النص بحروف يونانية · ثم ترجمتي اكيلا وسيماخوس، ثم الترجمة السبعينية، وترجمة ثيودوتيون، مرتبة في سنة أعمدة بهذا الترتيب، مع ترجمات يونانية خامسة وسادسة وسابعة في بعض المواضع · أما المواضع التي كانت تتضمن هذه الترجمات الاخيرة فكانت تسمى أحيانا المثمنة (Octapla) أما ترتيب الاعمدة على هذا الوضع فقد لجأ إليه على أساس أن ترجمة اكيلا كانت أقرب إلى اللغة العبرانية موضعها بجوار النص العبراني، تليهم ترجمة ميماخوس التي كانت ملتزمة النص العبراني، أما ترجمة ثيودوتيون التي كانت مبنية على الترجمة السبعينية فقد جاءت بعدها ·

<sup>(</sup>١) انظر الفصل السابق (٣) ك ٣ ف ٢٧ و ٢٧

<sup>(</sup>٣) يقال أنها كانت عذراء في قيصرية الكبادوك، وإنها آوت أوريجانوس في أحد عصور الاضطهاد·

### الفصل الثامن عشر

#### أمبروسيوس

- (۱) ونحو هذا الوقت اقتنع أمبروسيوس[۱] بالحق كما قدمه إليه أوريجانوس، بعد أن كان يعتقد
   ببدعة فالنتينوس، [۲] ثم قبل تعاليم الكنيسة المستقيمة الرأى كأن عقله قد استنار بالنور
- (٢) وإذ لفتت سمعة آوريجانوس العلمية أنظار أشخاص آخرين كثيرين، بعد أن رن صداها في كل مكان، أتوا إليه ليختبروا مقدار ذكائه في العلوم الدينية · فدرس على يديه الكثيرين من الهراطقة، وعدد غير قليل مسن أبرز الفلاسفة وتلقوا التعليم منه لا في الأمور الدينية فحسب بل حتى في الفلسفة العالمية ·
- (٣) لأنه لما كان يرى أى شخص له ذكاء غير عادى يعلمه أيضا فى فروع الفلسفة فى الهندسة والحساب وغيرهما من الدراسات الأولية وبعد ذلك يتقدم إلى طرق الفلاسفة ويشرح كتاباتهم ويقدم ملاحظات وتعليقات على كل منهم ويذلك أشتهر كفيلسوف عظيم حتى بين اليونانيين أنفسهم.
- (٤) وعلم الكثيرين، من بــــطاء المتعلمين، فروع العلم العادية، [٣] قائـــلا إن هذه سوف تعينهم كثيرا على دراسة الاسفار الإلهية وفهـمها - ولهذا السبب وجده من الضرورى أن يتبغ هو نفسه فى العلوم العالمية والفلسفية ·

# الفصل التاسع بحشر

### بعض الظروف المتصلة بأوريجانوس

(۱) ويشهد لنبوغه في هذه العلوم فلاسفة عصره اليونانيون · فكثيرا ما ذكروه في كتاباتهم، وفي بعض الأحيان كانوا يدونون في مقدمة مؤلفاتهم أنها مهداة إليه، ثم إنهم أيضا كانوا يقدمون إليه مؤلفاتهم كمعلم ليعطى رأيه عنها ·

(٣) الأصل اليوناني يحمل معنى اتلك العلوم والقنون التي كان كل شاب يولد حرا في اليونان مضطرا أن يتعلمها قبل أن
 يتقدم إلى دراسات للتخصص ا-

<sup>(</sup>۱) كان غنيا ومن عائلة طبية، والأرجع إنه كان يشغل مركبزا عتازا. ولما قبل الإيمان الحق على يدى أوريجانوس صار صديقا له. وسنرى في فسصل ٢٣ أنه هو الذي حث أوريجانوس على كتابة تفسير للكتاب المقدس، وأنه قدم له مساعدات مالية لاتمام هذه الغاية. وقد كان هو أيضا من جهابذة العلماء كما يستنج من نفس الفصل. وفي فصل ٢٨ نوى أنه كان من ضمن المعترفين أثناء اضطهاد مكسيميئوس.

- (٢) ولماذا نحتاج لذكر هذه الأمور حينما نرى أنه حتى بروفيرى[١] الذى كان يعيش فى صقلية فى عصرنا، وألف كتبا ضدنا محاولا استخدامها للطعن فى الأسفار الإلهية، يذكر أولئك الذين فسروها، ولما عجز عن أن يجد أى طعن فى التعاليم بأى حال من الاحوال لان الحجة أعوزته، اتجه ناحية الطعن فى مفسريها، محاولا بصفة خاصة الطعن فى أوريجانوس الذى عرفه فى حداثته على حد قوله
- (٣) ولكنه في الواقع مدحه وهو لا يدرى، إذ ذكر عنه الحق في بعض الحالات التي لم يكن عكنا أن يفعل فيها غير هذا، ولكنه تحدث بالاكاذيب حيث ظن أنه لا يمكن افتضاح أمره. تراه في بعض الأحيان يتهمه كمسيحى، وفي أحيان أخرى يصف مقدرته في العلوم الفلسفية، واسمع كلماته:
- (٤) «لما أراد بعض الأشخاص أن يجلوا تعليلا لانحطاط الأسفار اليهودية بدلا من تركها، لجأوا إلى بعض شروحات تتناقض مع ما هو مكتوب، هذه الشروحات التي تتضمن مدحا وثناء لأنفسهم بدلا من تقديمهم الحسجج ضد الغرباء لأنهم يفخرون بأن كلمات موسى الواضحة الغاز، ويعتبرونها مليئة بالأسرار الغامضة، ويقدمون شرحهم محاولين سبى العقول بجهلهم، وبعد قليل يقول:
- (٥) «وكدليل على هذه السخافة خذ انسانا قابلته لما كنت صغير السن، كان مشهورا جدا، ولا
   يزال، بسبب الكتابات التي تركها أعنى أوريجانوس المكرم جدا من معلمي هذه التعاليم.
- (٦) الآن هذا الرجل إذ كان من بين المستمعين لامونيوس، أبرز فيلسوف في عصراناً، استقاد كثيرا من معلمه في صعرفة العلوم، أما مسن ناحية اختيار طريق الحياة المستقيم فقد سلك طريقا عكس طريقه،
- (٧) فإن أمونيوس إذ كان مسيحيا، ونشأ من والدين مسيحين، وبدأ ينصرف إلى الدرس والفلسفة، سلك للحال في طريق الحياة التي تقتضيها النواميس، أما أوريجانوس فإذ درس الآداب اليونانية كيوناني انحرف إلى الطياشة البربرية [٢] وإذ حمل العلم الذي حصل عليه نقله إلى كل الأرجاء، وكان في سلوكه كمسيحي مضادا للنواميس، أما في آرائه عن الماديات وعن اللاهوت فكان كيوناني يجزج التعاليم اليونانية بالأساطير الغربية .
- (١) من أكبر الفلاسفة في القرن الثالث وقد كان عمليا في تفكيره، فكانت غاية فلسفت لا المعرفة بل القداسة وخلاص النفس · وكان كاتب قديرا، ولو أنه لم يبق شيء من كتبه · من هــذا الفصل نعلم أنه التقي بأوريجانوس لما كان صبيا (لانه وقت وفاة أوريجانوس كان عــمره حوالي العشرين) · وقد عاش حتى كــان عمره ١٨ ستة على الأقل · ويقال إنه مات في عهد دقلديانوس .
- (۲) يقصد بروفيرى أن يقول بأن أوريجانوس كان وثنيا في الأصل ثم انضم إلى المسيحية فسيما بعد. ولكن كل الأدلة أجمعت، وكل المؤرخين أكدوا، أنه كان مسيحيا من البداية، ويؤكد يوسابيوس فيما يلى أن هذا الرأى (رأى بروفيرى) باطل من أساسه.

- (٨) «لأنه كان بصفة مستمرة يدرس أفلاطون، وانكب على دراسة كتابات نومينيوس[٣] وكرونيوس[٤] وأبولوفانس [٥] ولونجينوس[٦] وموديراتوس[٧] ونيوكوماخوس[٨] والذين اشتهروا بين اتباع فيثاغورس واستعمل مؤلفات كيريمون[٩] الرواقي وكورينوتس ١٠] وإذ وقف منهم على التفسير الرمزي للاسرار اليونانية طبقه على الأسفار المقدسة اليهودية ١٠]
- (٩) هذا ما قاله بروفيرى في الكتاب الثالث من مؤلفه ضد المسيحيين ولقد تكلم الصدق فيما يختص بجد الرجل واجتهاده وعلمه، ولكنه كذب (وماذا ينتظر غير هذا من شخص يقاوم المسيحيين) عندما قال إنه انتقل من بين اليونانيين -[١٢] وإن أمونيوس انحرف عن حياة التقوى إلى العادات الوثنية ·
- (۱۰) وأوريجانوس علمه والداه التعاليم المسيحية كما بينا سيابقا وأمونيوس تمسك بالفلسفة الروحية سليمة دون أن تشويها أقل شائبة إلى نهاية حياته . يؤيد هذا مؤلفاته التي لا تزال بين أيدينا، لأنه مشهور بين الكثيرين بكتاباته التي تركها، كمؤلفه المعنون (التوافق بين موسى ويسوع)، وغيره من المؤلفات التي في حوزة العلماء .
- (١١) وفي هذا ما يكفى للرد على هذا الاتهام الباطل، ولتـوضيح مقدرة أوريجانوس في العلوم اليونانيـة وقد دافع في احدى الرسـائل عن اهتمامه بهـذه الناحية، وردا على البعض الندين لاموه من أجلها، وهاك ما كتبه .

 <sup>(</sup>٤) فيلسوف مشهور من اتباع فيثاغورس.

<sup>(</sup>۳) فیلسوف سوری عاش حوالی منتصف القرن الثانی.

<sup>(</sup>١) فيلسوف من أثينا ولد حوالي سنة ٢١٣م٠

 <sup>(</sup>۵) فيلسوف انطاكى عاش في القرن الثالث قبل الميلاد .

<sup>(</sup>٧) و (٨) فيلسوفان من اتباع فيثاغورس عاشا في القرن الأول.

 <sup>(</sup>٩) فيلم وفرخ اسكندرى. كان يعمل كأمين لمكتبة السرابيوم في الأسكندرية، ثم ذهب إلى روما ليكون معلما
 لنيرون. وأشهر مؤلفاته: تاريخ لمصر، اللغة الهيروغليفية، النجوم المذلبة الخ.

<sup>(</sup>١٠) فيلسوف رواقى عاش فى روما فى عهد ئيرون.

<sup>(</sup>١١) لم يكن أوريجانوس هو أول من يفسر الكتاب رمزيا، فإن هذه الطريقة من التفسير بدآ بها يهود الاسكندرية قبل العصر المسيحي، وكان قصدهم التوفيق بين الناموس الموسوى والفلسفة اليونانية، وكان اكليمنضس الاسكندري يعتقد أن كل عبارة تحمل معنيين المعنى الحرفي، وهو فقط للمبتدئين في الإيمان، أما، المعنى الرميزي فهو وحده الذي يؤدي إلى المعرفة الروحية، أما أوريجانوس فقد ذهب في التفسير الرمزي إلى مدى أبعد، إذ علم بأن الكتاب المقدس يحمل ثلاثة معان تتناسب مع الجسد والنفس والروح.

<sup>(</sup>١٢) أي انتقل إلى المسيحية - انظر الملاحظة (١) صفحة ٣١٩ -

(١٣) ؛ عندما كبرست نفسى للدرس، وذاعت في الخارج شهرتي عن كفاءتي وعندما أتى إلى هراطقة وأشخاص شغوفون بالعلوم اليونانية، سيما بالفلسفة، بدا لي أنه من الضروري أن افحص تعاليم الهراطقة، وأقف على ما يقوله الفلاسفة عن الحق.

(١٣) اوفى هذا اقتفينا آثار بنتينوس[١٣] الذى أفاد الكثيرين قبل عصرنا بسبب استعداده الكامل فى هذه الأمور، وأيضا هراكلاس(١٤) أحد قسوس الاسكندرية الآن. لقد وجدته مع معلم الفلمة الذى لبث معه خمس سنوات قبل أن بدأت استمع إلى أية محاضرة عن تلك المواضيع.

(١٤) ﴿وَبَالْرَغُمُ مِنَ أَنَهُ كَانَ يَلْبُسُ سَابِقًا الْمُلَابِسُ الْعَادِيَةُ فَقَدَ طُرِحَهَا جَانِياً وَبَدَأَ يُلْبِسُ – وَلَا يُزَالُ يُلْبِسُ – مَلَابِسُ الْفَيْلُسُوفَ، وهو لا يُزَالُ مُسْتَمَرًا فَي دَرَاسَةُ الْمُؤْلِقَاتُ الْيُونَاتِيَةُ بَاجِتَهَادُهُ ·

هذا ما قاله دفاعا عن نفسه بسبب دراسته للآداب اليو نانية -

(١٥) ونحو هذا الوقت، إذ كان لايزال في الإسكندرية، أتى عسكرى وسلم خطابا من حاكم بلاد العرب[١٥] إلى ديمتريوس أسقف الأبروشية، وإلى والى مصر الذي كان متقلدا زمام الأمر وقتئذ، طالبا أن يرسلا أوريجانوس إليه بأقصى سرعة ليتحدث إليه، وإذ أرسلا ذهب إلى بلاد العرب، وبعد أن تمم القصد من زيارته في وقت وجيز عاد إلى الإسكندرية،

(١٦) ولكن حدث بعد ذلك أن نشبت حرب شعواء في المدينة، [١٦] فغادر الإسكندرية ولما رأى بأن البقاء في مصر خطر على حياته ذهب إلى فلطين وأقام في قيصرية وبينما هو هنالك طلب منه أساقفة الكنيسة في تلك المملكة[١٧] أن يعظ ويقسر الكتاب علنا رغم أنه لم يكن قد رسم قسا بعد-

<sup>(</sup>۱۳) بخصوص ینتیئوس انظر ك ٥ ف ١٠٠ (١٤) انظر ف ٠٣٠

<sup>(</sup>۱۰) يبدو أنه كان حاكما رومانيا، وكان قد عين على ولاية بلاه العزب الرومانية التي أنشأها الامبراطور تراجان عام ۱۰۱ ومما ورد في ف ۳۳ و ۳۷ يتضـــح أن أوريجانوس استـدعى مرتين إلى تلك البـلاد لـــاعــد على حل بعض المشاكل العقائدية .

<sup>(</sup>١٦) زار كاراكلا الاسكندرية في السنة السادسة من حكمه (٢١٦م) وانتهــز الفرصة للانتقام من سكان المــدينة بسبب قتل أخيه، فقتل الكثيرين، شبانا وشيوخا، أثمة وأبرياه واشتد سخطه على العلماء بصفة خاصة. وهذا ما دعا أوريجانوس للهرب من المدينة والالتجاء إلى فلــطين -

<sup>(</sup>۱۷) أي قلسطين.

(۱۷) هذا يتضح مما كتبه الإسكندر[۱۸] أسقف أورشليم وثيوكتستوس[۱۹] أسقف قيصرية إلى ديمتريوس في هذا الصدد مدافعين عن نفسيهما هكذا:

القد ذكر في رسالته أنه لم يسمع عن أمر كهذا من قبل، ولا حدث إلى الإن أن يعظ العلمانيون في حضرة الأساقفة. ولست أدرى كيف يقرر أمرا غير صحيح.

(١٨) «الآنه حينما وجد أشخاص قادرون على تعليم الاخوة حثهم الأساقيقة المقدسون على أن يعظوا الشعب. هذا صاحدث في الاراندا، عندما طلب ذلك نسون من يولس، وفي أيقونية عندما أمر كلسس بولينوس، وفي سينادا عندما طلب ذلك أتيكوس من ثيودورس، اخوتنا المباركون والأرجح أن هذا حدث في أماكن أخرى لا نعلمها».

(١٩) أما ديمتريوس فقد أرسل إليه خطابا، وحثه - بواسطة بعض أعضاء الكنيسة وشمامستها -على العودة للاسكندرية - فعاد واستأنف خدماته كالمعثاد ·



<sup>(</sup>۱۸) ف ۸۰

<sup>(</sup>١٩) كان من أقدر أساقفة الشرق في عصره٠ وقد لعب دورا هاما في النزاع الذي ثار بخصوص نوفاتوس كما نرى في ف ٤٦ وكذا ك ٧ في ٥ وكان كذلك صديقا الاوريجانوس سنوات طويلة إلى أن مات أوريجانوس ٠

# الفصل العشروق

### مؤلفات كتبة ذلك العصر التي لا تزال باقية للأن

(۱) ازدهر في الكنيسة في ذلك العصر كثيرون من العلماء الذين قد احتفظ بالسرسائل التي تبادلوها بين يعضهم البعض، ولا يزال الوصول إليها سهلا وقد حفظت حتى عصرنا بدار الكتب في إليا[۱] التي أسسها الإسكندر رئيس تلك الكنيسة وقتئذ وقد استطعنا أن نجمع، من دار الكتب هذه، مادة لمؤلفنا هذا .

 (۲) بین هذه ترك لنا بیریلوس[۲] سؤلفات قیمة مختلفة، عدا الرسائل والمقالات، وقد كان آسقفا فی بوسترا ببلاد العرب. وترك لنا أیضا هیبولیتس[۳] بعض الكتابات، وكان یراس كنیسة اخری.

(٣) ووصلت إلينا أيضا محاورة لكابوس[٤] - وهو من جهابذة العلماء - تحت في عهد وفيرينوس،[٥] مع بروكلوس الذي كان يناضل عن البدعة الفريجية . في هذه المحاورة يكبح جماح خصومه بسبب تهورهم وجرأتهم على ابراز أسفار جديدة . ويذكر فقط ثلاث عشرة رسالة للرسول المبارك، غير حاسب رسالة العبرانيين[٦] مع الرسائل الأخرى . وإلى يومنا هذا لا يزال بين أهل روما من لا يعتبرون هذه الرسائة ضمن كتابات الرسول.



-7: Yo 3 7 3 (E)

<sup>(</sup>١) هي المدينة التي بناها أدريان مكان مدينة أورشليم ك ٤ ف ٦ -

<sup>(</sup>٣) انظر ف ٣٣٠ - (٣) انظر ف ٢٣٠-

<sup>(</sup>٥) أستف روما من سنة ١٩٨ – ٢١٧ آنظر ك ٥ ف ٢٨.

<sup>(</sup>٦) بخصوص رسالة العبوانيين ورأى الكنيــة الأولى عنها انظر ك ٣ ق ٣-

### الفصل الحاجي والعشروي

#### الأساقفة الذين اشتهروا في ذلك الوقت

- (۱) وبعد أن حكم أنطونيوس[۱] سبع سنوات وستة أشهر خلفه مكريئوس. وهذا لم يحكم سوى سنة واحدة، وخلف شخص آخر باسم أنطونينوس. وفي السنة الأولى من حكمه مات زفيرينوس[۲] أسقف روما، بعد أن ظل في مركزه ثماني عشرة سنة، وقبل الأسقفية كالسنوس.
- (۲) وهذا ظل خمس سنوات ثم خلفه أوربانوس عدد هذا أقيم الاسكندر امبراطور لروما ولم
   یكن أنطونینوس قد حكم سوى أربع سنوات، وقى هذا الوقت أقیم فیلیتس على كنیسة أنطاكیة خلفا
   لاسكلیادس .[۲]
- (٣) وكانت أم الامبراطور، واسمها ماميا، امرأة تقية جدا، تعيش حياة فاضلة وعندما امتدت شهرة أوريجانوس إلى كل مكان، ووصلت إلى أذنيها، أظهرت رغبة ملحة لترى الرجل، وفوق كل شيء لتمتحن ما اشتهر به من فهم للروحيات .
- (٤) وإذ كانت تقضى بعض الوقت فى انطاكية أرسلت حامية حربية لاستدعائه وبعد أن لبث معها بعض الوقت بين لها فيه أشياء كثيرة لمجد الرب ورضعة التعاليم الروحية أسرع فى العودة إلى عمله العادى

## الفصل الثانى والعشروئ

#### مؤلفات هيبوليتس التى وصلت إلينا

- (۱) وفي هذا الوقت كتب هيبوليتس مؤلفا عن الفصح عدا مقالات أخرى كثيرة في هذا المؤلف يقدم جدولا تاريخيا، وقانونا قصحيا لستة عشر عاما، يرجع فيه إلى السنة الأولى من حكم الامبراطور الاسكندر .
- (٣) أما عن مؤلفاته الأخرى فقد وصل إلينا ما ياتى: مؤلف عن ستة أيام الخلفة، وآخر عما تم بعد ستة أيام الخلفة، وآخر ضد مركبون وآخر عن نشيد الانشاد، وآخر عن بعض أجزاء من حزقيال، ثم عن الفصح، وكذا ضد كل الهرطقات؛ وانك لتعطيع أن تجدد مولفات أخرى كثيرة يحتفظ بها الكثيرون.

(Y) L & L A X : V . (T) = 11

 <sup>(</sup>۱) أن كاركلا الذي قتل يوم ٨ إبريل سنة ٢١٧ وبعد أربعة أيام خلفه مرقس أوبيليوس مكرينوس الذي هزم بعد أن حكم
 أربعة عشر شهرا وخلفه فاريوس افيتوس باسيانوس ابن عم كاركلا وسمى فيها بعد مرقس أوريليوس أنطونينوس -

# الغصل الثالث والعشروي

### غيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية

- (١) فى ذلك الوقت بدأ أوريجانوس تفاسيره عن الأسفار الإلهية، بعد أن حثه على هذا الهروسيوس[١] الذى استخدم محرضات لا تحصى غير مقتصر على حثه بالكلام بل مقدما إليه أيضا وسائل كثيرة جدا.
- (٢) وكان يملى على أكثر من سبعة سكرتيرين كانوا يتبادلون الكتبابة في أوقات متحددة واستخدم عددا كبيرا من النساخ، عدا البنات اللاتي أجدن الكتابة وكان أمبروسيوس ينفق على جميع هؤلاء بسخاء مظهرا غيرة على الكلمة الإلهية لا يعبر عنها، وهو بهذا دفعه لاعداد تفاسيره
- (٣) وبينما كانت هذه الأمور تحدث أقيم بونتيانــوس أسقفا على كنيسة روما خلفا لاوربانوس[٢]
   الذي ظل أسقفا ثمان سنوات، وأقيم زبينوس خلفا لفيليتوس في أنطاكية.
- (٤) في هذا الوقت أرسل أوريجانوس إلى اليـونان لضرورة ملحة تتـعلق ببعض شئون كنسية، فذهب عن طريق فلسطين، ورسمه أساقفة تلك المملكة قسا في قيصرية · أما الأمور التي أثيرت حوله في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذها رؤساء الكنائس عن هذه الأمور، وكـذا المؤلفات الأخرى التي كتبها عن الكلمة الإلهيـة والتي نشرها وهو لا يزال في عنفوان شبابه، فإنها تنطلب مؤلفا خاصا ، وقـد كتبنا عنه الله حد ما في الكتاب الثاني عن «الدفاع» الذي كتبناه دفاعا عنه ،



## الفهل الرابع والعشروق

#### التفاسير التي أعدها في الإسكندرية

- (١) ومن المناسب أن نصيف هنا بأنه في الكتاب السادس من تفسيره لإنجيل يوحنا يذكر بأنه اعد
   الحمسة الأول لما كان في الاسكندرية ولم يصلنا من تفسيره عن كل الإنجيل إلا اثنان وعشرون مجلدا -
- (٢) وفي الكتاب التاسع من تفسيره عن سفر التكوين، وجملته اثنا عشر كتابا، يذكر أنه لم يكتب في الإسكندرية الثمانية السابقة فقط، بل أيضا تفاسيره عن الخمسة والعشرين مزمورا الأولى، وعن المراثى، ولم يصلنا من هذه الاخيرة سوى خمسة مجلدات، وفيها يذكر أيضا مؤلفاته عن «القيامة» التي لم يبق منها سوى اثنين.
- (٣) وكتب أيضا كتبه «عن المبادى» قبل مغادرة الاسكندرية والإبحاث المعنونة «ستروماتا» وعددها عشرة، وقد كتبها في نفس المدينة أثناء حكم الاسكندر، كما يتبين من المذكرات التي دونها بنفسه في مقدمة تلك المجلدات.

## الفصل الخامس والعشروق

#### مراجعة للأسفار القانونية

(١) وعند تفسيره للمزمور الأول قدم قائمة لأسفار العهد القديم[١] كما يلي:

"يجب أن يقرر بأن الأسفار القانونية كما سلمها إلينا العبراتيون أثنان وعـشرون، وهي تتفق مع عدد حروفهم الهجائية» - وبعد ذلك يقول ·

(۲) أما أسقار العبراتيين الاثنان والعبشرون فهى كما يلى: البقر الذى نسميه نحن التكوين، ولكن العبراتيين يسمونه بأول كلمة فيه «براشيت» ومعناها «فى البدء» - الخروج، واسمه ولسموث أى «هذه الاسماء» - اللاويون، واسمه ويكرا، أى «ودعا» - العدد، واسمه امفيكوديم - التثنية، واسمه اليادباريم، أى هذا هو الكلام - يشوع بن ناف، أويوسو بن نون - القضاة وراعوث فى سفر واحد

 <sup>(</sup>١) بخصوص آسفار العهد القديم انظر ك ٣ ف ١٠٠ ويلاحظ في البيان الوارد بهذا الفصل أن أوريج أنوس أغفل أسفار
 الاثبياء الصغار وأضاف رسالة ارمياء انظر ملاحظة ٢ صفحة ١٢٣٠

واسمه سفاتيم - الملوك الأول والثانى فى سفر واحد، واسمه صموئيل، أى المدعو من الله - الملوك الثالث والرابع فى سفر واحد، واسمه وملش داود، أى عملكة داود - أخبار الأيام الأول والثانى فى سفر واحد، واسمه دبراين، أى أخبار الأيام - عزرا[٢] الأول والثانى، واسمه عزرا، أى مساعد - المزامير، واسمه سفارثليم - أمثال سليمان، واسمه ملوث - الجامعة، واسمه كولث - تشيد الانشاد (لا انشاد الانشاد كما يزعم البعض)، واسمه سير هساريم - أشعيا، واسمه يسيا - ارميا مع المراثى والرسالة فى سفر واحمد، اسمه ارميا - دانيال، واسمه دانيال - حزقيال، واسمه يزقيال - أيوب، واسمه أيوب - استير، واسمه استير،

وعلاوة على هذه يوجد سفرا المكابيين، واسمهما ساربث سابانيل - [٣]

هذا ما ذكره في المؤلف السابق ذكره ·

- (٣) وفي كتابه الأول عن إنجيل ستى. الذي يبين فيه عقيدة الكنيسة، يشهد بأنه لا يعرف سوى أربعة أناجيل، ويكتب الاتى:
- (٤) "بين الأناجيل الأربعة، وهي الوحيدة التي لا نزاع بشائها في كنيسة الله تحت السماء، عرفت من التقليد أن أولها كتبه متي، الذي كان عشارا، ولكنه فيما بعد صار رسولا ليسوع المسيح، وقد أعد للمتنصرين من اليهود، ونشر باللغة العبرانية ١٤٠٠]
- (٥) \*والثاني كتيه مرقس وقد كتب وفقا للتعليمات التي تلقاها من بطرس[٥] الذي في، رسالة الجامعة يعترف به ابنا قائلا: تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم، وكذا مرفس ابني. [٦]
- (٦) «وائث الث كتبه لوقا، وهـ و الإنجيل الذي أقـ ره بولس، [٧] وكتب من أجل المتنصرين من
   الأمم. وآخر الكل الإنجيل الذي كتبه يوحنا».
  - (٧) وفي الكتاب الخامس من تفسيره لإنجيل يوحنا يتحدث هكذا عن رسائل الرسل -

«أما ذاك الذي جعل كفتا لأن يكون خادم عهد جديد، لا الحرف بل الروح، [٨] أي بولس، الذي أكمل التبشير بالإنجيل من أورشليم وما حولها إلى الليريكون، [٩] فإنه لم يكتب إلى كل الكنائس التي علمها، ولم يرسل سوئ أسطر قليلة[١٠] لتلك التي كتب إليها ·

<sup>(</sup>۲) أي عزرا وتحميا

 <sup>(</sup>٣) الأرجع أنه لم يدرجهما ضمن الأسفار القانونية · انظر الملاحظة ٢ صفحة ١٢٣ ·

<sup>(3)</sup> とても37: (4) とても01: (7) 1 世の: 71.

<sup>(</sup>٧) انظر ك ٣ ف ٤٠ (٨) (٢ كو ٣ ي ٦) (٩) (رو ١٥ : ١٩) . (١٠) انظر ك ٣ ف ٢٤٠

- (A) «وبطرس الذي بُنِيَت عليه كنيسة المسيح التي لا تقوى عليها أبواب الجحيم[11] ترك رسالة واحدة معترف بها، ولعله ترك رسالة ثانية أيضا، ولكن هذا أمر مشكوك فيه. [17]
- (٩) "وهل نحن في حاجة للتحدث عن ذاك الذي اتكا في حضن يسوع، [١٣] أي يوحنا الذي ترك لنا انجيلا واحدا، [١٤] رغم أنه اعترف بأنه كان ممكنا له أن يكتب كثيرا جدا مما لا يسعه العالم، [١٥] وكتب أيضا سفر الرؤيا، ولكنه أمر باذ يصمت ولا يكتب الكلمات التي تكلمت بهما الرعبود السبعة . [١٦]
- (١٠) «وترك أيضا رسالة قصيرة جـدا، وربما أيضا رسالة ثانية وثالثة، ولكنهما ليسا معتـرفا بصحتهما من الجميع، وهما معا لا تحتويان على مائة سطر ١٠٠
  - (١١) وعلاوة على هذا يقرر ما يأتي بخصوص الرسالة إلى العبرانيين في عظاته عنها:
- "إن كل من يستطيع تتمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية يدرك أن أسلوب الرسالة إلى العبرانيين ليس عاميا كلغة الرسول الذي اعترف عن نفسه بأنه عامي في الكلام[١٧] أي في التعبير، بل تعبيراتها يونانية أكثر دقة وفصاحة».
- (١٢) "بل لابد أن يعترف، كل من يفحص النص الرسولي بدقة، أن أفكار الرسالة عمجيمة وليست دون الكتابات الرسولية المعترف بها».

<sup>(</sup>۱۱) هذا خطأ في تفسير عبارة المسيح لبطرس «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي» (من ١٦ : ١٨) . فالمسيح لم يبن كنيسته على يطرس، بل على الصخرة أى الإيمان الذي دفع بطرس على الإعتراف به بأنه هو ابن الله ، وحاشا له أن يبنى كنيسته على شخص غير ثابت كبطرس ، والجدير بالملاحظة ان كلمة "بطرس" في النص اليونائي تعنى قطعة صغيرة من الصخرة الكبيرة ، علاوة على أن الكلمتين لم تردا بنص واحد، فالأولى يتروس (أي بطرس) ، والثانية بئرا (أي صخرة) .

<sup>(</sup>۱۲) انظرك ٣ ف ٣ ، (١٣) (يو ١٣ ; ٢٣) ،

<sup>(</sup>١٤) بخصوص إنجيل يوحنا ورسائله ورؤياه انظر ك ٣ ف ٢٤.

<sup>(</sup>١٥) (يو ٢١ : ٢٥) ( (١٦) (رو ١٠ : ٤) (١٧) (٢٥ : ١١)٠

(٣) انظر ف ٣٠

(۱۳) بعد ذلك يضيف ما يأتي:

"وإن سمح لى بابداء رأيي قلت إن الأفكار هي أفكار الرسول، أما الأسلوب والتعبيرات فهي لشخص تذكر تعاليم الرسول، ودون ما قاله معلمه عندما سمحت له الفرصة ، لذلك إن اعتقدت أية كنيسة أن بولس هو الذي كتب هذه الرسالة فلتقبل لأجل هذا - لأنه لابد أن يكون للاقدمين تعليلهم عندما سلموها الينا على أساس أنها للرسول -

(١٤) "أما من كتب الرسالة يقينا فالله يعلم. يقول بعض من سبقونا إن اكليمنضس أسقف روما كتب الرسالة، والاخرون إن كاتبها هو لوقا، مؤلف الإنجيل وسفر الأعمال.

وفي هذا ما يكفي في هذا الصدد-

# الفصل السادس والعشروق

إقامة هراكلاس أسقفا للإسكندرية

وفى السنة العاشرة من الحكم السابق ذكره انتقل آوريجانوس من الاسكندرية إلى قيصرية[١] تاركا لهراك الاس (٢] إدارة المدرسة التعليمية في تلك المدينة ، وبعد ذلك بوقت قصير مات ديمتريوس أسقف كنيسة الاسكندرية ، بعد أن ظل في مركزه ثلاثا وأربعين سنة كاملة ، [٣] فخلف هراكلاس ، وفي ذلك الوقت اشتهر فرمليانوس [٤] أسقف قيصرية في كبادوكية -



<sup>(</sup>١) أي في السنة العاشرة من حكم الاسكندر ساويرس أعنى سنة ٢٣١م.

 <sup>(</sup>٣) بخصوص أسقفية ديمتريوس انظر ك ٥ ق ٣٣٠ أسا الثلاث والأربعون سنة فتبدأ من سنة ١٨٩ وتنتهى سنة ٣٣٢ وهذا
 يتفق تماما مع رواية يوسابيوس

<sup>(</sup>٤) كان من أقدر الآباه في عصره، ومما يلاحظ أن فيصرية الكبادوك غير فيصرية فلسطين.

## الفصل السابع والعشروق

#### احترام الأساقفة لأوريجانوس

وكان يميل بكليت الأوريجانوس حتى إنه رجاه بالحاح أن يأتى إلى تلك المملكة من أجل خير الكنائس، وعلاوة على هذا زاره في اليهودية، ولبث معه بعض الوقت حبا في الاستزادة من الأمور الروحية، وكان يستمع إليه يصفة مستمرة الإسكندر[١] آسقف أورشليم وثيوكتستوس أسقف قيصرية كمعلمهما الوحيد، وسمحا له بتفسير الأسفار الإلهية، وتأدية الواجبات الأخرى المتعلقة بالشعائر الكنسية.

### الفصل الثامن والعشروق

#### الإضطهاد الذي حصل في عهد مكسيمينوس

وإذ انتهى حكم الاسكندر، الامبراطور الرومانى، بعد ثلاث عشرة سنة، خلفه مكسيمينوس قيصر [1] ويسبب بغيضه لأهل بيت الاسكندر، [۲] الذى شمل كشيرين من المؤمنين، بدأ يضطهد الكنيسة، وأصدر أمرا بأن لا يقتل إلا قادة الكنائس، على أساس إنهم هم المشولون عن التعليم بالإنجيل وعلى أثر ذلك كتب أوريجانوس مؤلف عن الإستشهاد، [۳] وأهداه إلى أمبروسيوس[٤] وبروتوكتيتس، وهو قس في أبروشية قيصرية، وذلك لأنهما أثناء الاضطهاد تكبدا تعذيبا غير عادى، وقيل إنهما اعترفا اعترافا مجيدا أثناء حكم مكسيمينوس الذي لم يدم سوى ثلاث سنوات وقد دون أوريجانوس في الكتاب الثاني والعشرين من تفسيره لإنجيل يوحنا، وفي عدة رسائل، أن ذلك الوقت كان هو وقت الاضطهاد.

<sup>(</sup>١) يخصوص الاسكندر أسقف أورشليم انظر ف A ·

<sup>(</sup>١) قتل الاسكندر ساويرس في بداية سنة ٣٣٥ وخلفه في الحال قائده العام مكسيمينوس·

<sup>(</sup>٢) ليس المقصود أقاربه فقط بل حاشيته ولك المتصلين به -

<sup>(</sup>٣) لا يزال هذا المؤلف موجودا.

## الفصل التاسع والعشروق

#### فابيانوس الذى عينه الله أسقفا لروما بكيفية عجيبة

- (۱) أما مكسيمينوس أميراطور الروسان فقد خلفه جورديانوس. ثم إن بونتيانوس[۱] الذي ظل
   أسقفا لكنيسة روما ست سنوات خلفه أنتيروس. وبعد أن لبث في مركزه شهرا خلفه فابيانوس.
- (٢) ويقال إن فابيانوس إذ أتى إلى روسا مع آخرين من أنحاء المملكة بعد موت أنتيروس مكث فيها (أى في روما)، وبينما هو مقيم فيها اختير للاسقفية باعلان عجيب جدا من النعمة الإلهية السماوية .
- (٣) لأنه عندما اجتمع جميع الإخبوة ليختاروا بالاقتراع من يقام أسقفا على الكنيسة، كان الكثيرون يفكرون في علمة أشخاص بارزين وموقرين، أما فابسيانوس فلم يخطر على بال أحد بالرغم من أنه كان موجودا، ولكن يقال إن حمامة استقرت بغثة على رأسه مشابهة نزول الروح القدس على المخلص في شكل حمامة ،
- (٤) وعلى أثر ذلك صرخ كل الشعب كأنهم جميعا قد حركهم روح الله الواحد بالإجماع وبحماس شديد أنه هو المستحق، وبدون ابطاء أخذوه، وأقاموه على كرسي الأسقفية .
- (٥) وتحو هذا الوقت مات زبنيوس[٢] أسقف أنطاكية وخلفه بابيلاس [٣] وفي الإسكندرية لما أقيم هراكلاس[٤] أسقفا بعد ديمتريوس[٥] خلفه في ادارة المدرسة التعليمية ديونيسيوس[٦] الذي كان أيضا من بين تلاميذ أوريجانوس -



<sup>(</sup>٢) انظر ف ٢٣ : ٢٠

(3) 6 7.

(٦) ني ٤٠

<sup>(</sup>۱) انظر ف ۲۲ : ۳.

<sup>(</sup>٣) كان من أبرز شخصيات قدماء الشهداء . ويروى أن معجزات حدثت بسبب عظامه . وقد ذكره فم الذهب كثيرا.

# الغصل الثلإثوي

### تلاميذ أوريجانوس

وبينما كان أوريجانوس يقوم بواجبانه المعتادة في قيصرية أتى إليه تلاميـذ كثيرون، ليس فقط من البلاد المجاورة بل أيضا من عمالك أخرى من بين هؤلاء ثيودوروس، وهو نفسه أحد أساققة عصرنا، الذي برز جدا، واشتهر باسم غريغوريوس، [1] وأخوه أثينودورس هذان هما اللذان وصل إلى علمنا أنهما اشتهرا بصقة خاصة وإذ وجدهما مهتمين اهتماما عظيما بالعلوم اليونانية والرومانية غرس فيهما محبة الفلسفة، وحملهما على استبدال غيرتهما القديمة بدراسة اللاهوت، وإذ لبثا مسعه خمس سنوات أظهرا تقدما عظيما على الشيون الروحية، حتى أن كلا منهما عين أسقفا في كنائس بنظى رغم حداثة ستهما،



(۱) هو غريغوريوس الصانع العجائب الوارد ذكره في صلاة المجمع بالقداس؛ وقد ذكره يوسابيوس أيضا في ك ٧ ف ١٤ و ٢٨٠ وكان في بلده الجديدة قيمسرية في بنطس وهي التي رسم عليها أسقفا فيما بعد- كان من والدين غنيس، وبدأ دراسة القانون، وهو لا يزال صغيرا، وإذ مر على قيمسرية فلسطين في طريقه إلى بيسرينس، حيث كان هو وأخوه الينودورس يعتزمان تكلمة دراسة القانون، التقي بأوريجانوس، فقضي معه خمس سنوات درس فيها على يديه المنطق والطبيعيات والرياضيات والفلسفة اليونائية واللاهوت، بعمد ذلك عاد مع أخبه إلى وطنهما قرسما أسقفين، ديفال إنه أكمل التعليم في الإسكندرية، وقد اشتهر بصنع الكثير من العجائب: وكتب الكثير من المؤلفات،

## الفصل الحادي والثلاثوي

### أفريكانوس

- (۱) وفي ذلك الوقت أيضا اشتهر أفريكانوس مؤلف الكتب المسماة السستي الله ولا يزال توجد بين أيدينا رسالة له أرسلها إلى أوريجانوس، يين فيها شكوكه عن رواية سوسنة في سفر دانيال، باعتبارها مزيفة وملفقة . فرد أوريجانوس عليها بكل تفصيل .
- (٢) ومما وصلنا من مؤلفات أخرى لافريكانوس هذا كتبه الخمسة التاريخية، وقد كتبها بمنتهى الدقة باذلا فيها الجهد الجهيد، وقبها يقول إنه ذهب إلى الإسكندرية بسبب شهرة هراكلاس[11] العظيمة، الذي تقوق بصفة خاصة في الدراسات الفلسفية وعلوم يونانية أخرى، والسابق التحدث عن أقامته اسقفا للكنيسة هناك.
- (٣) ولا يزال باق أيضا رسالة أخرى من أفريكانوس هــذا إلى أرستيدس في التناقض المزعوم بين رواية وايتى متى ولوقا عن سلسلة أنســاب المــيح وفيها يبين بوضوح الإتفــاق التام بين الإنجيليين، من رواية وصلت إليه صبق أن شرحناها في مكانها المناسب في الكتاب الأول من هذا المؤلف ٢١٠]



### الفصل الثانى والثلإثون

### التفاسير التي ألفها أوريجانوس في قيصرية فلسطين

- (١) ونحو هذا الوقت أعد أوريجانوس تفاسيره عن اشعياء وحزقيال. أما تفاسيره عن السفر الأول فقد وصلنا منها ثلاثون كتابا، يصل فيها إلى الجزء الثالث من أشعياء،[١] حتى رؤيا بهائم البرية.[٢] وأما تفاسيره عن حزقيال فبلغت خمسة وعشرين كتابا، وهي كل ما كتبه عن كل النبوة.
- (۲) وإذ كان وقتئذ في أثينا أكمل تفسيره لسفر حزقيال، وبدأ تفسيره لسفر نشيد الأنشاد، وصل
   فيها إلى الكتاب الخامس وبعد عودته إلى قيصرية أكمل هذه أيضا، فوصلت إلى عشرة كتب
- (٣) وكماذا نقدم في كتاب التاريخ هذا قائمة دقيقة عن مؤلفات الرجل التي تحتاج إلى مؤلف خاص وقد فعلنا هذا في حديثنا عن حياة بمفيليوس، [٣] وهو شهيد مبارك من شهداء عصرنا وبعد أن بينا كيف كان اجتهاد بمفيليوس في الأمور الروحية عظيما، قدمنا قائمة عن المكتبة التي جمعها من مؤلفات أوريجانوس، وغيره من الكتاب الكنسين وكل من أراد يستطيع أن يعرف من هذا ما وصل إلينا من مؤلفات أوريجانوس أما الأن فلنقدم خطوة أخرى في بحثنا التاريخي هذا-



<sup>(</sup>١) أي إلى أش ٣٠ : ٦

 <sup>(</sup>٢) حسب الترجمة السبعينية أو «بهائم الجنوب؛ حسب ترجمة بيروت للامريكان.

٣٢ انظر ك ٧ ف ٣٢-

### الغصل الثالث والثلاثوي

#### ضلالة بيريلوس

- (۱) وقد انحرف بيريلوس[1] السابق التحدث عنه كأسقف لبوسترا ببلاد العرب عن تعاليم الكتيسة، وحاول ادخال آراء غريبة عن الإيمان . فقد تجاسر على القول إن مخلصنا وربنا لم يكن له وجود سابق بكيفية متميزة، وإنه لم يكن موجودا من تلقاء ذاته قبل حلوله بسين البشر، وإنه ليس فيه أى شيء من اللاهوت بذاته، بل لاهوت حلول الآب فيه -
- (٣) وقد تناقش معه أساقفة كثيرون في هذا الصدد، أما أوريجانوس فإذ دعى مع غيره نزل إليه أولا للتحدث معه للتأكيد من آرائه الحقيقية وإذ وقف على آرائه وعيرف خطأها، وأقنعه بالحجج والبراهين المختلفة، رده إلى العقيدة القويمة، وأعاده إلى آرائه السابقة السليمة .
- (٣) ولا تزال هنالك باقية كتابات لبيريلوس، وكتابات من المجمع الذي عقد بسبيه تتضمن الأسئلة التي وجهها إليه أوريجانوس، والمناقشات التي تمت في أبروشيته، وجميع الأمور التي حدثت وقتئذ.
- (2) وقد سلم إلينا الإخوة المتقدمون في السن بيننا حقائق أخرى كمثيرة عن أوريجانوس رأيت من المناسب تجبها لأنها لا تمت بصلة إلى صؤلفنا هذا على أن كل ما رؤى ضروريا تدوينه عنه يمكن أن يوجد في الدفاع عنه الذي كتبناه بالاشتراك مع بمفيليوس، شهيد عصرنا المبارك وقد كتبنا هذا بدقة، واشتركنا في تأليفه بسبب الاشخاص الذين يتصيدون عيوب الناس .



<sup>(</sup>۱) انظر ف ۲۰ لما سعط فی خمالاته رده عنها اورپجانوس و مما ورد فی ف ۳۰ یتضح آنه کان رجلا عالما و کستب عده مؤلفات.

# الفصل الرابع والثلإثوق

#### فيليپ قيصر 📗

لما أكمل جورديانوس[1] سبت سنوات امبراطورا على الامبراطورية الرومانية، خلف فيليب مع ابنه فيليب ويقال إنه إذ كان مسيحيا، [7] وأراد أن يشترك مع الشعب في الصلاة بالكنيسة ليلة عيد الفصح، لم يسمح له رئيس الكنيسة [٣] وقتئذ بالدخول إلا بعد أن يعترف، ويعتبر نفسه ضمن الخطاة الذين يقفون موقف التائين [3] ولو لم يفعل هذا لما كان قد قبله بسبب الجرائم الكثيرة التي ارتكبها ويقال إنه أطاع في الحال مظهرا بمسلكه خوفا حقيقيا نقيا لله ا

# الفصل الخامس والثلإثوى

#### ديونيسيوس يخلف هيراكلاس في الأسقفية

وفي السنة الثالثة[١] من حكم هذا الامبراطور مات هراكلاس[٢] بعد أن ظل في مسركزه ست عشرة سنه، ونال ديونيسيوس[٣] أسقفية كتائس الإسكندرية -

<sup>(</sup>۱) ملك من سنة ۲۳۸ - 3.8 ثم قتله الجنود، فخلقه فيليب وإلى بلاد العرب، أما ابنه فيليب، وكان عمره سبع سنوات وقتل، فقد نودى به قيصرا في الحال، ثم أعطى فيما بعد لقب أوغسطس.

<sup>(</sup>۲) يشك الكثيرون في أن فيليب كان مسيحيا، إذ يعتبرون أن قسطنطين كان أول امبراطور مسيحى.

<sup>(</sup>٣) قبل إنه هو بابيلاس أسقف أنطاكية ·

 <sup>(</sup>٤) أى المكان المعد للتاثبين. وكان المسيحيون الذين يرتكبون خطايا فاحشة يبعدون عن تناول الإسمرار المقدسة مدة معينة
 قبل أن يقيلوا ثانية فى الكنيسة.

## الفصل السادس والثلاثوي

### مؤلفات أخرى لأوريجانوس

- (۱) وفى هذا الوقت، إذ كان الإيمان قد انتشر، وكان ينادى بتعاليمنا بجسارة أمام الجميع، سمح أوريجانوس للكتاب أن يدونوا مـحاضراته العامة، الأمر الذى لم يكن يسمح بـه من قبل، ويقال إنه كان وقتئذ قد تجاوز الستين عاما وكان قد اكتسب مرونة عظيمة من اختباره الطويل.
- (۲) وقد كتب أيضا في هذا الوقت مؤلفا من ستة كتب، ردا على المؤلف المعنون «بحث حقيقى» كتب ضد ناكلسس[۱] الابيكورى، كما كـتب خمسة وعـشرين كتابا عن إنجيل مـتى، وعلاوة على هذه كتب تفسيرا عن الإنبياء الاثنى عشر، لم نجد منه سوى خمسة وعشرين كتابا.
- (٣) ولا يزال أيضا باقيا رسالة له كتبها إلى الامبراطور فيليب، وأخرى كتبها إلى سفيرا زوجته، مع رسائل آخرى عديدة كتبها لأشخاص مختلفين. وقد جمعنا ما أمكن جمعه من هذه الرسائل ورتبناها في كتب مستقلة حتى وصل العدد إلى مائة كتاب، لكى لا تتبعثر أو تضيع، وكان قد حفظها اشخاص مختلفون هنا وهناك.
- (٤) وكتب أيضًا إلى فابيانوس، أسقف روما، كـمـا كتـب عن استـقامة رأيه إلى أشـخاص كثيرين آخرين من قادة الكنائس، وفي الكتاب الثامن من مؤلفنا «الدفاع» الذي كتبناه دفاعا عنه، تجد أمثلة لهذه الرسائل.

## الفصل السابع والثلاثوي

### انشقاق العرب

ونحو هذا الوقت قام آخرون في بلاد العرب منادين بتعليم غريب عن الحق إذ قالوا إن النفس البشرية في السوقت الحاضر تموت وتبيد مع الجسد، ولكنهما يتجددان معا في وقت القيامة وفي هذا الوقت أيضا اجتمع مجمع كبير، دعى إليه أوريجانوس أيضا، فتكلم في الموضوع بكل قوة، حتى تغيرت آراء الذين سبقوا أن سقطوا .

<sup>(</sup>١) كان فيلسوفا أبيكوريا - وقد كتب مؤلفه ضد المسيحية لاعتقاده بأن الوثنية لازمة للدولة، أما المسيحية فهي عدوة لها -

## الفصل الثامن والثلإثوئ

#### بدعة الألكسيين

وقد ظهرت في هذا الوقت أيضا ضلالة أخرى تدعى بدعة الإلكسيين،[1] أطفئت منذ بدايتها. وقد تحدث عنها أوريجانوس في الكلمات التالية، وذلك في عظة عامة عن المرصور الثاني والثمانين:

"ظهر الآن مباشرة شخص معين، [٣] انتفخ جدا بسبب مقدرته، مناديا بذلك الرأى الكفرى الذى ظهر أخيرا فى الكنائس، إلا وهو بدعة الإلكسين، وسأبين لكم مقدار سا ينطوى عليه هذا الرأى من شرور، لكى لا يضلكم - فهو يرفض أجزاء معينة من كل سفر، وأيضا يسلم بأجزاه معينة من المعهد القديم والإنجيل، ولكنه يرفض الرسول[٣] كلية - ويقول إن إنكار المسيح آمر قليل الأهمية، وإن الفهيم عكنه عند الضرورة أن ينكر بفصه لا بقلبه - ثم إنهم يبرزون كتابا معينا يقولون إنه نزل من السماء، ويعتقدون أن من يسمعه ويؤمن به ينال مضغرة الخطايا، وهي صغفرة آخرى خلاف تلك التي أعطاها المسيح "

هذا ما قيل عن هؤلاء الأشخاص ·



<sup>·</sup> Elkesites (1)

<sup>·</sup> Alciabades السيابادس أن اسمه السيابادس

<sup>(</sup>٣) أي الرسول بولس·

## الفصل التاسع والثلإثوي

### الاضطهاد الذي حدث في عهد ديسيوس[١] والآلام التي تكبدها أوريجانوس

- (١) وبعد أن حكم فيليب سبع ستوات خلفه ديسيوس. ونظرا لحنق على فيليب شرع فى اضطهاد الكتائس، وفى هذا الاضهاد استشهد فابيانوس[٢] فى روما، فخلفه كرنيليوس فى الأسقفية.
- (۲) وفي فلسطين سيق الإسكندر[۳] أسيقف كتيسة أورشليم ثانية أمام كرسى الوالى في قيصرية من أجل المسيح. وبعد أن برأ نفسه بشجاعته في اعتراف ثان ألقى في السجن مكللة هامته بمشيب السن الوقور.
- (٣) وبعد اعتراف الجليل أمام ساحة الوالى رقد قى السجن وخلفه مازابانس فى أسقفية أورشليم.
- (٤) ولما رقد بابيلاس الانطاكي[٤] أيضا في السجن بعد اعترافه كالإسكندر خلفه فابيوس في أسقفية كنيسة انطاكية.
- (٥) أما مقدار البلايا التي حلت بأوريجانوس أثناء الإضطهاد، ومقدار شناعتها، وماذا كانت نتيجتها النهائية (فإن شيطان الشر جرد كل قواته، وحارب الرجل بكل حيلة وباقصى جهده، هاجما عليه بعنف أشد من سواه عمن هجم عليهم وقتشذ)، ومقدار ما تحمله من أجل كلمة السيح، والقيود، والتعذيبات الجدية، والتعذيبات بالطرق الحديدي، وفي السجن، وكيف مدت قدماه في المقطرة أياما كثيرة، وكيف تحمل بصبر التهديد بالنار، وكل ما عذبه به الأعداء، وكيف وضح حدا لآلامه نظرا لأن قاضيه بذل أقصى جهده لانقاذ حياته، وما هي الكلمات التي تركها بعد هذا الأشياء مليئة بالتعزية لكل من يحتاج إلى العون كل هذه تبينها كثير من رسائله بدقة وأمانة:

<sup>(</sup>١) ينطقها البعض داكيوس ا

<sup>(</sup>٢) بخصوص فابيانوس أسقف روما أنظر ف ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) بخصوص الإسكندر أسقف أورشليم انظر ف ٨٠

<sup>· 49</sup> is (2)

### الفصل الأربعوي

#### الحوادث التي حلت بديونيسيوس١١

(۱) سوف أقتبس من رسالة ديونيسيوس إلى جرمانوس[٢] وصف ما حل بالاول · فقد كتب ما
 يلى متحدثا عن نفسه: -

«أتكلم أمــام الله، وهــو يعــلم أتنى لا أكذب، إننى لم أهرب بدافع من نفــى، أو بدون أرشاد إلهى.

(۲) "وحتى قبل هذا، في نفس الساعة التي بدأ فيها اضطهاد ديسيوس، أرسل سابينوس جنديا للبحث عنى، ولبشت في البيت أربعة أيام منتظرا قدومه، ولكنه تجول باحثا في كل مكان - في الطرق والأنهار والحقول - حيث ظن أثنى مختبى، فيها، أو في الطريق إليها، قطمست بصيرته ولم يجد البيت، [۳] لأنه لم يخطر يباله أن أبقى في البيت في الوقت الذي يجرى البحث فيه عنى .

(٣) «وبعد اليوم الرابع أمرنى الله بمغادرة البيت، وفتح أمامى طريقا يكيفية عجيبة، فارتحلت أنا وأتباعى وكثيرون من الإخوة، أما أن هذا حصل بتدبير الله فقد اتضح مما حدث بعد هذا من الأمور، التى ربما كنا فيها نافعين لبعض أشخاص».

 <sup>(</sup>٢) كان أسقفا لابروشية غير معلومة (ك ٧ ف ١١) وقد اتهم ديونيسيوس بالجبن في وجه الاضطهاد.

 <sup>(</sup>٣) وليس القصود أنه لم يتمكن من وجود البيت بل لم يفكر في الذهاب إليه لأنه طمست بصيرته، وهذا هو معنى النص اليوناني.

(٤) وبعد ذلك يروى ما حدث له بعد هروبه .

«ونحو غروب الشمس ألقى على مع من كانوا معى، وأخذنى العسكر إلى تابوسيرس،[٤] ولكن العناية الإلهية رتبت أن لا يكون تيموثاوس حاضرا، وأن لا يلقى القبض عليه، وإذ أتى قيسما بعد وجد البيت مهجورا يحرسه العسكر وأننا قد أسرنا».

#### (٥) وبعد ذلك بقليل يقول

"وماذا كان التدبيـر العجـيب الذي دبره؟ لأنه ينبغى ذكـر الحق. لقد قـابل أحد أفـراد الشعب تيموثاوس هاربا ومنزعجا، وسأل عن سبب استعجاله، فأخبره بالحق كاملا"

- (٦) "ولما سمع الرجل بالأمر (وكان في طريقه إلى وليمة عرس، لأن العادة جرت أن يصرف الليل كله في اجتماعات كهذه) دخل وقص الرواية على من كانوا على المائدة، أما هم فقاموا كلهم بالإجماع كأنهم قد أعطيت إليهم اشرة بتدبير سابق واندفعوا إلى الخارج بسرعة، وهجموا علينا بصراخ شديد، وللحال هرب العسكر الذين كانوا يحرسوننا، أما هم قاتوا إلينا، وكنا مضطجعين على الأرائك عارية.
- (٧) اأما أنا فيعلم الله أننى ظننتهم فى بادىء الأمر لصوصا أتوا إلينا للنهب والسلب لذلك بقبت على السرير الذى كنت مضطجعا عليه، مرتديا ثوبا كتانيا فقط، وقدمت إليهم بقية ثيابى التى كانت موضوعة بجوارى ولكنهم أشاروا إلى بالقيام واتباعهم بسرعة .
- (A) "وعندئد آدركت سبب مجيئهم، فصرخت ورجوتهم وتوسلت إليهم أن يذهبوا ويتركونا وحدنا. وطلبت إليهم أن يقطعوا رأسي هم أنفسهم، إن سمحوا بتقديم أية خدمة لي، قسبل أن يقطع رأسي أولئك الذين ألقوا القبض على. وعندما صرخت بهذه الكيفية، كما يعلم زملائي وشركائي في كل شيء، رقعوني بالقوة فطرحت نفسي على ظهري إلى الأرض، وعندئذ أمسكوا بيدي ورجلي وجروني.
- (۹) أما شهـود كل هذه فهم غابوس وفـوستوس وبطرس وبولس [۵] غيـر أن الذين أمسكونى
   خملونى خارج القرية بسرعة، واضعين اياى على حمار بدون سرج، وأخرجونى بعيدا [٦]

هذا ما رواه ديونيسيوس عن نفسه .

 <sup>(</sup>٤) قبل إنها كانت مدينة صغيرة مجاورة للاسكندرية .

 <sup>(</sup>٥) كانوا زملاء في اضطهاد ديسيوس · انظر ك ٧ ف ١١ حيث ترى أيضا أن غايوس وبطرس لازماه في البيرية في ليبيا ·
 وفي نفس ذلك الفصل فقرة ٣ ترى أن فوستوس كان شماسا ·

 <sup>(</sup>٦) في ك ٧ ف ١١ : ٢٣ نرى أن هذه الجماعة التي أنقذته حملته إلى صحراء ليبيا حيث لبث مع زميلين حتى انتهى
 الاضطهاد -

## الفصل الحادي والأربعوي

#### شهداء الإسكندرية

(۱) ويروى نفس الكاتب - في رسالة إلى فابيوس أسقف انطاكية - الآلام التي تكبدها الشهداء
 في الإسكندرية في عهد ديسيوس، كما يلى:

الم يبدآ اضطهادنا بصدور الأمر الملكى، بل سبقه بسنة كاملة -[١] إن مخترع ومصدر الشرور فى هذه المدينة، أيا كان قد سبق فسحرض وهيج ضدنا جماعات الأنحيين. ونفث فيسهم من جديد سسموم خرافات بلادهم ال

- (۲) "وإذ هيجهم بهذه الكينفية، ورجدوا الفرصة كاملة لارتكاب أي توغ من الشمر. اعتدو أن أقدس خدمة يقدمونها لشياطيئهم هي أن يفتلون.
- (٣) افألقوا القبض أولا على رجل متقدم في السب اسمه متراس، وأصروه بأن ينطق بكنمات كفرية ا ولكنه أبي أن يطبعهم، فضربوه بالهرارات، ومرقبوا وجهه وعينيه بعصبي حادة، وجروه خارج المدينة ورجموه ا
- (٤) "بعد ذلك حملوا إلى هيكل صنمهم اسرأة مؤملة اسمها كوينتا، لعلهم يجرونها على عبادته ولما استقبحت الأمر أوثقوا رجليها، وجروها في كل المدينة على الشوارع المرصوفة بالحجارة، ورصضوا جسمها قوق حجارة الطاحون، وفي نفس الوقت جلدوها و بعد ذلك أخذوها إلى نفس المكان ورجموها حتى فاضت روحها»
- (a) "ومن ثم هجموا كلهم بنفس واحدة على بيوت الأتقياء، وأخرجوا منها كل من أرادوا، ونهبوهم وسلبوهم. وأخذوا لأنفسهم كل الأمتعة النفيسة، أما الغثة، والمصنوعة من خشب، فبعثروها وأجرقوها في الشوارع، وبذا بدت المدينة كأن عدوا قد غزاها».
- (٦) «على أن الإخوة انسحبوا وغادروا المدينة، قابلين سلب أموالهم[٢] كأولئك الذين شهد لهم بولس ولست أعرف واحدا إلى الإن أنكر الرب، إلا إن كان أحد قد وقع في أيديهم، وهذا أمر مشكوك فيه» -

<sup>(</sup>١) صدر أمر ديسيوس سنة ٢٥٠ ولذا فيكون الاضطهاد في الاسكندرية بدأ سنة ٢٤٩

<sup>(</sup>۲) (عب ۱۰ (۲)

- (٧) «وبعد ذلك ألقوا القيض عملى تلك العذراء الجليلة القدر، أبولونيا، وهي سيدة متقدمة في السن، وضربوها على فكيها، فكسروا كل أسنانها، وأوقدوا نارا خارج المدينة وهددوها بالحرق حية إن لم تشترك معهم في هتافاتهم الكفرية وبعد صلاة قصيرة قفزت بحماسة إلى النار فاحترقت ٩٠٠٠
- (٨) "ثم ألقوا القبض على سرابيون في بيته، وعذبوه بقسوة وحشية، وبعد أن كسروا كل أطرافه طرحوه من طبقة عليا. ولم يكن هناك مفتوحـا أمامنا شارع أو طريق عام أو عطفة، نهارا أو ليلا، لأنهم كانوا يصيحون دوما وفي كل مكان بأنه إن كان أحد لا يُردد كلماتهم الكفرية وجب أن يـجر في الحال خارجا ويحرق».
- (٩) اواستمر الحال على هذا المنوال طويلا ولكن فتنة وحربا أهلية نشبتا بين الشعب التعس، فحولتا قسوتهم ضدنا إلى بعضهم البعض، وهمكذا تنفسنا الصعداء قليلا، إذ كفوا عن هياجهم ضدنا ولكن سرعان ما أذيع إلينا نبأ استبدال الحكم الرحيم بحكم قاس [٣] فتملكنا خوف شديد مما هددنا به».
- (١٠) الأن الأمر الملكي وصلنا، وكادت الحالة تماثل تلك الحالة المروعة التي سبق أن أنبأ بها
   الرب، التي تضل لو أمكن المختارين أيضا[2]. والواقع أن الجميع انزعجوا.
- (۱۱) "وتقدم (٥] في الحال الكثيرون من البارزين بمن اشتدت بهم حالة الخوف، وانجرف الآخرون بتيار واجباتهم الرسمية ، إذ كانوا في الحدمة العامة [٦] والآخرون دفعوا دفعا بواسطة معارفهم ولدي المناداة بأسمائهم اقتربوا من الذبائح الدنسة، واصفر وجه البعض، وارتعشت فرائصهم، كأنهم كانوا يساقون لا لكي يقدموا ذبائح للاوثان، بل لكي يقدموا هم أنفسهم ذبائح لها، لذلك هزأت بهم الجماهير التي كانت واقفة حولهم، لأنه كان واضحا لكل واحد إنهم كانوا خائفين من أن يقتلوا إن لم يذبحوا فلاوثان».
- (١٣) «على أن البعض تقدموا إلى مذابع الأوثان بكل جرأة، معلنين أنهم لم يكونوا قط مسيحين. وعن هؤلاء تصدق نبوة ربنا بأنهم يعسر خلاصهم [٧] أما الباقون فالبعض تبعوا هذه الجماعة، والأخرون تبعوا جماعة أخرى، البعض هربوا والآخرون ألقى القبض عليهم».

 <sup>(</sup>٣) اشارة إلى موت فيليب واقامة ديسيوس بدلا عنه وقد كان مضطهدا للمسيحية -

<sup>(</sup>٤) (مت ٢٤ : ٢٤) - (٥) أى ليذبحوا للاصنام -

<sup>(1)</sup> كان كل موظف حكومي ملزما بتقديم الذبائح للاصنام لدي قبوله في وظيفته، وكذا في متاسبات أخري معينة ا

<sup>· (</sup>۲۳ : ۱۹ نه) (۷)

(١٣) \*وبعض هؤلاء الآخرين ظلوا أمناء حتى القيود والسجون، والبعض جـحدوا الإيمان قبل تقديمهم للمحاكمة، حتى بعد سجنهم أياما كثيرة. والآخرون تراجعوا بعد أن تحملوا التعذيب وقتا ما».

(١٤) «أما أعـمدة الرب الثابتون المبـاركون فإنهم إذ نالوا قـوة وقدرة يتناسبـان مع الإيمان القوى الذي تمسكوا به، أصبحوا شهودا رائعين لملكوته».

(١٥) «كان أول هؤلاء يوليانوس، وكان يشكو كثيرا من داء المفاصل حتى عجز عن الوقوف أو المشي و فقدموه مع اثنين آخرين يحملانه وللحال أنكر أحدهما الإيمان أما الآخر واسمه كرونيون يونس فبعد أن اعترف بالرب مع يوليانوس نفسه المتقدم في السن حملا على جملين في كل المدينة، وهي كبيرة جدا كما تعلم، وفي هذا الوضع المرتقع ضربا، وأخيرا أحرقا بنار شديدة، تحيط بهم كل العامة»،

(١٦) "على أن جنديا اسمه بيساس وبخ معيريهما إذ كان واقفا بجوارهما وهما يساقان · فصاحوا في وجهه، وحوكم هذا البطل العظيم، وقطعت رأسه بعد أن وقف موقفًا نبيلًا في النضال من أجل التقوى ا ·

(١٧) "وطلب القاضى من آخر بعنف أن ينكر الإيمان، وقد كان ليبي المولد، واسمه مقار، وهو خليق بهذا الاسم، مبارك[٨] حقا. وإذ لم يذعن أحرق حيا، وبعدهم بقى بيماخوس والإسكندر في القيود مدة طويلة، وتحملا آلاما لا تحصى بالمقشطة[٩] والجلدات، ثم أحرقا في نار متلظية الم

(١٨) الموكان معهما أربع نساء هن: أموناريوم، وهي عذراء عفيفة، عذبها القاضي بلا هوادة ولا رحمة، لأنها حرصت منذ البداية على أن لا تنطق بأية كلمة مما أمرها به، وإذ بقيت أمينة لعهدها جروها خارجا والأخريات هن مركوريا، وهي أمرأة مشهورة جدا متقدمة في السن، وديونيسيا، وكانت أما لأبناء كثيرين، لم تحب أبناءها أكثر من الرب [ ١٠] ولأن الوالي خجل من أن التعذيب كان بلا جدوي، ولأن النساء كن دواما ينتصرن عليه، فقد قبتلن بالسيف دون محاولة التعذيب، لأن البطلة أموناريوم تحملت التعذيب عوض الجميع،

(۱۹) قوقد أسلم المصريون هيرون، واتر، وايسيذوروس، ومعهم ديسيقوروس، وهو صبى عمره نحو خمس عشرة سنة · حاول القاضى فى البداية أن يضلل الصبى بكلمات معسولة كأنه كان من الميسور التأثير عليه بسهولة، ثم يضغط عليه بالتعذيب ظانا أنه من الميسور أن يستسلم بسهولة · ولكن ديوسقوروس لم يقتنع ولم يستسلم » ·

 <sup>(</sup>A) الاسم "مقارة معناه في اليونانية مبارك .

 <sup>(</sup>٩) ألة كانت تمر فوق الجسم فتعزقه

<sup>(</sup>١٠) قيل يإن اسم الرابعة ذكر بعد ذلك مباشرة اوأخرى اسمها أموناريا.

(۲۰) "وإذ لبث الباقون ثابتين جلدهم بوحشية، ثم أسلمهم للنيران، ولما أعجب بالطريقة التى بها أبرز ديوسقوروس نفسه جهارا، ويأجوبته الحكيمة تلقاء الاغراءات التى قدمت إليه، طرده قاتلا إنه سيعطيه فرصة للتوبة نظرا لحداثة سنه، ولا يزال ديوسقوروس التقى هذا بيننا الإن، في انتظار اضطهاد أطول وتعذيب أشد".

(۲۱) الواتهم شخص آخر اسمه نمسيون، وهو مصرى أيضا، بأنه ينتسمى لعصابة لصوص ولما برأ نفسه أمام قائد المئة من هذه التهمة البعيدة عن الحق كل البعد، وشى به بأنه مسيحى، وآخذ فى القيود أمام الوالى الما ذلك الوالى الظالم فقد حكم عليه بتعذيبات وجلدات ضعف ما كان يحكم به على اللصوص، ثم أحرقه بين لصين، وهكذا أكرم ذلك الرجل المبارك بأنه شبهة بالمسيح"

(۲۲) اوكان واقفا آمام جماعة من الجند هم أمرن وزينو وبطليموس وانجينس، ومعهم رجل متقدم في السن اسمه ثيوفيلس، وإذ ظهر أن شخصا سعينا يحاكم كسيحي كان على وشك الكار الإيمان، أصروا على أسنانهم، لأنهم كانوا واقفين بجواره، وأشياروا بوجوهم ومدوا أيديهم وحركوا أجادهم».

(٢٣) اوعندما اتجهت أنظار الجميع إليهم، وقبل أن يلقى أى واحد الآيدى عليهم، الدفعوا لحو المحكمة قاتلين إنهم مسيحيون، حتى الزعج الوالى هو ومجلسه، فازدادت شجاعة الذين كانوا يحاكمون، ولم يرهبوا الآلام، أما قمضاتهم فارتعدت فراتصهم، وهكذا خرجوا من المحاكمة فرحين بشهادتهم، لأن الله نفيه مجدهم في انتصارهم،



## الفصل الثانى والأربعوئ

#### أشخاص أخرون تحدث عنهم ديونيسيوس

- (۱) "وهنالك آخرون كثيرون، في المدن والقرى، مزقهم الوثنيون اربا، سأتحدث عن واحد فقط كمثل للباقين كان اسخيرون يعمل كوكيل لأحد الحكام ولما أمره وثيتمه أن يذبح للاوثان وقض، فآهانه رئيسه، ولما ظل ثابتا في رفضه أساء إليه ولما استمر في ثباته أمسك عصا طويلة ودفعها في أحشائه وقتله "
- (٢) "وهل يحتاج الآمر للتحدث عن الجماهير التي تجولت في البرارى والجبال، وهلكوا بسبب الجوع والعطش والبرد والمرض واللصوص والوحوش؟ فإن الباقين الذين نجوا منهم شهبوده للدعوة التي أتتهم ولنصرتهم".
- (٣) "على أننى سأذكر حادثة واحدة من باب التمثيل، قان كرمون، وكان متقدما جدا في السن، كان أسقفا لمدينة تدعى نيلوس[١] هذا هرب مع زوجته إلى جبل العرب[٢] ولم يعودا ورغم أن الآخوة جدوا في البحث عنهما فإنهم لم يجدوهما ولا وجدوا جثتيهما».
- (٤) اوالكثيرون ممن هربوا إلى نفس الجبل اخذتهم العرب أسرى وقد افتدى البعض بصعوبة بشمن باهظ. والآخرون لم يفتدوا إلى الآن وإنني لم أرو هذه الأصوريا أخى بلا غاية، بل لكى تعلم مقدار وفرة وشدة الضيقات التى حلت بنا والذين كانت لهم اختيارات أوفر فيها هم أكثر الناس معرفة بها فعلا».

#### (٥) وبعد ذلك بقليل يضيف قائلا:

\*وهؤلاء الشهداء المباركون الذين بيننا، الجالسون مع المسيح الآن، شركاء في ملكوته، وشركاء في الدينونة، ويدينون معه، قد قبلوا بعض الإخوة السذين سقطوا واتهموا بجريمة الذبح للاوثان، قلما أدركوا أن تجديدهم وتوبتهم كافيا ليقبلا أمام ذاك الذي لا يشاء موت الخاطيء قط بل توبته، اختبروهم فقبلوهم ثانية، وأعادوهم، والتقوا بهم، واشتركوا معهم، في الصلوات والولائهم [٣]

(٦) "فإية نصيحة تقدمونها إلينا أبها الإخوة عن مثل هؤلاء الأشخاص؟ ماذا نفعل؟ هل نعطى نقس الحكم الذي أعطوه، ونراعى قرارهم ومحبتهم، ونظهر الرحمة لمن أشفقوا عليهم؟ أم نعلن بأن قرارهم طالم، ونقيم أنفسنا كقضاة لرأيهم، وتتحدى الرحمة ونقلب النظام»-

هذه هي الكلمات التي أضافها ديونيسيوس بحق عند التحدث عن الذين ضعفوا وقت الاضطهاد ·

# الفصل الثالث والأربعوق

#### وفاتوس ، طريقة حياته ، وهرطقته

- (۱) بعد هذا انتفخ نوفاتوس، وهو قس في كنيسة روما، في عجرفته عبلي هؤلاء الأشخاص كأنه لم يعد لهم أي رجاء في الخلاص، حتى ولو عملوا كل ما يتصل بالتجديد الحقيقي النقي، ثم تزعم شيعة أولئك الذين في كبرياء أوهامهم دعوا أنفسهم «كثاري» [۱].
- (٢) وعلى أثر ذلك انعقد مجمع كبير جدا في روما من ستين أسقفا، وعدد أوفر من القسوس والشمامسة، وفي الوقت نفسه تناقش رعاة الأقاليم الأخرى على حدة في أماكنهم فيما يجب أن يعمل فصدر قرار بالاجماع بأن نوفاتوس، ومن اشتركوا معه، ومن شايعوه في رأيه عديم الإنسانية المبغض للأخ، يجب أن تعتبرهم الكنيسة خارجين عنها، وأنهم يجب أن يشفوا أمثال هؤلاء الاخوة الذين سقطوا في التجرية، ويقدموا إليهم أدوية التوبة.
- (٣) وقد وصلت إلينا رسائل كرنيليوس أسقف روما إلى ف ابيوس أسقف كنيسة أنطاكية، تبين ما تم في مجمع روما وسا رؤى مناسبا في أعين جميع الذين في ايطاليا وافريقيا والأقطار المجاورة ووصلت أيضا رسائل أخرى كتبت باللغة اللاتينية، منسوبة إلى سيبريان ومن معه في أفريقيا، وهي تبين أنهم قد اتفقوا على ضرورة مساعدة من سقطوا في التجربة، كما اتفقوا على أن يقطع من الكنيسة الجامعة مبتدع الهرطقة وكل من اشتركوا معه المستركوة على المستركوة معه المستركوة المعه المستركوة المستركوة المعه المستركوة المستر
- (٤) وأزفق بهذه رسالة أخرى لكرنيليوس عن قرارات المجمع · وهنالك أيضا رسائل أخرى عن أخلاق نوفاتوس · خليق بنا أن نقتبس منها بعض فقرات لكى يعرف شيئا عنه كل من يطلع عليها ·
  - (٥) وفي الكلمات التالية نرى كرنيليوس يحدث فابيوس عن نوفاتوس.

«وأريد أن أحدثك لكى تعرف كيف أن هذا الرجل اشتهى الاسقفية منذ زمن طويل، ولكنه أخفى هذه الرغبة الجامحة وأبقاها لـنفـــــه فقط، مستخدما أولئك المعترفين الـفين التصقـوا به منذ البداية كســتار لتعرده».

(٦) \*وإن مكسيموس، أحد قسوسنا، وأوربانوس، الذي حصل مرتين على أعظم شرف باعترافه، وسيدونيوس وكيليرينوس، وهو رجل تحمل كل أنواع العذاب بشهامة نادرة وبفضل نعمة الله،

 <sup>(</sup>١) كلمة يونانية معناها انقى،

وتغلب على ضعف الجسد بقوة ايمانه، وقهر الخصم باقتدار - هؤلاء فضحوه وكشفوا حيله ونفاقه وأضاليله وأكاذيب وصداقته الزائفة · فرجعوا إلى الكنيسة المقدسة، وصرحوا بحضور الكثيرين من الأساقفة والقسوس وعدد وفير من العلمانيين بكل حيله وخبثه وشروره التي أخفاها زمنا طويلا · وقد فعلوا هذا ببكاء وأسف شديد، لأنهم كانوا قد تركوا الكنيسة وقتا ما بسبب اغراءات ذلك الوحش الماكر الخبيث » ·

#### وبعد ذلك بقليل يقول:

- (٧) ﴿وكان غريباً جدا، أيها الأخ الحبيب، ذلك التغيير الذي رأيتاه يجدث فيه في وقت قصير لأن هذا الشخص الغريب جدا، الذي أقسم بأغلظ الإيمان أن لا يسعى للاسقفية، ظهر بغتة كأسقف كأن ماكينة قد قذفت به بيننا -
- (A) « لأن هذا المتصلف، المدعى الدفاع عن عقيدة الكنيسة، إذ حاول الحصول على الأسقيقة التي لم تعط له من فوق، اختار اثنين من رفاقه تنازلا عن خلاصهما، وأرسلهما إلى ركن صغير مهمل في ايطاليا، لعله ببعض الحجج المزورة يستطيع أن يخدع ثلاثة أساقفة سذج وفي غاية البساطة، فأكلوا وشددوا بأنه من الضروري أن يـدُهبوا سريعا إلى روما مع أساقفة آخرين حتى يمـكن حسم كل نزاع قام هناك بوساطتهم ووساطة أساقفة آخرين:
- (٩) اوعندما وصلوا أغلق عليهم مع بعض أشخاص آخرين مثله، لأنهم كما قلنا كانوا في غاية البساطة . وفي الساعة العاشرة، إذ سكروا واعتلت صحتهم، أجبرهم بالقوة أن يرسمو أسقفا بوضع الأيدى بطريقة مزيفة باطلة ولأن الاسقفية لم تأت إليه انتقم لنفسه واختلسها بالحيلة والخيانة -
- (١٠) «وبعد ذلك بوقت قـصير عاد إلى الكنيـــــــــة أحد هؤلاء الأساقــفة باكيا ومـعترفا بتـعديه ونحن تحدثنا معــه كما إلى أحد العلمــانيين، وتشفع من أجله كل الشعب الحاضــرين ثم رسمنا خلقين للاسقفين الآخرين، وأرسلناهما إلى حيث كانا» -
- (۱۱) ولم يدر هذا المنتقم من الإنجيل أنه يجب أن يكون هنائك أسقف واحد في كنيسة جامعة -[۲] ومع ذلك فإنه لم يجعل (وكيف كان محكنا أن يجهل) أنه كان فيها ستة وأربعون قسيسا، وسبعة شمامسة، [۳] وسبعة شمامسة مساعدين، [٤] واثنان وأربعون قندلفت[٥] واثنان وخمسون طاردى الأرواح النجسة، [٦] وقارتون، [٧] وبوابون، وأكثر من ألف وخمسمائة أرملة وشخص في ضيفة، ينعمون كلهم بنعمة ورحمة السيد.

 <sup>(</sup>٢) كان الرآى السائد أن يكون هنالك أسقف واحد في المدينة .

(١٣) بعد قليل يضيف أيضا هذه الكلمات -

"واسمح لى أن أقول أكثر : بسبب أى أعـمال أو تصرفات كانت له الجرأة لكى بيناضل من أجل الأسقفية؟ هل لأنه نشباً فى الكنيسة منذ البداية، وتحمل آلاما كثيرة فى سسبل النضال عنه، وجاد وسط أخطار كثيرة من أجل المسبحية؟ يقينا أن هذا لم يحصل

(12) اولكن الشيطان الذي دخله وسكر فليه طويلا كان هو علة اعتلقاداته وإذ أسلمه طاردو الأرواح حل به مرض شديد ولما بدا كأنه أوشك على الموت قبل المعمودية بالرش على السرير الذي كان مصطحعا عليه، إن جاز لنا القول إن شخصا كهذا قبل المعمودية ال

(١٥) اوعندما شغى من مرضه لم يقبل الاشياء الاخبرى التي يفرضها قانول الكنيسة. حتى ولا
 ختم الاسقف [٨] وإن كان لم يقبل هذا فكيف يمكن أد يكون قد قبل الروح القدس ١١٠.

(١٦) وبعد ذلك بقليل يقول أيضا :

\*وقى وقت الاضطهاد أنكر أنه قس، وذلك بسبب الجبن والخبوف على حياته الأنه لما توسل إليه الشمامية ورجوه أن يخرج من الغرفة التي حبس نفسها فيها، ويقدم المساعدة اللازمة للاخوة كما كان يحتمه الواجب على القس أن يساعد الاخوة الذين في الخطر والمحتاجين للمساعدة، لم يابه لتوسلات الشمامية، بل انصرف في غضب وقال إنه لا يرغب في أن يكون قسا بعد إذ كان معجبا بقليفة أخرى» .

 <sup>(</sup>٣) جرت العادة أن يكون بالكنيسة سبعة شمامسة اقتداء بالكنيسة الأولى (اع ٦).

 <sup>(3)</sup> كانت وظيفتهم ماعدة الشمامة في اعداد أواني الخدمة على المذيح، مراقبة الأبواب أثناء التناول، وكشيرا ما كانوا يحملون رسائل الأساقفة إلى الكنائس البعيدة .

 <sup>(</sup>a) كانت وظيفتهم أضاءة الأنوار في الكنيسة وتقديم أخمر خدمة التناول :

 <sup>(</sup>٦) كانت وظيفتهم مواقبة الأشخاص الدين فيهم أرواح نجسة، والعناية بهم والصلاة من أجلهم لطرد الأرواج.

<sup>(</sup>V) فعلهم هم الاغتبطيون (A) الاشارة إلى سم الثبيت ركان يقوم به الاسقف إن كان حاضرا

(١٧) وعلاوة على أشياء أخرى قليلة أضاف الكلمات التالية:

«لأن هذا الشخص العجيب ترك كنيسة الله الستى إذ أمن حسب فيها أهلا للقسيسية يفضل الأسقف الذي رسمه قسيسا، وقد اعترض على هذا كل الاكليروس، وكثيرون من الشعب، لأنه كان لا يحل أن يقبل أية رتبة كهنوتية شخص رش على فراشه بسبب مرضه كما تم له، ولكن الأسقف طلب أن يسمح له برسامة هذا الشخص فقط»

(١٨) ثم يضيف إلى ذلك جريمة أخرى هي أسوأ جراتم هذا الشخص كما يلي:

«وعندما قدم الفرايين، ووزعها على كال واحد، آلمام ذلك الرجل الشقى وهو بناوله أن يحلف بدل البركة - وإذ أمسمك يديه بكلتا يدبه لم يرد أن يطلقه ولا بعد أن حلف بهذه الكيفية (وقد أردت أن أثبت كلماته): احلف لمى بجسد ودم ربنا يسوع المسيح إن لا تتركني ولا ترجع إلى كونيليوس!

(۱۹) سول بشا الشقى أن يدوق قبل أن يربط تفسه بهساء الرباط، وبدلاً من أن يقول أمين وهو يتناول الخبز قال لن أعود إلى كرليليوس"

(٢٠) وبعد ذلك يقول أيضاء

الكن اعلم أنه قد أصبح الأن مجردا ومهجرورا الأن الأخوة يشركونه كل يوم ويرجعون إلى الكنيسة وموسى أيضا، الشهيد المبارك، الذي استشهد بيننا استشهادا مجيدا عجيبا، إذ شهد جرأته وحماقته وهو لا يوال حيا، رفض الاختلاط به أو بالقموس الخمسة الذين فعطوا أنفسهم معه عن الكنيسة».

(۲۱) «وفي ختام رسالت، يقدم قائمة عن الاساقفة الذين أثوا إلى روما، وحكموا على سخافة
 نوفاتوس، مع ذكر أسمائهم والإبروشيات التي كانوا يرأسونها.

(۲۲) ويذكر أيضا من لم يحفضروا إلى روما، ولكنهم عبروا بالرسائل عن موافقتهم على آراء هؤلاء الأساقفة، وبذكر أسماءهم والمدن التي أرسلوا منها رسائلهم، وقد كتب كرنيليوس هذه الأمور إلى فابيوس أسقف انطاكية

# الفهل الرابع والأربعوي

#### رواية ديونيسيوس عن سرابيون

- (۱) وكتب ديونيسيوس الاسكندرى أيضا رسالة إلى فابيوس هذا نفسه الذي يبدو أنه كان يميل بعض الميل إلى هذه البدعة وفيها كتب أمورا أخرى كثيرة عن التوبة، وروى تفاصيل النضال الذي كافع به أولئك الذين استشهدوا أخيرا في الإسكندرية وبعد الرواية الاخرى يذكر حقيقة عجيبة تستحق الذكر في هذا المؤلف وهي كما يلي:
- (٣) "وسأقدم لك هذا المثال الـواحد الذي حدث بيننا. كان معنا شخص اسـمه سرابيون، وهو مؤمن متقدم في السن، عاش زمنا طويلا بلا لوم، ولكنه سقط في التجربة. ولقد توسل كثيرا، ولكن لم يلتفت إليه أحد لأنه ذبح للأوثان. فاعتراه مرض، وفقد النطق والوعي ثلاثة أيام متوالية".
- (٣) "وإذ تحسنت صحت قليلا في اليوم الرابع أرسل إلى إبن ابنته قائلا: إلى متى تعوقونني يا ابنى التوسل إليك أن تعجل وتحلوني بسرعة ادع لي أحد القسوس ولما قال هذا فقد النطق ثانية فركض الصبي إلى القس وكان الوقت ليلا، والقس مريضا، فلم يقدر أن يأتي " -
- (٤) \*ولأننى كنت قد أمرت بـأن الأشخاص الذين على حافة الموت يجب أن تعـطى لهم المغفرة إن طلبوها، سبـما إن كانوا قد طلبوهـا من قبل، لكى ينطلقوا برجاء حسن، لـذلك أعطى الصبى جزءا صغيرا من سر الأفخارستيا، وقال له أن يغمـه ويدع النقط تسقط فى قم الرجل الشيخ».
- (٥) "فعاد به الصبى وإذ اقترب، وكان لم يدخل بعد، تحرك سرابيون ثانية وقال: لقد أتيت يا ابنى ولم يقدر القس أن يأتى ولكن اقعل بسرعة ما أمرك به ودعنى أنطلق عندتذ غمسه الصبى وجعل النقط تسقط فى قمه وإذ بلع قليلا أسلم الروح فى الحال».
- (٦) أليس واضحا أنه قد بقى حيا ختى نال الحل وإذ مسحت خطيته أمكن الاعتراف به بسبب
   الإعمال الصالحة الكثيرة التى فعلها؟» .

هذا ما رواه ديونيسيوس .



# الفهل الخامس والأربعوي

#### رسالة من ديونيسيوس إلى نوفاتوس

لكن لننظر الإن كيف وجه نفس هذا الشخص رسالة إلى نوف اتوس لما كان يزعج الإخوة الرومانيين. وإذ ادعى أن بعض الإخوة كانوا سبب ارتداده وانشق أقه، كأنهم قد أجبره على هذا، فلاحظ كيف كتب إليه:

اسلام من ديونيسيوس إلى أخيه نوفاتوس، إن كتت كما تقول قد دفعت دفعا بغير ارادتك فبرهن على هذا بانسحابك بارادتك لأنه كان خيرا أن تشحمل كل ألم عن أن تقسم كنيسة الله، وحتي الاستشهاد من أجل تجنب الانقسام لا يكون أقل مجدا منه لأجل رفض عبادة الأوثان بل إنه يبدو في نظرى أعظم لانه في الحالة الاخيرة يستشهد المرء من أجل نفسه، وفي الحالة الأولى من أجل الكنيسة بأجم عها والآن إن أمكتك اقتاع الإخوة، أو حملهم على اتفاق ارانهم زاد برك عن زلتك، وهذه لا تحسب عليك، بل يمدح برك ولكن إن لم تستطع أن تفلح مع المتمردين، فعلى الاقل خلص نفسك أتوسل إليك أن تحسن التبصر في الأمر وتبقى في سلام مع الرب»

هذا ما كتبه إلى نوفاتوس.



# الفصل السادس والأربعون

#### رسائل أخرى لديونيسيوس

- (١) وكتب أيضًا رسالة إلى الاخوة في مصر عن التوبة وقيها يدون ما بدا صائبا في رأيد عمن سقطوا. ويصف درجات التعدى -
- (٢) ولا يزال باقيا أيضا خطاب خاص عن التوبة فتبه إلى كوبود أسقف أبروشية هرموبوليس. برسالة أخبرى وعظية إلى رعبيت في الإسكندية وبينها أيضت تلك أنى تصبها إلى أبريسجائوس عن الإستشهاد. وإلى الانجوة في لاودكية التي كان ثيليمدرس أسطف عليبها. كذلت أرسل رسالة عن التوبة أبي الانجوة في أرمينها التي كان ميروزانس أسطف عليها.
- (٣) وعلاوه على قل هذه كتب إلى قاليب ر ١١ أسلف و بنا عندت ستله بنه سناة قند وقائر را وفي هذه بذكر أنه هد دعي من فنسد بر ٢١ أسلف فل سوس في قنيقيه و والإخرير المدين عنه فرسليات بر ١٦ أسلف كبدوكية ، وثبا تنسلو بر ١٤ أسلف في المجمع في الطاكية حيث كان المعلق يحاولون قدعيم باعد و فائوين
- (١) وعلاوه على هذا فقد كتب بقبول به علم بان فابيه س١٥ قد. . إن ديمتريابوس ٢١ عبر خليفة له في أسقفية الطاكية وكتب أيضا هذه الكشمات عن أسفف أو شابيم.

"وبعد أن سجن المغيوط الإسكند. [٧] انطلق بسلام».

(٥) وعلاوة على هذه لا تزال باقية أيضا رسالة أخرى عن دفيف الشماسية، أسلها تيونيسيوس الى أهل روما عن يد هيجوليتس، وكستب إليهم رسالة إخبرى عن السلام. وأخرى عن التوبة، وأخرى للمعترفين هناك، الذين كانوا لا يزالون يدينون برأى توفاتوس وراسل رسائين أنحريين تنفس الاشخاص بعد عودتهم إلى الكنيسة، وأتصل باشخاص أخرين كثيرين برسائل تركها وراءه لمنفعة الذين يدرسون الآن كتاباته باجتهاد،

<sup>(</sup>۱) انظر ف ۲۹

 <sup>(</sup>۱) كان س أن هيليتوس فنواره حدة تعميد أنيواطف الذين يرجعون ا نقل ك ١ ب ٥ . در به نصب في الاشتهاك في المتزاع الذي حدث بخصوص بولس السيميساطي ك ٧ ف ٢٠٠

# صفحة بيضاء



فى هذا الكتاب السابع من تاريخ الكنيسة يساعدنا ثانية أسقف الإسكندرية العظيم ديونيسيوس[١] بكتاباته · متحدثا عن شئون عصره المختلفة في الرسائل التي تركها · وسأبدأ الآن بها ·

# الفهل الأول

#### خبث ديسيوس وجالوس

وإذ لم يكد ديسيوس[١] يكمل سنتين في الحكم قـتله أبناؤه وخلفه جـالوس. وفي هذا الوقت مات أوريجانوس وكان عمـره تسعا وستين سنة. ويتحدث ديونيسيوس عن جـالوس[٢] بالكلمات التالية وهو يكتب إلى هرمامون.

اولم يعترف جالوس بخبث ديسيوس، ولا فكر قسيما أدى به إلى الهلاك، بل عثر بنفس الحجر، رغم أنه كان ملقى أمام عينيه لانه إذ كان حكمه مزدهرا، والأمور تسير وفق ارادته، هجم على الرجال الاتقياء الذين كانوا يتوسلون إلى الله من أجل سلامه وخيره وهكذا باضطهاده اياهم حرم نفسه بنفسه من صلواتهم لأجله،

هذا ما قبل عنه ٠



- (١) بخصوص ديونيسيوس انظر ك ٦ ف ٤٠٠٠
- (۱) حکم دیسیوس در سنة ۲٤۹ إلى سنة ۲۵۱م.
- (٢) حكم من سنة ٢٥١ إلى سنة ٢٥٣ حيث قتله جنوده هو رابنه-

# الفهل الثاني

#### أساقفة روما في ذلك الوقت

وبعد أن ظل كرنيليوس في أسقفية صدينة روما نحر ثلاث سنوات خلفه لوسيوس، وهذا مات عد أقل من ثمانية شهور، والتقلت وظيفته إلى استفانوس، وقد كتب إليه ديونيسيوس أولى رسائله عن المعسودية، إد كانت قد قامت مناقشة حادة علما إذا كان الذين رجعوا من آية هرطقة يجب أن يطهروا بالمعمودية أم لا الآن العادة السقديمة التي كانت مناية بصدد أمثال هولاء هي محرد وضع الابدى عليهم لمسلاة-

# الفصل الثالث

كيف نادي كبريانوس ومن معه من الأساقفة أو لا بأن الراجعين من الهرطقة يجب أن يطهروا بالمعمودية

وأول كل شيء أصر كبريانوس، راعى آبروشسة قرضاجنة، على انهم ينجب أن لا يقبلوا إلا إذا تطهروا بالمعمودية من زلاتهم ولكن استفانوس اشتد غيضبه، ورآه غير ضرورى ادخال آية بدعة تخالف التقليد السارى منذ البداية ا

# الفصل الرابع

### الرسائل التي كتبها ديونيسيوس عن هذا الموضوع

واذ راسله ديونيسيوس بتوسع بصدد هذا الموضوع، بين له أخيرا بأنه طالما كان الاضطهاد قد حفت وطأته فبن الكنائس في كل مكان رفضت بدعة توفاتوس وصارت في سلام بين بعضها البعض، وقد كتب ما يلي:

# الفصل الخامس

#### الهدوء الذي جاء عقب الاضطهاد

- (۱) «لكن اعلموا الأن يا الخموتي أن جميع الكنائس في الشرق، وما بعد الشرق، التي كالت منقسمة، قد اتحدث كلمتها، وأصبح جميع الاساقفة في كل مكان برأى واحد، مغتبطين جدا بالسلام الذي جاء، فوق ما كان منتظرا- هكذا اغتبط ديمتريانوس[۱] في أنطاكية، وثيوكستوس في قيصرية، ومازايانس في اليا، ومارينوس في صور (إذ كان الاسكندر قد رقد)، وهليودورس في لادوكية (إذ كان ثيليسميدرس قمد مات)، وهيلينوس في طرسوس، وجميع كنائس كيليكية، وفرسيليالوس، وجميع غائش كيليكية، وفرسيليالوس، وجميع غادوكية، ولما أذكر سوى أبرز الاساقفة لكي لا تكون إسائتي طويلة، وكلماتي ثقيلة الم
- (٢) "وجميع سوريا وبلاد العمرب التي ترسلون إليها المساعدات عند الحاجة. والتي كتسبتم إليها الأن مباشرة. وما بين النسهرين وبنطس وبيثينيا، وبالإيجاز إن الجميع في كان مكان مغتبطون. ويمجدون الله من أجل الوحدة والمحبة الأخوية"، هذا ما ذكره ديوليسبوس.
- (٣) أما استنفانوس فاذ شغل مركزه سنتين خلفه زيستوس، وقد كتب إليه ديونبسيوس سالة آخرى عن المعمودية، بيل له فسيها في نفس الوقت رأى وحكم استفانوس والاساقيفة الاحرين، و يرى ما يلى عن استفانوس:
- (٤) «لذلك سبق أن كتب عن هيلينوس وقرسليانوس وجميع من في تيليكية كبادوكية وغلاطية والأسم المجاورة، قائلا أنه لا يريد الاختلاط بهم لهذا السبب. أي لانهم أعاده معمودية الهراطئة الكن تأمل أهمية الموضوع».
- (٥) اصحيح إنه صدرت من أكبر مجامع الأساقفة على ما أعلم قرارات في هذا الموضوع، متضمنة بأن القادمين من الهراطقات يجب تعليمهم، وبعد ذلك يغسلون وينظفون من الخميرة العقيقة الدنسة. وقد كتبت إليه متوسلا من أجل جميع هذه الأمورا. وبعد ذلك يقول:
- (٦) \*وقد كتبت أيضا، بكلمات قليلة في البداية، وبكلمات كثيرة أخيرا، إلى زميلينا القسين المحبوبين ديونيسيوس[٣] وفليمون[٣] اللذين كانا يدينان بنفسس رأى استفانوس، وكتب إلى عن نفس الأمور».

هذا ما قيل عن المناقشة السابق ذكرها

١١٠) خصيوص ديمتريانوس وتبليمبيدرس وهيلينوس انظر ك ٦ ف ٥٦٠ و يحصيوس نير كنستوس انظر ك ٦ ف ١٩٠ : ١٧
 بخصيوص نومليانوس انظر ك ٦ ف ٢٦ و يخصوص مارايانس انظر ك ٢ ف ٣٩

<sup>(</sup>٢) أقيم فيما يعد أسقف لروما حلفا لريستوس الظ فيما يلي ف ٢٧

# الفصل السادس

#### هرطقة سابيليوس

وفى نفس الرسالة يشــــير أيضا إلى تعــاليم سابيليوس[١] الهــرطوقية، التى ازدادت انتــشارا فى وقته، ويقول:

الما عن التعليم الذي أثير الإن في بيولمايس التي في بنتابوليس[٢]، المملوء كفرا وتجديفا على الله القدير الآب، وربنا يسوع المسيح، والمتضمن شكوكا كثيرة يخصوص ابنه الوحيد بكر كل خليقة، الكلمة المتأنس، وقصورا شديدا في معرفة الروح القدس، فنظرا لأنه قد وصلتني رسائل من كلا الطرفين، ومن الإخوة لمناقشة الأمر، فقد كتبت بضع رسائل لمعالجة الموضوع، وضعت فيهما بمساعدة الله كثيرا من التعاليم على قدر استطاعتي، وها أنا أرسل إليك نسخا منها»

# الفهل السابع

#### سقطة الهراطقة الشنيعة · الرؤيا الإلهية التي رأها ديونيسيوس والقانون الكنسي الذي قبله

 (۱) وقد روى ديونيسيوس هذا نفسه سا يلي في الرسالة الثالثة من المعمودية التي كتبها إلى فليمون القس الروماني:

"وقد فـحصت أعمـال وتقاليد الهـراطقة، مدنسـا عقلى وقتا قـصيرا بآرائهم الـكريهة، ولكننى حصلت على هذه الفائدة منهم، وهي أثنى قد فندت آراءهم بنفسى، وازددت لهم كرها؛

(۲) اوعندما حاول أحمد الإخوة من القسوس أن يمنعنى خشية أن أحمل في تيار شرهم ونجاستهم (الذي قد يدنس نفسي)، وكنت أرى أيضا إنه يـقول الحق، أتتنى من الله رقيا شـددتنى، والكلمة التي أتتنى أمرتنى قائلة بكل وضوح»:

<sup>(</sup>١) كان رئيس شيعة هي روما أثناء أسقفية زفيريتوس (١٩٨ - ٢١٧م).

(٣) «أقرأ كل ما يمكن أن تصل إليه يدك، الأتك تستطيع أن تصحح كل شيء وتمتحنه، وهذا هو
 سبب ايمانك من البداية ١٠٠٠

افقبلت الرؤيا على أساس أنها تتفق مع الكلمة الرسولية القائلة لمن هم أقوى منى: كونوا صيارفة ماهرين، ١٠[١]

#### (٤) وبعد التحدث عن كل الهراطقات يضيف قائلا:

"لقد قبلت هذه القاعدة وهذا التسرتيب من أبينا الطوباوى هراكلاس [٢] لأذ الذين عادوا من الهرطقات، رغم ارتدادهم عن الكنيسة، أو بالأحرى لم يرتدوا بل بدا كأنهم قد اجتمعوا معهم واتهموا بالالتجاء لأحد المعلمين الكذبة، فإنه عندما طردهم من الكنيسة لم يقبلهم ثانية، رغم توسلاتهم، إلا بعد أن قصوا عبلانية كل ما سمعوه من خصوصهم، وعندئذ قبلهم دون أن يتطلب منهم معمودية أخرى . لأنهم كانوا قد قبلوا منه سابقا الروح القدس "

#### (a) وأيضا بعد معالجة الموضوع بالتفصيل يضيف ما يأتى:

"وقد علمت أيضا أن هذه[٣] لم تكن بدعة دخلت أفريقيا وحدها، بل أن هذا الرأن كان مقبولا في أشمه الكنائيس منذ زمن طويل أيام الأساقيفية الذي سبقيونا، وفي مجامع الإخوة في ايقونية وسنادا،[٤] كما كان صقبولا من أشخاص آخرين كثيرين، وأنا لا أستطيع أن أحتمل بأن أقلب آراءهم، وأطوح بهم إلى الخصام والنزاع، لأنه قيل: لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه آباؤك».[٥]

(٦) أما رسالته الرابعة عن المعمودية فقد كتبت إلى ديونيسيوس الروماني[٦] الذي كان وقتئذ قسا، ولكنه ارتقى إلى أسقفية تلك الكنيسة بعد ذلك بوقت قسير. وواضح تما قاله عنه ديونيسيوس الإسكندري إنه هو أيضا كان رجلا متعلما مقتدرا، وضمن ما كتبه ذكر له ما يلي عن نوفاتوس:



<sup>(</sup>۲) بخصوص هراكلاس انظر ك ٦ ف ٣٠

 <sup>(</sup>٤) مدينة في فريجية -

<sup>(</sup>٦) بخصوص ديونيسيوس الروماني انظر فيما بلي ف ٢٧٠-

<sup>(</sup>١) يقال أنها مقتبة من (١ تس ٥ : ٣١ و٢٣):

<sup>(</sup>٣) أي اعادة العمودية ·

<sup>· (12:19 ±1) (0)</sup> 

# الفصل الثامن

#### هرطقة نوفاتوس

الرنحن بحق نشعر بالكراهية نحو نوفاتوس الذي قسم الكنيسة، ودفع ببعض الإخوة إلى الكفر والتجديف، وأدخل تعاليم كفرية عن الله، وآخرى على ربنا يسوع المسيح الكلى الرافة، مدعيا بانه غير رحيم، وعلاوة على كل هذا فإنه يرفض المعمودية المقدسة، ويتقلب الإيمان والإعتراف اللذين يسقانها.[1] ويمنع عنهم كلية الروح القدس، إن كان هنالك أنى رجاء أن يبقى معهم أو يعود إليهم»

# الفصل التاسع

#### معمودية الهراطقة الخاطئة

 (۱) أما رسائته الخامسية[١] فقد كتبت إلى ريستوس[٢] أستق روما - وبعد الشحدث كثيرا في هده الرسالة عن الهراطقة روى حادثة حدثت في عصره كما يلي!

"لأنفى حقبًا أيها الأخ في حباجة إلى المشورة. وأنسنى أطلب حكمك في موضوع عرض على. حشية آل أكون على خطأ".

(٢) افقد كان أحد الاخوة الذين بجتمعول يعتبر مؤمنا منذ زمن طويل، وكان عضوا في الجماعة قبل رسامتي، بل قبل رسامة المغبوط هراكلاس[٣] على ما أظن، وكان حاضرا مع من تعمدوا أخبرا وعندما سمع الآسئلة والاجوبة أثاني باكبا ونادبا سوء حظه، وسقط عند قدمي، واعترف محتمجا بأن المعمودية التي عمد بها مع الهراطقة لم تكن كهذه المعمودية بأي حال من الاحوال إذ كانت مملوعة تقوا وتجديقا».

(٣) وقال إن نفسه قبد انكسرت حزنا، وإنه ليست له دالة ليرفع عينيه إلى الله لانه كبان موافقا
 على تلك الأقوال والأفعال الكفرية ولهذا طلب أن ينال هذا التطهير الكامل وهذه النعمة الجزيلة .

 <sup>(</sup>١) كانت العادة أن الداخل عن إلى الإيمان بمكنون تحت التعليم مدة طويلة ومنى حل وقت المعدوية كان على المتعمد أن بنالو صيعة خاصة من الاعتراف

١١١ اي رسالته الخامسة عن المعدية - (٢) بخصوص المشاعل الفل في ١٥ (٣) بحصوص هراكلات بطال ٢ في ١٢

- (٤) ﴿وَلَكُنْنَى لَمُ أَجْسُ عَلَى أَنْ أَفَعَلَ هَذَا, وَقَلْتَ إِنْ شُرِكَتُهُ الطّويلةَ كَافِيةً، لأَنْنَى يَجِبُ أَنَّ لا أَجْسُرَ عَلَى أَنْ أَجَدُهُ مِنْ البِدَايَةُ شَخْصًا سَمِعَ الشّكرِ، واشْتَرَكُ فَى ترديد آمين، ووقَفَ أمام المائدة ومد يديه ليتناول الطعام المبارك، وتناوله قعلا، واشترك وقتا طويلا في جسد ودم ربنا يسوع المسيح على أننى صحته بأذ يتشجع ويقترب إلى شركة القديسين بإيمان ثابت ورجاء صائح
- (3) «لكنه لا يكف عن النحيب، ويتحاشى الإقتراب من المائدة، ويندر أن يحضر الصلاة رغم الإخاج عليه».
- (٦) وعالاوة على هذه لاتزال باقية أيضا رسالة آخرى لنفس الرجل عن المعمودية، موجهة منه ومن ابروشيته إلى ريسلوس وكثيسة روماً وفيها يناقش الموضوع الذي أثير وقتتد بحجج أقوى- ولا يزالـ الهيا أيضاً رسالة أخرى بعد هذه موجهة إلى ديونيسيوس الروماني يخصوص ترسيان.

هذا ما فيل عن هذه الأمور ا

# الفصل العاشر

#### قاليريان والإضطهاد الذي حلَّ في عهده

- (۱) وبعد أن حكم جالوس[1] وغيره من الحكاد أقل من سنتين قوضت عروشهم . وتقلد زمام الإميراطورية مع ابنه جالسوس .
- (۲) أما الظروف التي رواها ديونيسيوس ، فنستطيع معرفتها من رسالت إلى هرمانون[۲] التي فيها يقدم الوصف التالي :

"وهذا ما أعسلن إلى يوحنا أيضاء لأنه كسما يفسول أعطى فما يتكلم بعظائم وتجاديف. وأعطى سلطانا واثلين وأربعين شهرا [7]

 <sup>(</sup>۱) حكم Galhus دايند فولوسيان Volusian بن أواخر سنة ۲۵۱ إلى متصف سنة ۲۵۴ ، حيث قلب الإمير ضرية عدوه
 وحنيفته إمينون Acculran ، وهذا سرعان د قتل هو وابله بغد أربعية اشهر ، دخلفه فاليربان Valerian قائد جائرس
 الارز

۲۱) محصوص عدد ماسانة بصرابها ا

(٣) «والعجيب أن كلا هذين الأمرين حدثا في عهد ف اليريان، وعندما نتامل في أخلاقه السابقة نزداد تعجبا، لأنه كان لطيف نحو رجال الله، ومحبا لهم، إذ لم يعاملهم أحد من الأباطرة قبله بهذا اللطف وهذه الرقة، وحتى الذين قبل عنهم علانية بأنهم مسيحيون[٤] لم يظهروا لهم مثل تلك المحبة والود والكرم التي أظهرها هو في بداية حكمه لأن بيته بأكملة كان مليثا بالأشخاص الأتقياء، وكان كنيسة الله.

(٤) "ولكن صعلم ورئيس مجمع المجوس المصرى أقنعه بأن يغير خطته، وحضه على قتل واضطهاد الاتقياء، لأنهم قاوصوا وعطلوا التعاويذ القبيحة الدنسة، إذ كان ولا يزال هنالك أشخاص قادرون على نشر آراء الشياطين، وأغراه على ممارسة أعمال السحر والعرافة وتقديم الذبائح المرذولة وقتل أطفال لا حصر لهم، وذبح ذرية الآباء المساكين، وشق بطون الاطفال حديثي الولادة، وتشوبه خليقة الله أو تمزيقها إرباء كأنهم بأمثال هذه التصرفات ينالون السعادة »

#### (٥) ثم يضيف إلى هذه ما يلي :

"وكانت عظيم مة حقا تقدمات الشكر[٥] التي أتى بها مكريانوس لأجل الإسپراطورية التي كانت موضوع آماله وأحلامه ويقال إنه كان سابقا وزير خزانة الإمپراطور، ومع ذلك فإنه لم يفعل شيئا يستحق المدح أو يعود بالخير العام، بل تم فيه القول النبوى :

(٦) اويل لمن يتنبأون من تلقاء ذواتهم دون مراعاة لـــلصالح العام[٦] لأنه لم يدرك أعمال العناية
 العامة، وأبعد نفسه عن رحمة الله، وهرب من خلاصه لأبعد حد، وبهذا أظهر حقيقة اسمه الاً.

#### (٧) وبعد ذلك يقول أيضا :

\*لأن فالبريان، إذ أغراه هذا الرجل على هذه الأعمال، حلّت به التعييرات والإهانات وفقا لما قاله إشعياء: هم اختاروا طرقهم ومكرهاتهم التي سُرت به أنفسهم · فأنا أيضًا أختار ضلالاتهم، وخطاياهم أجلبها عليهم · [٨]

<sup>(</sup>٤) أي من الأباطرة ؛ كان قيلبس أول إميراطور سابق قيل عنه أنه مسيحي : ك ٦ ف ٣٤ -

 <sup>(</sup>۵) أي الأرواح النجسة والمعنى : إنه يما أن الأرواح النجسة وعدته بالقوة ، فـقد أظهر شـكره لها بإغراء الإمـپراطور فالبريان لاضطهاد المـيحيين .

۲ : ۱۳ و ۲ : ۲ و ۳ ، ۱۳ اسمه ۴مکریانوس مشتق من «مکران» ومعناها : «بعید» . (۸) پش ۲۳ : ۳ و ۶ .

- (٨) اعلى أن هذا الشخص[٩] اشتهى اللُّك شهوة جنونية، وهو غير أهل له، وإذ لم يستطع وضع الثوب الملكى على جسده الكسيح، قدم ابنيه لحمل خطايا أبيهما، [١٠] وقد حق عليهما التصريح الذي صرح به الله: أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي ١١٠]

هذا ما رواه ديونيسيوس عن فاليريان.

# الفصل الحادي محشر

#### الحوادث التي حدثت وقتئذ لديونيسيوس والذين في مصر

- (١) أما عن الاضطهاد الذي حدث بوحشية في عهده، والآلام التي تحملها دبوليسيوس مع غيره
   من أجل تقوى إله الكون، فتبينها كلماته التي كتبها ردا على جرمانوس[١] الأسقف المعاصر الذي حاول الطعن فيه وهاك كلماته :
- (٣) «يقينا أننى فى خطر السقوط فى حماقة شديدة وغباوة شنيعة لاضطرارى إلى التحدث عن عناية الله العجيبة بنا. ولكن طالما كان قد قيل: [٣] وأما سر الملك فخير أن يُكتم، وأما أعمال الله فإذاعتها والاعتراف بها كرامة، فإننى سأذيع ظلم جرمانوس.
- (۳) «إننى لم أذهب وحـدى إلى أمليانوس، [۳] بل ذهب معى زمـيلى القس مكسيمـوس[٤]
   والشمامـــة فوستوس[۵] ويوسابيوس[٦] وكريمون، وذهب معى أيضا أخ من روما كان حاضراً

<sup>(</sup>٩) أي مكرياتوس

<sup>(</sup>۱۰) يقرر ديونيسيوس (ف ٢٣) آن مكرياتوس خدع فاليريان في الحرب وفد سقط فاليريان في أيدى الفرس (سنة ٢٦٠م) فنادي الجند بمكرياتوس إمپراطورا، ونظرا لعرجه أو لتقدم سنه، أشرك معه ابنيه كيتوس ومكرياتوس

<sup>·</sup> ٥ : ۲ ، خر ۱۱) خو ۱۱)

<sup>(</sup>۱) بخصوص چرمانوس ورسالة ديونېسيوس إليه انظر ك ۲ ق ۱ : ۷ · ۱ . ۷ · ۷ ا

 <sup>(</sup>٣) والى مصر الذي تم على بديه الاضطهاد في الإسكندرية في عهد ضاليريان، ثم في عمهد جاليضوس، وقد تمرد على
 جالينوس، ولكنه قُتل في السجن

<sup>(</sup>٤) بعد موت ديونيسيوس استقف الإسكندرية، خلفه مكسيموس. انظ ف ٢٨ و ٣٠ و ٣٢ .

٣٢ ف ١٤ : ٩ : ٩ : ٩ : ١٥ صار فيما بعد أسقفا لكنيسة لاردكية ف ٣٢ .

- (٤) "على أن أمليانوس لم يقل لى فى البداية: لا تعلقد اجتماعات، [٧] لان هذا كان أمرا خراجا عن حدود تفكيره، وآخر ما يفكر فيه شخص يطلب إتمام الأمر الآول لانه لم يكن يبائى باجتماعاتنا، بل كان كل ما يهمه أن لا نكون مسيحيين، وقد أمرتى أن أكف عن أن أكون مسيحيا، ظنا منه بأنلى إن تحولت عن المسيحية تبعنى الأخرون،
- (٥) "ولكننى أجبته. لا بطريقة خارجة عن حدد اللياقة ولا بكلمات كثيرة. بل قلت: يتبغى أن طع الله أكثر من الناس [٨] وشهدت علانية بأنبى أعبد الله الواحد ولا سنواه. وأنبى لن الحول عن هذا، ولن أكف عن أن أكود مسيحياً وعلى أن ثالث، أمرنا باللهاب إلى قرية قرب الصنحراء تدعى عدد و (٩)

#### (٦) لكن العبغ إلى تفسر الكلمات التي فالها الطرفان كما سحلت.

اله دعى إلى المحكمة ديوتيسيوس رفوست من وتكسيموس ودارسلدس وكرلدن. قال الليانوس الدالي: لفذ لاقشلاكم شفويا عن الراقة التي اصها ها حجائم حكاما

- (٧) "لانهم أعطوكم الفرصة لتنجو عسكم د جعتم إلى ما تتعق مع الطبيعة. وعبدته الآلية التي تحرس إمهيراطوريتها، وتركتم ما يحاضف الصبيعة، بماذا تجاوبون إدن؟ لاتني لا أظر الكم تنكرور حميلهم نحو رأفتهم بكم طالما كانوا يريدود أن يردوشم إلى طريق أفضل.
- (A) الف الجاب ديونيسبوس: إن قال البشر لا يعبدون كل الاله، بل كل واحد يعبد من يستحسنه الذلك فإننا نكرم ونعبد الإله الواحد بارى، الكل، الذي أعطى الإمبراطورية إلى الجليل الشأن فالبريان وجمالينوس المنعم عليهما من الله، ونحن نصلي إليه دواما من أجل إمبراطوريته ما، لكي تبقى غير متزعزعة .
- (٩) افقال لهم أمليانوس الوالى: ومن أمركم أن تعبدوه إن كان إلها مع تلك التي بالطبيعة الهاة، لانكم قد أمرتم أن توقروا الألهاة، والآلهاة التي يعرفها الجميع، فأجاب ديونيسيوس: نحن لن بعبد الخر --

44 - 5 . TAI

١٧١ قال جيرطاء من قد انهم فيموسيسوسي بإهمال الأجساءات فالعادة الشيعة. والسهروال لأنفاذ حياته اليهايد هذا دراج والهي الفقاء (١١) التالية .

(۱۰) "فقال لهم أمليانوس الوالى! أنا أرى أنكم ناكروا الجميل، وغير شاعرين برأفة حكامنا الذلك لن تبقوا في هذه المدينة، بل سترسلون إلى أقاليم ليبيا، إلى مكان بدعى مفرو الاننى اخترت هذا المكان كأمر حكامنا، ولن يسمح لكم ولا لغيركم بأى حال من الأحوال بعقد اجتماعات، أو الدخول إلى مساكنكم

(11) "وإن رُوَى أَى وَاحَدَ خَبَارِجِ الْمُكَانَ الذِي أَمَرْتُمَ بِدَ، أَوْ وَجَدَّ فَى أَى اجْتَسَاعُ عَرَضَ نَفَسَهُ للخطر - لائنا سوف لا نشرده عن القصاص المئاسب ، فاذهبوا إلى حيث أُمْرِتُه

الوعجلني بالخروج رغم أنني كنت مريضًا، دون إعطائي مهلة حتى يوما وحداً فأية فرصة كانت لى حيثك لعقد اجتماعات أو عدم عقدها [11]

(۱۲) وبعد ذلك يقول:

اولكننا بمعولة الرب لم تبطل الاجتماعات العلنية ، بل دعوب اجتهاد اوف أدلنك الدير كالنوا في المدينة ليجتمعوا معاء كالني كنت معليم. إذ كنت كما قبل حاضر بالروح ولم تحت عاما باجسد 1111 وفي سفرو اجملمعت معنا كنيسة عظيمة من الاحدة المبذين لبعونا من المدينة والدين وافقوا من مصر وهنالك فتح لنا الرب بابا للكلمة 1171

(١٣) الوقى بداية الأمر اضطُهدت ورجمنا، ولكن فيما بعد ترك الكشيرون من الاخوة العبادة الوثنية، ورجعوا إلى الله الانهم إلى ذلك الوقت لم يكونوا قد سمعوا الكلمة إلى أن غرسناها نحن أولا.

(١٤) او كأن الله قبد أتى بنا إليهم لهذا الغرض، وعندما أتممنا هذه الخدمة، نُقلنا إلى مكان أخر، لانه يبدو أن أمليانوس أراد أن يتقلنا إلى أمكنة أردا، وأكثر شبها بصحراء ليبيا، لذلك أمرهم أن يجتمعوا من كل الأقطار إلى مربوط، [١٣] وحدد لهم قرق مختلفة في ذلك القطر، ولكنه أمر بأن نوضع نحن في أقرب مكان للطريق العام لكى نكون أول من يُلقى القبض عليهم، لأنه واضح أنه رتب الأمور بحيث يستطيع أن يلقى القبض على جميعنا بسهولة حينما يربد.

<sup>(</sup>١٠) انظر الملاحظة (٧) بالصعحة السابقة - (١١) ١ كو ٥ ٣ ، (١٢) كو ٤ ٣

<sup>(</sup>١٣) كانت إقليما واسعا ضمن أقاليم (مديويات "محافظات») مصر. كما كانت أبروشية عظيمة ·

(١٥) - "وعندما صدر الأمر في بداية الأمر بالذهاب إلى سفرو، لم أكن أعرف المكان، بل لم أسمع عنه من قبل، ومع ذلك ذهبت إليه باشًا مسرورا، ولكن عندما أُمرتُ بالانتقال إلى إقليم كولوثيون، فإن من كانوا معنا يعرفون كيف تأثرت بالخبر،

(١٦) «وهنا، سوف أتهم نفسى بنفسى · ففى البداية حرنت واضطربت جدا · إذ أن تلك الأمكنة، وإن كانت أكثر شهرة، ومعروفة لنا أكثر، إلا أنه كان يقال بأنها خالية من الإخوة، من الأشخاص ذوى الأخلاق الطيبة، ومعرضة للإزعاج من المافرين وسطو اللصوص ·

(۱۷) «ولكننى تعزيت لما ذكرنى الإخوة بأنها أقرب إلى المدينة، وأنه إن كانت سفرو قد قدمت لنا فرصة واسعة للاختلاط بالإخوة من مصر، وبذا استطعنا أن نزيد الكنيسة اتساعا، فإن قرب هذا المكان من المدينة سيقدم لنا فرصة أوسع لنرى أحياءنا وأقسرب الناس إلينا وأكثرهم معزة · لانهم يستطيعون أن يأتوا ويمكن عقد اجتماعات خاصة كما لو كنا في أبعد الضواحي · وهذا ما حدث بالفعل - »

ويعد التحدث عن أمور أخرى، كتب ثانية كما يلي عما حدث له:

(۱۸) ایفتخر چرمانوس باعترافات کثیرة، وهو بکل تأکید یستطیع التحدث عن شدائد کثیرة تحملها و ولکنه أیستطیع أن یحصی ما نستطیع نحن إحصاءه من أحکام و مصادرة أمالاك و نفی و نهب الممتلکات، و تشهیر و احتقار مجد العالم، و عدم مبالاة بتملق الولاة و الأعیان، و تهدید الخصوم و صخب و أخطار، و اضطهادات و تشرید و أحزان و کل أنواع الضیقات، کما حل بی فی عهد دیسیوس و سابینوس، و لا تزال مستمرة إلی الآن فی عهد آملیانوس؟ و لکن أین رؤی چرمانوس؟ و أین ورد ذکره؟

(١٩) ﴿وسأكف الآن عن هـذه الحماقـة الشديدة التي سـقطت فيــها بسبب چرمـانوس، ولنفس
 السبب أتحاشى أن أقدم للإخوة وصفا لكل ما حدث.»

(٢:) ويذكر نفس الكاتب أيضا - في رسائته إلى مودتيوس ويديموس - بعض التفاصيل عن
 الاضطهاد، كما يلي :

\*نظرا لأن شعبنا كثيرون وغير معروفين لكما، قـمن باب تحصيل الحاصل أن أذكر أسماءهم. ولكن اعلما أن الرجال والنساء، الصغار والكبار، الخادمات والسيدات، الجند والمدتيين، من كل جنس وعمر، قد انتصروا في جهادهم ونالوا أكائيلهم، البعض بالجلد والنار، والآخرون بالسيف.

(٢١) الوفى حالة البعض، لم يكن الوقت الطويل كافيا لإظهارهم مقبولين أمام الرب، كما يبدو أيضا في حالتي أنه لم يحض الوقت الكافى لذلك أبقائي إلى الوقت الذي يراه مناسبا، قائلا: في وقت مقبول سمعتك وفي يوم الخلاص أعنتك [١٤]

(۲۲) «ولانكما استعلمتما عن أحوالنا، وأردتما أن نخبركما عن موقفنا، فقد سمعتما بالتمام أننا عندما اقتادونا كأسسرى – أي أنا وغايوس وفوستوس وبطرس وبولس-[۱۵] قائد المائة والولاة، مع جنودهم وخدمهم، إلى بعض أشخاص من مربوط وجرّونا بعنف، لأننا لم ترد اتباعهم

(٣٣) «أما الآن، فإننا، أنا وغايوس وبطرس، صرنا وحدثا، وحُرِمنا باقى الإخوة، وأُغلِق علينا في برية ومكان جاف في ليبيا، يبعد ثلاثة أيام عن باراتونيوم • [١٦]

(٢٤) وبعد ذلك يقول:

اإن القسوس، مكسيموس وديوسقورس وديمسريوس ولوسيوس، أخفوا أنفسهم في المدينة وزاروا الإخوة خفية، لأن فوستينوس وأكيلا، وهما من أبرز السخصيات في العالم، يتجولان في مصر، أما الشمامسة فوستوس ويوسابيوس وكريمون، فقد نجوا من الوبا وقد شدد الله يوسابيوس وأغدق عليه بعض المواهب من البداية لإتمام الخدمة بنشاط للمعترفين والمسجونين، والقيام بالمهمة الخطرة نحو دفن أجساد الشهداء المباركين الذين أكملوا جهادهم .

(٢٥) «لأن الوالى لا يزال حتى الآن - كما قلت سابقا - يقتل بقسوة كل من يقدّمون للمحاكمة وهو يقتل البعض بتعذيب عنيف، والآخرون بالسجن والقيود - ولا يسمح لأحد بالاقتراب منهم، بل يبحث عما إذا كان أحد قد اقترب منهم فعلا ، ومع ذلك ، فالله يغيث المكروبين بغيرة الإخوة ومثابرتهم . »

(٢٦) هذا ما قاله ديونيسيوس ولكن أن يكون معلوما أن يوساييوس الذي يدعوه شماسا، صار بعد ذلك بوقت قصير أسقفا لكنيسة لاودكية في سوريا، [١٧] وأن مكسيموس، الذي يتحدث عنه بأنه كان قسا وقتدذ، خلف ديونيسيوس نقسه كأسقف للإسكندرية - [١٨] أما فوستوس الذي كان معه، والذي امتاز وقستلذ باعترافه، فقسد بقي حيا، حتى وقت الاضطهاد الحاصل في أيامنا، [١٩] حيث ختم حياته بالاستشهاد بقطع الرأس، وكان قد أصبح شيخا وشبعان أياما .

هذا ما حل بديونيسيوس وقتثذ

<sup>(</sup>١٥) انظر ك ٦ ف ١٠٠ - ٩ - ٩

<sup>(</sup>١٤) إش ٤٩ : ٨ -

<sup>(</sup>١٦) كانت ميناه هامة على البحر الأبيض المتوسط، تبعمد ١٥٠ ميلا عن الإسكندرية . أما المكان الذي أخذ إليه، ويبعد ثلاثة أيام عن باراتونيوم، فكان يبعد نحو ١٦ أو ٧٠ ميلا عنها (والأرجح إلى الجنوب)، على أساس حوالي ٢٣ ميلا في اليوم .
في اليوم .
(١٧) انظر ف ٣٣ : ٥ فيما يلى .

<sup>(</sup>١٩) أي اضطهاد دقلديانوس الذي بدأ من سنة ٣٠٣ -

# الفصل الثانى عشر

#### الشهداء في قيصرية فلسطين

وفي أثناء الاضطهاد السابق ذكره الذي حدث في عهد فاليريان، كان هناك ثلاثة رجال في قيصرية فلسطين، بارزين جدا بسبب شهادتهم للمسيح، وهؤلاء تزينوا بالاستشهاد الإلهي إذ صاروا طعاما للوحوش، يُدعى أحدهم بريسكوس، واثناني ملخس، واسم الثالث الإسكندر، ويقال إن هؤلاء الرجال الذين عاشوا في البلاد، تصرفوا في البداية بجبن، كأتهم كانوا عديمي الاكتراث والتفكير، لانه لما أعطيت الفرصة لمن يتوقون للجزاء برغبة سماوية، استخفوا بالامر لفلا ينالوا إكليل الشهادة قبل الوقت، ولكنهم بعد التفكيسر في الأمر أسرعوا إلى قيصرية، وتقدموا للقاضي، ولقوا الغاية السابق ذكرها، ويروى أنه علاوة على هؤلاء، لقسيت امرأة نفس المصير في نفس الاضطهاد ونقس المدينة ولكن قبل أنها كانت تشمى لحزب مركبون 11

# الفصل الثالث عشر

#### السلام الذي ساد في عهد جالينوس

- (١) وبعد هذا بوقت قصير، وقع فاليريان أسيرا في أيدى البرابرة [١] أما ابنه، فإذ صار الحاكم الوحيد، أدار الحكم بأكثر حكمة وللحال، أوقف الاضطهاد الحال بنا بنداء علني، وطلب من الاساقفة أن يمارسوا وظائفهم المعتادة بحرية، وذلك بأمر كتابي جاء فيه:
- (۲) االإمبراطور قيصر ببليوس ليسينيوس جالينوس، بيوس فيلكس أوغسطس، إلى ديونيسيوس وبيناس وديمتريوس والأساقفة الأخرين؛ لقد أصدرت أمرى بإغداق هباتي على كل العالم، وأن يبتعدوا عن أماكن العبادة [۲] ولهذا يكنكم استخدام هذه الصورة من أمرى لكى لا يزعجكم أحد وهذا الذي

 <sup>(</sup>۱) سبق أن ذكر بوسابيوس الشهداء المركبونيين في ك ٤ ف ١٥ - وإد كانت الكنيسة لم تعتبر أتباع مركبون مسيحين، إلا
 أن الدولة كانت تعتبر الجميع مسيحين -

 <sup>(</sup>۱) سسره ماسك الفسرس، رقما في سسمة ۲۰۹۰، ومسات في الأسسر ويمجهد أسوه، تسولي الإسميراطسورية ابنه
 جاليتوس Gallienus الذي كان يشترك معه في الحكم

تستطيعون فعله الآن شرعا قد سبق أن متحـته منذ زمن طويل · [٣] لذلك فسيتولى تنفيذ أمرى هذا الذي أعطيته أوريليوس كيرينيوس المتولى إدارة جميع الشتون · »

هذا ما ترجمته عن اللغة اللاتينية ليسهل فهمه · ولا يزال باقيا أيضا أمر ملكى آخر أصدره ووجهه إلى أساقفة آخرين يسمح لهم فيه بامتلاك أماكن عبادتهم ثانية ·

# الفصل الرابع بحشر

#### الأساقفة الذين ازدهروا وقتئذ إ

في ذلك الوقت، كان زيستوس[1] لا يزال يرأس كنيسة روما. وديمتريانوس[1] خليفة فايبوس[٣] يرأس كنيسة أنطاكية، وفرميليانوس[2] يرأس كنيسة قيصرية كبادوكية، وعالاوة على هؤلاء، كان غريف وريوس واثيتودوروس أخوه [2] صديفا أوريجانوس، يرأسان كنائس بنطس، وإذ مات ثيوك تستوس[1] أسقف قيصرية فلسطين، نال دوسوس الأسقفية هناك، ولكنه لم يلبث فيها إلا وقتا قصيرا، فخلفه ثيوتكنس[٧] معاصرنا، وكان هو أيضا عضوا في مدرسة أوريجانوس، أما في أورشليم، فإنه بعد موت مازابانس، [٨] خلفه هيمينايس[٩] الذي اشتهر بيننا سنوات طويلة،



 <sup>(</sup>٣) يشير إلى الحرية التي يتمتعون بها والتي قد أصدر بها أمرا منذ زمن طويل بعد ارتقائه عرش الإمبراطورية مباشرة،
 ولكنها لم تنقذ في مصر في الحال بسبب مكرياتوس الوالى الشرير.

 <sup>(</sup>۱) بحصوص زیستوس الثانی: انظرف ۰ ، (۲) ك 7 ف 27 . (۳) ك 7 ت ۳۹ .

<sup>(\$) 2 1 5 77 · (</sup>a) 2 1 5 · 7 · (1) 2 1 5 · 1 · 1

 <sup>(</sup>٧) كان بارزا جدا في تاريخ الكنيسة، وقد حضر المجمعين اللذين عقدا في انطاكية (المددورين في ف ٢٧ و ٣٠) للنظر في هرطقة بولس السبسياطي.

 <sup>(</sup>A) ك ٦ ف ٢٩٠ . (٩) كان أسقفًا الأورشايم من سنة ٢٦٥ . ٢٩٨م.

# الفصل الخامس عشر

# استشهاد مارينوس في قيصرية

- (۱) وفى هذا الوقت، إذ كان السلام قد عاد إلى الكنيسة في كل مكانًا [۱] قُطعت رأس ماريتوس، الذي من قيصرية فلسطين، من أجل شهادته للمسيح بالكيفية الآتية، وقد كان مكرما من أجل أعماله الحربية، وذا شخصية بارزة بسبب نسبه وثرائه.
- (٣) إذ غصن الكرمة[٣] علامة احترام بين الروسانيين، ويقال إن من يحصل عليه يسصبح قائد مائة. وإذ خلا مكان، رُشَح له مارينوس بحسب ترتيب الأقدمية. ولكنه، إذكان على وشك الترقية، تقدم شخص آخر أمام القضاء مدعيا بأنه غير قانوني وفقا للقوانين القديمة أن ينال الشرف الروماني، لأنه مسيحي، ولا يقدم الذبائح للإمبراطور، وأنه هو أحق بالوظيفة.
- (٣) فاضطرب القاضي، واسمه أخايوس، وسأل أولا عن سعتقد سارينوس، وعندما علم أنه
   بصفة مستمرة يعترف بأنه مسيحي، أعطاه فرصة ثلاث ساعات للتفكير.
- (٤) وعندما خرج من المحكمة، أخذه على انفراد ثيوتكنس[٣] الأسقف هناك، وتحدث معه، ثم أخذ بيده وقاده إلى الكنيسة وإذ وقف معه فى الهيكل، رفع عباءته قليلا وأشار إلى السيف المعلق على جانبه، وفي نفس الوقت، وضع أمامه كتاب الأناجيل الإلهية، وطلب منه أن يختار أحد الاثنين ودون أقل تردد، مد يده اليمني وأخذ السفر الإلهي فقل له ثيوتكنس: «اثبت إذن، اثبت في الله، وإذ تتشدد به، أرجو أن تنال ما اخترت، اذهب بسلام ، و
- (٥) ولدى عودت مباشرة، صاح الحاجب مناديا إياه إلى المحكمة، إذ كان الوقت المحدد قد كمل ولما وقف أمام المحكمة، أظهر غيرة شديدة نحو الإيمان وللحال، أُخرِج خارجا، وكمل سعيه بالموت.

 <sup>(</sup>۱) إن استشهاد مارينوس في الوقت الذي ساد فيه السلام يرجع إلى أن مكريانوس، عدو المسيحية، كان لا يزال ذا نفوذ
 واسع في الشرق، وقد تلكأ في تنفيذ أوامر جالينوس.

 <sup>(</sup>٣) كان قائد المائة يحصل على شارة تسمى «غصن الكرمة» -

### الفهل السادس عشر

#### رواية عن استيريوس

وقد احتفظ بذكرى استيريوس أيضا بسبب جرأته النادرة في هذه الناحية وهذا كان رومانيا، له كرسى في مجلس الأعيان، محبوبا من الأياطرة، ومعروفا لدى الجميع بسبب طيب مُحتَدّه وثروته وإذ كان حاضرا لدى موت الشهيد، حمل جسده على كتفه، وكفّته بثوب غالى الشمن، وأعد كل ما يلزم لدفنه بكيفية مجيدة، ودفنه دفنا لائقا به .

ويروى أصدقاء هذا الرجل، الذين لا يزالون أحياء، حقائق أخرى كثيرة عنه،

### الفهل السابع عشر

العلامات التي تمت في بانياس عن قدرة مخلصنا العظيمة

بين هذه أيضا، توجد الأعجوبة التالية: في قيصرية فيليس، التي يدعوها الفينيقيون بانياس، [1] توجد يتابيع عند سفح جبل بانيوس، ينبع منها الأردن - ويقال إنه في أحد الأعباد ألقيت إحدى الضحايا في الماء، فاختفت يقوة الشيطان بشكل عجيب، مما أذهل جميع الحاضرين وكان استيريوس حاضرا في احدى المرات إذ كانت هذه الأمور تجرى، وإذ رأى الجماهير منذهلين مما حدث، أشفق عليهم بسبب ضلالتهم فقطلع إلى فوق إلى السماء، وتضرع إلى الله بالمسيح لينتهر الشيطان الذي أضل الشعب، ويضع حدا لخداع الناس ويقولون إنه لما صلى هكذا، طقت الضحية في الحال على وجه الينبوع، وهكذا لم يبق أثر للمعجزة، ولم تتم أية أعجوبة أخرى مطلقا في ذلك المكان فيما بعد

 <sup>(</sup>۱) قرية صغيرة حاليا بنفس الأسم عند سقح جبل حرمون، مشهورة بأنها أحد منابع الأردن بسبب الينابيع التي تنبع من
 تحت صخور جبل حرمون هناك!

# الفصل الثامن عشر

#### التمثال الذى أقامته المرأة نازفة الدم

- (١) وطالمًا كنت قد ذكرت هذه المدينة، فلا أظنه لائقا أن أتجتب ذكر رواية نستحق التسجيل للأجيال المتعاقبة - لأنه يقال إن المرأة نازفة الدم، التي ثالت البره من دائها على يد المخلص، كما نعرف من الإنجيل المقدس، كانت من سكان ثلك المدينة، وإن بيتها صعروف فيها، وإنه لا تزال باقية هئالك أثار لتعطف المخلص عليها.
- (٢) لانه قد أقيم على حسجر مرتقع بباب بيستها غثال تحاسى لامسوأة جائية. وبداها مسلم طنان عائبها تصلمي، وتجاه هذا تمثال من نفس المادة أرجل في هندام أليق مرتد غساءة مزدوجة السقاء. مادا بداه سحو الموأة، وعند قدميد، بجانب اللصب نفسه، ثبات غريب يرتفع إلى هذب العياءة النحاسية. وهو دوا لكل أنواع الأمراض.
- (٣) ويقولون إذ هذا النُصب تمثال ليسوع وقعد بقى إلى يومنا هذا، حتى إننا لحن أنفسنا أيضا
   رأيناه عندما كنا مقيمين في المدينة -
- (٤) وليس غريبا على الذين من الامم، الذين منذ القدم انتفعوا من المخلص، أن يفعلوا هكذا، طالمًا كنا قد علمنا أن رسوما مماثلة لـرسوليه بولس وبطرس، والمسيح نفسه محفوظة بالتصوير، إذ جرت العادة بين الأقـدمين، على ما يظهـر، حسب تقليد الأمم، أن يقدموا، بلا تمييز، مـثل هذا الاكرام لمن يعتبرونهم منقذين لهم.



# الفصل التاسع عشر

#### كرسى الأسقفية الذي ليعقوب

أما كرسى يعقبوب الذي نال أسقفية كنيسة أورشليم من المخلص نفسه[١] والرسل، والذي كان يسمى أخا المسيح، [٢] كما تبيُّنه الأسمفار الإلهية، فـقد بقى إلى الآن. أما الإخوة الذين خلفوه، فقد أظهروا للجميع الإكرام الذي أظهره القدماء، ولا يزال يظهموه رجال العصم الحاضر للقمديسين بسبب تقواهم · هذا ما قيل عن هذا الأمر ·

# الفهل العشروق

رسائل ديونيسيوس الفصحية أ التي فيها يقدم أيضًا قانونا فصحيا

وعلاوة على رسائل ديونيسيوس، السابق ذكرها، فقـد كتب أيضًا في الوقت رسائله الفصيحة[١] ... التي لا تزال باقية، يستخدم فيها كلمات ثناء وتبجيل عن عبد الفيصح . وقد وجه إحدى هذه إلى فلافيوس، وأخرى إلى دومتيوس وديديموس، بيّن فيهـا قاعدة ممارسة الفصح لثماني سنوات، موضحا أنه لا يليق ممارسة عيد المفصح إلا بعد الاعتدال الربيعي · وعلاة على هــذه، أرسل رسالة أخرى إلى زملائه قسوس الإسكندرية، وكذا رسائل أخرى لأشخاص مختلفين أثناء الاضطهاد

سالوها وسدنده بماهن وتاكماه اعتدا

<sup>(</sup>١) هذا هو الرأى السائد قديما · انظر أيضا ك ٢ ف ١ · ١٠ . (٣) غل ١ : ١٩ · انظر أيضا ك ١ ف ١٣ - - -

<sup>(</sup>١) قال ثاشر الترجمة الإنجليزية: «كانت عادة أساقفة الإسكندرية إرسال رسالة قبيل عبد الفحمح كل سنة تتضمن بعض النصائح وتحدد وقت العبد. ولا شك أن جميع أساقـغة الإسكندرية في تلك الاجيال كثبوا هذه الرسائل، ولكن لم يبق منها سوى بعض لاثناسيوس، وقليل لثارفيلس، وثلاثين لكيرلس٠٠

# الغصل الحاجى والعشروق

#### الحوادث التي تمت في الإسكندرية

- (١) ولم يكد السلام يستقر، حتى عاد[١] إلى الإسكندرية ولكن، إذ أثيرت الفتنة والحرب مرة أخرى، غا جعل الأمر مستحيلاً عليه أن يفتيقد كل الإخوة الذين بعثرتهم القلائل في أمكنة مختلفة، فقد وجه إليهم رسالة أخرى يوم عيد الفصح كأنه لا يزال منفياً من الإسكندرية .
- (۲) وفي رسالة فصحية أخرى كتبها فيحا بعد إلى هيراكس، أحد أساقفة مصر، يذكر الفتنة التي
   كانت ثائرة في الإسكندرية وقتئذ، وذلك كما يلى:

«أية غرابة إن عسر على الاتصال بالرسائل بمن يقيمون بعيــدا طالما كان في غير مقدوري محاججة نقــي، أو مثباورة أحد لإنقاذ حياتي؟

- (٣) اإننى أريد أن أرسل بعض الرسائل لمن هم كأحشائى، [٣] وهم إخموة يعيشون في بيت واحد، بنفس واحدة، وأبناء كنيسة واحدة، ولكننى لست أعرف كيف أرسل هذه الرسائل لأنه أيسر أن يمر الإنسان لا حدود المملكة فحسب، حتى من الشرق إلى الغرب، عن أن يذهب من الإسكندرية إلى الإسكندرية نفسها .
- (٤) افقلب المدينة شائك جدا، واجتيازه أصعب من اجتياز الصحراء الواسعة المقفرة التي عبرها حيلان من بني إسرائيل أما موانئنا الهادئة فقد أصبحت كالبحر الذي انشق، وأصبحت له أسوار، وعبره إسرائيل، وابتُلع فيه المصريون، لأنها كثيرا ما بدت كالبحر الأحمر بسبب كثرة القتلى فيها
- (٥) (وأما النهر الذي يجرى بجوار المدينة، فكان يبدو أحيانا أجف من البرية، وأشد قفرا من تلك التي إذ عبرها إسرائيل قاسوا مرارة العطش، حمتى تذمروا على موسى، ففاضت المياه من الصخرة، بنعمة ذلك الذي يستطيع وحده صنع العجائب.

<sup>(</sup>١) أي ديونوسيوس - (٣) نظر : فليمون ١٢

- (٧) اوأى مياه أخرى تطهر المياه التي تطهر كل شيء؟ كيف يستطبع المحيط العظيم، الذي يعجز البشر عن اجتيازه، أن يطهر هذا البحر المر لو أنه سُكِبَ فيه؟ أو كيف يستطيع النهر العظيم، الذي فاض من عدن، أن يطهر هذا الفساد لو أنه سكب رؤوسه الأربعة التي يتفرع إليها عند نهر جيجون؟
- (٨) «أو كيف يمكن أن يتطهر الجو وقد تـــمم بهذه الأنفاس النجسة؟ فـالأبخرة تتصاعد من الأرض، والرياح من البحر، والنسيم من النهر، والضباب من الموانى، وأصبح الندى كأنه إفرازات الجثث التى تعفنت وتحللت إلى كل العناصر المحيطة بنا.
- (٩) "ومع ذلك، فالناس يشعجبون، ولا يستطيعون أن يدركوا من أين هذه الأوبئة المشمرة، والأمراض الشديدة، والاسقمام القاتلة من كل نوع، وحالات الهلاك المختلفة، وإفناء البشرية على نطاق واسع، لماذا لم يعد بهذه المدينة مثل تلك الكثرة من السكان، من الأطفال الرُّضَّع إلى المتقدمين في السن، كما كانت تضم من قبل من بين أولئك الذين كانت تدعوهم شيوخا أقبوياء، فالرجال من سن الأربعين إلى السبعين كانوا وقتلذ أكثر عددا جدا، حتى أصبح عددهم الآن لا يوازى السكان من سن الأربعة عشر إلى الثمانين، عند عمل الإحصائية من أجل مؤونة الطعام العامة -
- (١٠) «وأصبح شكل الأصغر كأنه مساوٍ في العمر لمن كانوا سابقا أكبر، ورغم أنهم يرون الجنس البشـرى في تناقص مستمر، ورغم أن حالات الإفناء العامـة في تزايد، فإنهم لا يرتعـبون ولا يقشعرون ٠٠



# الفصل الثانى والعشروق

# الوبأ الذي حل بهم

- (١) وبعد هذه الحـوادث، حل مرض وبائى فى إثر الحرب. وإذ اقـترب العيد، كـتب أيضا إلى
   الإخوة واصفا الآلام التى نتجت عن هذه المصيبة:
- (٢) قد يبدو الأشخاص آخرين[١] أن هذا الوقت ليس مناسبا للعيد. والواقع أن لا هذا الوقت مناسب لهم ولا غيره. فلا الأوقيات المحزنة مناسبة، ولا حتى التي يظن أنها مسهجة [٢] نحن الآن لا ترى إلا الدموع، وكل واحد ينوح، والعويل يرن صداه كل يوم في المدينة بسبب كثرة الموتى.
- (٣) «الأنه كما كُتب عن أبكار المصريين، هكذا حمدت الأن صراخ عظيم، الأنه لم يكن بيت
   ليس فيه ميت [٣] وليت الأمر اقتصر عند هذا الحد .
- (٤) "فقد حدثت أمور مروعة كثيرة أولا أنهم طردونا ولكتنا احتفلتا بالعبد حتى في ذلك الوقت، ونحن وحدنا، مضطهدون، ومحكوم علينا بالموت من الجميع وكل مكان كابدتا فيه المصائب كان لنا مكان أعياد، الحقول والبراري والسفن والفنادق والسجون؛ أما الشهداء الذين كملوا جهادهم، فقد احتفلوا بأبهج عيد، إذ عيدوا في السماء السماء المنادق المنادق والسجون المنادق المنادق والسماء المنادق والمنادق والم
- (٥) وبعد هذا، حلّت الحـرب والمجاعة، الأمـر الذي تحملناه بالسوية مـع الوثنيين. أما نحن، فقد تحملنا وحـدنا تلك الأمور التي عذبونا بها، وفي نفس الوقت تحملنا نتـائج مـا عـــذبوا به بعضهم البعض. ثـــم اننا فرحنا بــــلام المــيح الذي وهبه لنا وحدنا.
- (٦) قولكن بعد أن تمتعنا، نحن وهم، بفترة راحة قصيرة داهمنا هذا الوبأ، وقد كان لهم مروعا جدا أشد من أى شيء آخر مخيف، كما كان عديم الاحتمال، أشد من أية مصيبة أخرى، وكما قال أحد كتابهم كان هــو الوحيد الذي ينتفى معه كل رجاء، أما لنا فلم يكن الأمر كذلك، بل كان كغـيره فرصة للتدريب والاختبار، ومع أننا لم نكن بمأمن منه إلا أنه هاجم الوثنيين بأشد قسوة».

#### (٧) وبعد ذلك يضيف الآتي:

\*ولقد كان أكثر اخوتنا أسخياء حدا في محبتهم الزائدة وعطفهم الأخوى و ازدادت رابطتهم بعضهم ببعض، وزاروا المرضى بلا خوف، وخدموهم بصفة مستمرة، خادمين اياهم في المسيح، ومأتوا معهم بأعظم فرح متحملين نكبات الاخرين، وناقلين المرض من جيرانهم إلى أنفسهم، ومتقبلين آلامهم عن طيب خاطر وكثيرون بمن كانوا يعنون بالمرضى وشددوا غيرهم ماتوا هم أتفسهم ناقلين موتهم إلى أنفسهم وقد حققوا بالفعل المثل السائر الذي كان يبدو دواما مجرد تعبير للمجاملة، بأنهم اعتبروا أقذار الاخرين وسيلة لارتحالهم»

- (٨). «والواقع إن صفوة الحموتنا ارتحلوا من هذه الحياة بهذه الكيفية، بما في ذلك بعض القموس والشمامسة، وأبرز الشخصيات بين الشعب، وهكذا أصبح هذا النوع من الموت لا يقل شأنا عن الاستشهاد، بسبب ما تجلى فيه من التقوى العميقة والإيمان القوى».
- (٩) \*وقد أخفوا أجاد القديسين على يديهم، وفي أحضانهم، وأغمضوا عيونهم وأغلقوا أفواههم، وحملوها على أكتافهم، وأخرجوها خارجا، وتشبثوا بها وعانقوها ورتبوا لها كل ما يلبق بها من غسل وأكفان وبعد قليل كانوا هم أنفسهم يلقون هذه المعاملة، لأن الذين كانوا ينجون من الموت كانوا بصفة مستمرة يلحقون سابقيهم»
- (۱۰) قاما الوثنيون فكان كل شيء على العكس من هنذا . فقد كانوا يهجرون كل من بدأت تدب فيهم أعراض المرض، ويهربون من أعز أصدقاتهم . وكانوا يطرحونهم خارجا في الشوارع عندما يوشكون على الموت، ويتركون الموتى كالزبالة دون دفنهم . وكانوا يتجنبون أي اتصال بالموتى، ولكنهم مع كل ما اتخذوه من احتياطات لم ينجوا من الموت .
- (۱۱) وبعد هذه الرسالة، إذ عاد السلام إلى المدينة، كتب رسالة قصحية أخرى إلى الاخوة في مصر، ثم رسائل أخرى، لا زالت باقية، عن السبت، وأخرى عن التدريب.
- (١٢) وعلاوة على ذلك كتب أيضا رسالة إلى هرمامون والاخوة في مصر، متحدثا فيها بالتفصيل عن شر ديسيوس وخلفاته وعن السلام في عهد جالينوس.

### الفهل الثالث والعشروق

#### حكم جالينوس

(١) ولكن لا شيء أقضل من سماع كلماته وهي كما يلي:

هويعد أن خان[١] أحد الأباطرة الذي سبقه، وشن الحرب على آخر[٢] هلك هو وكل أسرته هلاكا سريعا كاملا- على أن جالينوس نودي به في الحال وبالإجماع امبراطورا قديما وجديدا، إذ كان قبلهم واستمر بعدهم»-

- (٣) الآنه كما قال النبى اشعياء: هوذا الأوليات قد أتت، والحديثات مسوف تقوم الآن-[٣] فالسحابة إذ تمر أمام أشعة الشمس تحسجبها وقتها قليلا، وتظهر بدلا عنها ولكن عندما تمر السحابة أو تنقشع تظهر ثانية الشمس التي سبق أن أشرقت هكذا الحال مع مكريانوس الذي أبرز نفسه، واقترب من امبراطورية جالينوس الكائنة، فإنه لا يمكن أن يكون له وجلود لأنه لم يكن كائنا من قبل أما الآخر فإنه هو هو كما كان -
- (٣) اومملكته تزدهر الآن بقوة أعظم، ويزداد الناس رؤيتها والسماع بها، وتمتد في كل جهة،
   كأنها قد طرحت عنها شيخوختها، وتطهرت من أرجاسها الماضية».
  - (٤) بعد ذلك يبين بالكلمات التائية الزمن الذي كتب فيه هذا:

\*وجدير بي أن أذكر أيام سنوات الامبراطورية · لأننى أرى أن أسماء هؤلاء الأشرار قد زالت في وقت قصير، ولو كانوا قد ذاع صيتهم في حياتهم · أما الأمير[٤] التقى المبارك فإذ قد جاوز السنة السابعة يكمل الأن التاسعة التي سنعيد فيها » ·

<sup>(</sup>١) أي أن مكريانوس خان فالريان

ـ(٣) وإذ خان قالريان وقع في أيدي الفرس، وشن الحرب على جالينوس ابنه وخليفته.

<sup>(</sup>٣) (اشي ٤٢ : ٩)٠

 <sup>(</sup>٤) أي جالينوس ولم يكن ديونيسيوس مبالغا في وصفه له لأنه شمل المسيحيين بعطف جزيل -

### الفهل الرابع والعشروق

0.945

#### نيپوس وبدعته

- (۱) وعلاوة على كل هذه فإنه هو الذي كتب أيضا الكتابين عن المواعيد أما سبب كتابتهما فهو إن نيبوس[۱] أحد أساقفة مصر نادي بأن المواعيد التي أعطيت للاتقياء في الأسفار الإلهية يجب أن تفهم بروح يهودية، وأنه سوف يكون هنالك ألف سنة تقضى في تمتع جدى على هذه الأرض -
- (۲) وإذ توهم بأنه يستطيع أن يدعم رأية الشخص من رؤيا يوحنا، كـتب كتابا عن هذا الموضوع
   عنوانه انفتيد الرأى القائل بتفسير الكتاب مجاويا» [۲]
- (٣) ويقاوم ديونيسيوس هذا الكتاب في كتابيه عن «المواعيد» . ففي الأول يبين رأيه عن العقيدة،
   وفي الثاني يتحدث عن رؤيا يوحنا . وإذ يذكر اسم نيبوس في البداية يكتب عنه ما يلي:
- (٤) ﴿ ولانهم يقدمون مؤلفا لنيبوس، يعتمدون عليه كلية، كأنه قد أثبت اثباتا قاطعا أن هنالك سيكون ملك للمسيح على الأرض، فإننى اعترف بتقديرى ومحبتى لنيبوس من نواح أخرى كثيرة، لأجل إيمانه ونشاطه واجتهاده فى الأسفار المقدسة، ولأجل تسابيحه العظيمة التي لا يزال الكثيرون من الاخوة يثلذذون بها، ويزداد احترامى له لائه مبيقنا إلى راحته على أن الحق يجب أن يحب ويكرم قبل كل شيء ومع أننا يجب أن غتدح ونصادق على كل ما يقال صوابا، دون أى تحيز، فإننا يجب أن نمتحن كل ما يبدو أنه لم يكتب صوابا، ونصححه »
- (٥) اولقد كان يكفى أن يكون موجودا لشرح رأيه شفويا واقناع مقاوميه دون حاجة إلى تدوين مناقشاته كتابة ولكن نظرا لان البعض يظنون أن مؤلفه لا غبار عليه، ونظرا لأن بعض المعلمين يعتبرون أنه لا أهمية للناموس والأنبياء، ولا يتبعون الإناجيل، ويستخفون بالرسائل الرسولية، وينظرون إلى المواعيد وفق تعليم هذا الكتاب كأنها أسرار خفية، ولا يسمحون لاخوتنا البسطاء بتكوين آراه سامية

 <sup>(</sup>۱) Nepos لم يكن هو الوحيد الذي اتحرف في تفسير الوعد بالآلف سنة، بل تعداه الأمر إلى الكثيرين إلى هذا اليوم.
 انظر أيضا ك ٣ ف ٣٩ : ١٢ .

٢) والواضح إنه موجه ضد أوريجانوس ومن تمشوا معه في رأيه -

رفيعة عن ظهور ربنا المجيد الإلهى، وقيامتنا من الأموات، واجتماعنا معا إليه، وتغييرنا على صورته، بل بالعكس يدفعونهم إلى أن يرجــوا أمورا تافهة زمنية في ملكوت الله، أمــورا كالموجودة الإن - نظرا لأنه هذا هو الموقف، فمن الضروري أن نناقش أخانا نيبوس كأنه موجوده.

وبعد ذلك يقول: ﴿ إِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

- (٦) «ولما كنت في اقليم أرسينوي، [٣] حيث سادت هذه التعاليم زمنا طويلا، كما تعلم، الأمر الذي نشأ عنه انشقاق بل ارتداد كنائس برمتها، دعوت قسوس ومعلمي الاخوة في القرى والاخوة الذين أرادوا أيضا الحضور، ونصحتهم بقحص هذا الأمر علانية».
  - (٧) \*وإذ قدموا إلى هذا الكتباب، كأنه سلاح ماض وحبصن لا يغلب، وجلست معهم من
     الصباح إلى المساء ثلاثة أيام متوالية، جاهدت لتصحيح ما كتب فيه .
  - (٨) \*واغتبطت بمثابرة وإخلاص الاخوة ودمائة خلقهم إذ كنا نبحث بالترتيب وبهدو، المسائل والصعوبات التي تحت البحث، والنقط التي اتفقنا عليها، وقد تحاشينا كلية، ومن دون أن نزاع، الدفاع عن أي رأى كنا نعتقده سابقا، إلا إذا اتضحت صحته، كما أننا لم نتجتب أي اعتراض، واجتهدنا على قدر استطاعتنا أن نثبت ونؤيد الأمور المعروضة علينا وإن اقتنعنا بالبراهين المقدمة لم نخجل من تغيير أرائنا وموافقة الأخرين، بالعكس إننا بكل اخلاص ونزاهة، ويقلوب مكشوفة أمام الله، قبلنا كل ما أيدته بالبراهين تعاليم الأمفار الإلهية،
- (٩) \*وأخيرا اعترف منشى، وباعث هذا التعليم ويدعى كوراسيون على مسمع كل الاخوة الحاضرين، وشهد لنا بأنه لن يتمسك بعد بهذا الرأى، أو يناقشه، أو يذكره أو يعلم به، إذ اقتنع اقتناعا كليا بفساده · وأبدى بعض الاخرة الاخررين سرورهم بالمؤتمر، ويروح الصرفاء والوفاق التى أظهرها الجميع» ·



<sup>(</sup>٣) Arsinoe على الشاطيء الغربي للنيل جنوب غرب عفيس-

### الفهل الخامس والعشروق

#### رؤيا يوحنااا

#### (١) بعد هذا تحدث[٢] هكذا عن رؤيا بوحنا:

الله القد رفض البعض عن سبقونا السفر وتحاشوه كلية، منتقدينه أصحاحا أصحاحا، ومدعين بأنه بلا معنى، وعديم البراهين، وقائلين بأن عنوانه مزور».

- (۲) «لانهم يقولون إنه ليس من تصنيف يوحنا، ولا هــو رؤيا، لانه يحجبه حجــاب كثيف من الغموض، ويؤكــدون أنه لم يكتبه أى واحد من الرسل، أو القديــين، أو أى واحد من رجــال الكنيــة، بل أن كيرنثوس مؤلف الشيعة التي تدعى الكيرنثيون، إذ أراد أن يدعم قصته الخيالية نسبها إلى يوحناه.
- (٣) \*وهذا ما نادى به: إن ملكوت المسيح سوف يكون المكوتا أرضيا، ولأنه كان منغما فى ملذات الجسد، وشهوانيا جدا، فقد علم بأن الملكوت سوف يكون قائما على هذه التى أحبها، أى فى شهوة البطون والشهوة الجنسية، أو بتعمير آخر فى الأكل والشرب والتنزوج والولائم والذبائح وذبح الضحايا، ظنا منه بأنه تحت هذا الستار يستطيع اشباع شهواته بطريقة أكثر قبولاً [٣]
- (٤) •على أنتى لم أتجاسر أن أرفض الفر لأن الكثيرين من الأخرة كانوا يجلونه جدا ولكننى اعتبر أنه فوق ادراكى، وأن فى كل جزء معانى عجيبة جدا مختفية لأننى إن كنت لا أفهم الكلمات فأظن أن وراءها معنى أعمق.
- (۵) •وإننى لا أريد أن أقيها أو أحكم عليها بعنقلى، بل أعتبرها أعلى من أن أدركها، تاركا
   مجالا أوسع للايمان ولست أرفض ما لا أدركه، بل بالعكس أتعجب لاننى لا أفهمه
  - (٦) بعد هذا يفحص كل سفر الرؤيا وبعد أن يبرهن استحالة فهمه حرفيا يبدأ القول.

ابعد أن أكمل النبي كل النبوة، كما دعيت، يصرح بغبطة من يحفظونها وغمبطة نفسه إذ يقول:
 طوبي لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، ولي أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا (٤٤)

 <sup>(</sup>۲) أي ديونيسيوس أيضا

<sup>(</sup>۱) انظر ک ۳ نب ۲۶ -

<sup>(3) (</sup>ct YY : Y ( A) ·

<sup>(</sup>٣) أظر ك ٢ قد ٢٨ -

- (۷) «لأجل هذا لا أنكر أنه كان بدعى يوحنا، وإن هــذا السفر من كتــابة شخص يدعى يوحنا،
   وأوافق أيضا أنه من تصنيف رجــل قديس ملهم بالروح القدس، ولكننى لا أصــدق بأنه هو الرسول ابن
   زبدى، أخ يعقوب كاتب انجيل يوحنا والرسالة الجامعة (٥)
- (٨) لاتنى أستطيع الحكم من طبيعة كليهما، ومن صيخة التعابير، ومـــن مضمون كل السفر، أنه ليس من تصنيف. • لأن الإنجيلي لم يذكر اســمه في أي مكــان، ولم يعلن عـــن ذاته لا في الإنجيل ولا في الرسالة. •

#### (٩) وبعد ذلك يضيف قائلا:

\*ويوحنا لم يتحدث قط مشيرا إلى نفسه، أو إلى شخص آخر . [٦) آما كاتب سفر الرؤيا فيقدم نفسه في البادية: اعلان (رؤيا) يسوع المسيح الذي أعطاه له لبرى عبيده سريصا . وهو أرسله وبينه بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادته بكل ما رآه . [٧]

(۱۰) اثم كتب رسالة أيضا: يوحنا إلى السبع الكنائيس التي في أسبيا نعمة لكم وسلام[٨] أما الإنجيلي فإنه لم يصدر حتى الرسالة الجامعة باسمه، بل يبدأ بسر الرؤيا الإلهية نفسها دون أية مقدمة: الذي كان من البدء، الذي سمعناه ورأيناه بعيسوننا -[٩] لانه من أجل اعلان كهذا يارك الرب أيضا بطرس قائلا: طوبي لك يا سمعان بن يونا لان لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي السماوي -[١٠]

(۱۱) «واسم يوحنا لم يظهر حتى فى رسالتى يوحنا الثانية والشالئة المشهورتين رغم قصرهما بل 
تبدآن بهذه الكلمة: الشيح، دون ذكر أى اسم، أما هذا المؤلف فإنه لم يكنف بذكر اسمه مرة ثم يبدأ 
مؤلفه، بل يكرره ثانية: أنا يوحنا أخوكم وشريككم فى الضيقة وفى ملكوت يسوع المسيح وصبره كنت 
فى الجزيرة التى تدعى بطمس من أجل كلمة الله وشهادة يسوع -[11] وقبيل الختام يتحدث هكذا: طوبى 
لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، ولى أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذاه -[17]

<sup>(</sup>٥) بخصوص الإنجيل والرسالة انظر ك ٣ ف ٢٤ .

<sup>(</sup>١) أي لم يتحدث عن نفسه بصيغة المتكلم (أنا يوحنا)؛ ولا بصيغة الغائب كقوله مثلا "عبده يوحنا".

<sup>(</sup>V) (روا: ۱ و ۲) · (۱ (روا: ٤) · (۹) (ا يوا: ۱) · (۱۰) (ت ۱۱ : ۱۷) ·

<sup>(</sup>۱۱) (رو ۲۲ : ۷) . (۱۲) (رو ۲۲ : ۷ و ۸) .

- (١٢) اولكن يجب التسليم بأن كاتب هذه الأمور كان يدعى يوحنا كما يقرر هو ولو إنه غير واضح من هو يوحنا هذا . لأنه لم يقل، كما قبيل مرارا في الإنجيل، أنه هو التلميذ المحبوب من الرب، [١٣] أو الذي اتكا على صدره، [١٤] أو أخ يعقوب، أو الذي شهد وسمع الرب.
- (۱۳) «لأنه لو أراد أن يبين نفسه بوضوح لذكر هذه الأمور · ولكنه لم يذكر منها شيئا، بل تحدث عن نفسه كأخينا، وشريكنا، وشاهد ليسوع، ومغبوط لأنه رأى وسمع الرۋى» ·
- (۱٤) اوفى اعتقادى إنه كان هنالك كثيــرون بنفس اسم الرسول يوحنا، الذين بسب محبتهم له وإعجابهم به واقتدائهم به ورغبتهم فى أن يكونوا محبوبين من الرب مثله، اتخذوا نفس اللقب كما يــمى الكثيرون من أبناء المؤمنين بولس وبطرس».
- (١٥) "فمثلا يوجد أيضا يوحنا آخر ملقب مرقس ذكر اسمه في سفر أعمال الرسل،[١٥] أخذه برنابا وبولس معهما، وقيل عنه أيضا: وكان معهما يوحنا خادما ١٦٠] ولكنتي لا أقصد القول أنه هو الذي كتب هذا السفر لانه لم يكتب إنه ذهب معهما إلى آسيا، بل قبل: ولما اقلع من بافوس بولس ومن معه أتوا إلى برجة بمفيلية وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم ١٧٠]
- (١٦) «ولكننى أعــتقد أنه كــان شخصــا آخر عمن كــانوا في آسيا، إذ يقــولون إنه يوجد نصــيان تذكاريان في أفـــس يحمل كل منهما اسم يوحنا» -
- (١٧) قومن مجموعة الأراء، ومن الكلمات وترتيبها، يستنتج أن هذا يختلف عن ذلك.[١٨]
- (١٨) «لأن الإنجيل والرسالة يتفقان مع بعضهما، ويبدآن بأسلوب واحد الأول يقول: في البدء كان الكلمة، والثاني يقول: الذي كان من البدء الأول يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، الثاني يقرر نفس الأمر مع تغيير طفيف: الذي سمعناه الذي وأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحيوة فإن الحياة أظهرت

<sup>(</sup>۱۳) انظر (یو ۱۳: ۲۲ ، ۲:۲۱ ، ۲:۲۱ ، ۲۰:۲۱) - (۱٤) (یو ۱۳ : ۲۳ ، ۲۰)،

<sup>(</sup>١٥) (اع ١٣:١٢ـ ١٥، ١٣:٥٠) . ١٩:٥٠) . وبخصوص مرقص والإنجيل الثاني انظر ك ٢ ف ١٥.

<sup>·(17 : 17</sup> pl) (14) · (17 : 17) · (17 pl) · (17

<sup>(</sup>١٨) أي أن كاتب سفر الرؤيا يختلف عن كاتب الإنجيل والرسائل·

- (١٩) «لأنه يبدأ بهذه منه حسكا بها كما يتضح مما يلى احتجاجا على من قالوا إن الرب لم يأت فى الجسد. ولذلك حرصل أيضا على أن يقول: وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحيوة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به أيضا».
  - (۲۰) اثم إنه يتمسك بهذا ولا يتخبول عن موضوعه، بل يناقش كل شيء تحت نفس رؤوس
     المواضيع والاسماء، سوف نذكر بعضها بإيجازه
- (٢١) اوالباحث المدقق يجد هذه التعابير تستردد موارا في كليههما: الحياة، النور، الانتبقال من الظلمة وبصيفة مستمرة أيضا ترد هذه العبيارات: الحق، النعمة، الفرح، جدد ودم الرب، الدينونة، مغفرة الخطايا، محدة الله من نحونا، الوصية أن نحب بعضنا بعضا، وأن نحفظ كل الوصايا، دينونة المعالم وابليس وضد المسيح، موعد الروح القدس، التبنى لله، الإيمان المطلوب منا بصفة مستمرة، الإب والإبن هذه وردت في كل مكان، والواقع أنه يمكن بوضوح أن يرى نفس الطابع الواحد يحمله الإنجيل والرسالة».
  - (۲۲) \*أما سفر الرؤيا فيختلف عن هذه الكتمابات وغريب عنها. ولا يمس موضوع السفرين من
     قريب أو بعيد. ويكاد يخلو من أى تعبير يوجد فيهما».
  - (٣٣) «والإكثر من هذا الرسالة ولاتجاوز عن الإنجيل لا تذكر سفس الرؤيا ولا تتضمن أية اشارة لها، كذلك لا يشير الى رؤاه ولو لم يدونها منفردة ٩٠ مناهدة ١٠٠٠ منفردة ٩٠٠٠ منفردة ٩٠٠ منفردة ٩٠٠٠ منفرد ٩٠٠٠ منفرد ٩٠٠٠ منفردة ٩٠٠٠ منفردة ٩٠٠٠ منفردة ٩٠٠٠ منفردة ٩٠٠٠ منفرد ٩٠٠٠ منفرد ٩٠٠٠
    - (٢٤) ﴿وعلاوة على هذا فإن أسلوب الإنجيل والرسالة يختلف عن أسلوب سفر الرؤياء ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ
    - (۲۵) «لانهما لم یکتب فقط دون أی خطأ فی اللغة الیونانیة بل أیضا بسمو فی التـعبیر والمنطق وفی فحواهما بکلیــته • إنهما أبعد ما یکون عن اعثار أی بــربری أو عامی • لان الکاتب کاتت له علی ما یظهر موهبتا الحدیث، أی موهبة العلم وموهبة التعبیر ، اللتین وهبه الرب ایاهما» •
    - (٢٦) «وأنا لا أنكر أن الكاتب الآخر رأى رؤيا، ونال علـما ونبوة، ولكننى مع ذلك أعتـقد أن لهجـته ولغته لا تتـققان مع اللغة الـيونائية الفصـحى، بل هو يستعـمل اصطلاحات بربرية، وفي بعض المواضع أغلاطا نحوية».
    - (۲۷) •ولا يعنينا الإشارة إليها، لأنسى لا أريد أن يظن أى واحد أننى أذكر هذه الأمور بروح
       إلتهكم، إنما قلت هذا بقصد إيضاح الخلاف بين الكتابات المختلفة».

## الفصل السادس والعشروى

#### رسائل ديونيسيوس

(۱) وعلاوة على هذه فلا تؤال توجد رسائل أخرى كثيرة «لديونيسيوس، كتلك التي كتبها ضد سابيليوس،[۱] وتلك الموجهة إلى أمون، أسقف كنيسة برنيكي، وأخرى إلى تلسفورس، وواحدة إلى يوفرانور، وأخرى إلى أمسون ويوفورس، وكتب أيضا أربعة كتب أخرى عن نفس الموضوع وجهها إلى سميه ديونيسيوس في روما.

(۲) وعلاوة على هذه قبإن بين أيدينا الكثير من رسبائله، وكتبا ضبخمة كتبت بشكل رسائل،
 كتلك التي كتبها عسن الطبيعة موجهة إلى الشباب تيموثاوس، وواحسدة عسن التجارب أهداها أيضا
 إلى يوفرانور.

(٣) وفضلا عن هذا فإنه في رسالة إلى باسيليوس أسقف أبروشيات بنتابوليس[٢] يقول إنه كتب عن مفر الجامعة - - ثم أنه ترك لنا أيضا رسائل مختلفة موجهة لنفس هذا الشخص -

هذا ما كتبه ديونيسيوس من المصنفات العديدة.

والآن وقد تم وصفنا لهذه الأمور، اسمح لنا بأن نوضح للإجيال القادمة طبيعة جيلنا.



<sup>(</sup>١) انظر ف ١ .

<sup>(</sup>٣) أي الخمس المدن الغربية · وكانت اقليما كبيرا غرب القطر المصرى ·

## الفصل السابع والعشروي

## بولس السميساطي والبدعة التي أدخلها في أنطاكية

(۱) بعد أن رأس زيستوس كنيسة روما أحدى عشرة سنة خلفه ديونيسيوس سمى ديونيسيوس
 الاسكندرى٠ وحـوالى نفس الوقت مـات ديمتـريانوس[١] فى انـطاكيـة ونال تلـك الاسقـفـيـة بولـس
 السميساطى٠[٢]

(۲) ولأنه كان يعتقد اعتقادات وضيعة عن المسيح - مخالفة لتعاليم الكنيسة - أى أنه كان فى طبيعته انسانا عاديا، فقد توسلوا إلى ديونيسيوس الاسكندري ليحضر المجمع، ولما لم يتمكن من الحضور بسبب تقدمه فى السن وضعف جسمه أعطى رأيه فى الموضوع الذي تحت البحث بسرسالة أرسلها اليهم، ولكن جميع رعاة الكنائس من كل جهة أسرعوا ليجتمعوا فى انطاكية كأنهم قد اجتمعوا ضد مبدد قطيع المسيح،



<sup>(</sup>١) انظر ك ٦ ف ٤٦.

<sup>(</sup>٣) كان من أكبر هراطقة الكنيسة في العصور الأولى وقد كبان أسقفا لانطاكية وفي نفس الوقت نائبا للملكة زنوبيا ملكة بالميرا وكانت رسامته أسقفا حوالي سنة ٢٦٠ وخلعه سنه ٢٦٥ وقد أعاد بولس هذا بدعة أرتيمون (ك ٥ ف ٢٨) القاتلة بأن المسيح كان مجرد انسان ولو أنه كان عملنا قوة إلهية من وقت ميلاده، وليس فقط من وقت صعموديته، كما كان يدعى الإبيونيون ووافق أيضا على ميلاده من الروح القدس، وقد أنكر أقنوم «الكلمة» وأقنوم الروح القدس، معتبرا اياهما مبجرد قوتين في الله كفوتي العقل والتفكير في الإنسان، ولكنه اعتبقد أن «الكلمة» حل في المسيح بمقياس أكبر مما حل في رسل الله السابقين وصرح بأن المسيح بقي خالبا من الخطية وأنه تغلب على خطبة الجدادنا وعندئذ صار مخلص الجنس البشري وقد عقدت مجامع مختلفة في أنطاكية بقصد حرمه فلم تفلح، وأخبرا حرمه أحد المجامع فخلفه دومنوس وكان ذلك حوالي سنة ٢٦٨ في فخلفه دومنوس وكان ذلك حوالي سنة ٢٦٨

# الفصل الثامن والعشروق

# . سامه ما - [ أساقفة ذلك العصر البارزون |

our lieurg way no

- (۱) ومن بين هؤلاء كان فرمليانوس[۱] العظيم أسقف قبيصرية كبادوكية، والاخوان غريغوريوس[۲] واثينودورس، وبعض الرعاة من كنائس بنطس، وهيلينوس[۲] أسقف أبروشية طرسوس، ونيكوماس أسقف أيقونية، وعلاوة على هؤلاء هيمينايس[٤] أسقف كنيسة أورشليم، وثيوتكنس أسقف كنيسة قيصرية المجاورة، يضاف إلى هؤلاء مكسيموس الذي رأس الاخوة في بوسترا[٥] بكيفية عتازة، وإن أراد أحد احصاءهم لوجد آخرين كثيرين، علاوة على القسوس والشماصة الذين اجتمعوا وقتئذ لنفس الغرض في المدينة السابق ذكرها [٦] ولكن هؤلاء كانوا أبرزهم،
- (۲) وحينما اجتمع كل هؤلاء في أوقات مختلفة لبحث هذه المواضيع، كانت الحجج والأسئلة تناقش في كل اجتماع. وكان أنصار السميساطي يحاولون أن يداروا ويخفوا هرطفته، وحاول الاخرون بكل غيرة أذ يفضحوا ويعلنوا هرطفته وتجديفه على المسيح.
- (٣) وفي نفس الوقت مات ديونيسيوس في السنة الثانية عشرة من حكم جالينوس بعد أن لبث أسقفا للاسكندرية سبع عشرة سنة، وخلفه مكسيموس.
- (٤) وبعد أن لبث جالينوس في الحكم خمس عشرة سنة خلفه كلوديوس الذي سلم الحكم إلى أوريليان بعد سنتين.



واللاز والأوس وتباوس والماس والماس والماس والماس والماس والمتواجع والمساولان والماس

William District Element District Client

<sup>(</sup>٢) غريفوريوس صانع العجائب انظر ك ٦ ف ٣٠٠

<sup>(1)</sup> LIE 17:

# الفصل التاسع والعشروق

## وبعد أن دحض ملخيون – أحد القسوس الفلاسفة – أراء بولس ، صدر الحكم بحرمه

(١) وفي أثناء حكمه عقد منجمع آخر مؤلف من أساقفة كثيرين، وكشف عن منشىء الهرطقة
 في انطاكية، وقضحت تعاليمه الكاذبة أمام الجميع، فحرم من الكنيسة الجامعة تحت السماء.

(٢) وقد أخرجه ملخيون من مخبه ودحض آراءه وهذا كان رجلا متعلما في نواح أخرى، وكان رئيسا لمدرسة الفلسفة اليونانية في انطاكية و ونظرا لسمو إيمانه بالمسيح، رسم قسا لتلك الابروشية وإذ ناقشه هذا الرجل مناقشية خطيرة دونها الكتاب الحاضرون، ولا زالت باقية إلى الإن، استطاع وحده أن يكشف حقيقة الرجل الذي ضلل وخدع الأخرين.

## الغصل الثلإثوى

## رسالة الأساقفة ضد بولس

(۱) أما الرعاة الذين اجتمعوا من أجل هذا الامر فقد أعدوا بإجماع الآراء رسالة موجهة إلى ديونيسيوس أسقف روما ومكسيسموس أسقف الإسكندرية، وأرسلوها إلى جميع الاقطار، وفي هذه بينوا للجميع غيرتهم وهرطقة بولس، والحجج والمناقشات التي دارت معه، كما بينوا حياة الرجل وتصرفاته وخليق بنا أن ندون في الوقت الحاضر الاقتباسات التالية من كتابتهم:

(۲) اللى ديونسيوس ومكسيموس، وإلى كل زملاتنا الخدام في كل العالم، الأساقفة والقسوس والشسمامسة، وإلى كل الكنيسة الجامعة تحت السماء، هيسلينوس وهيمنايس وثيوفيلس وثيوتكنس ومكسيموس ويروكلوس ونيكومساس واليانوس وبولس وبولانس وبروتسوجينيس وهيسراكس واوطاخي وثيودوروس وملخيون ولوسيوس وجميع الباقين المقسيمين معنا في المدن والأمم المجاورة، أساقفة وقسوس وشمامسة، وكنائس الله، سلام للاخوة المحبوبين في الرب،

(٣) وبعد ذلك بقليل بدأوا قائلين:

ولقد أرسلنا ودعونا أساقفة كثيرين من أساكن بعيدة ليخلصونا من هذه التعاليم المستة كديونيسيوس الإسكندري وفرمليانوس الكبادوكي، هذين المباركين، أسا الأول فإذ اعتبر منشيء هذه البدعة غير جدير بأن يوجه إليه أي خطاب أرسل رسالة إلى انطاكية سوجهة لا إليه بل إلى كل الأبروشية، وقد أثبتنا صورتها فيما بعده ·

- (٤) اوأما فرمليانوس فقد أتى مرتين، وشجب بدعته، كما نعرف، ونشهد نحن الذين كنا موجودين، وكما يعرف آخرون كثيرون ولكنه إذ وجد بتغيير آرائه صدقه، ورجما أن تتخذ الإجراءات اللازمة دون أن تلحق أية اهانة للكلمة ولذلك أرجأ الأمر إذ خدعه ذاك الذى أتكر حتى إلهه وربه، ولم يحفظ الإيمان الذى كان يعتقده سابقاه .
- (۵) اولقد كان فرمليانوس الإن في طريقه ثانية إلى أنطاكية، ووصل حتى طرسوس، لأنه علم
   بالإختبار شره وانكاره لله ولكنه مات بينما كنا مجتمعين ومتظرين وصوله!
- (٦) وبعد التحدث عن أمور أخسرى وصفوا فيما يلى توع الحياة التي عباشها: «ولأنه قد انحرف عن جادة الإيمان، وارتد بعبد المناداة بتعاليم وضبيعة زائفة، فليس من الضروري - طالما كان قبد أخرج خارجا - اصدار أى حكم على تصرفاته».
- (٨) «أو كغطرسته وكبريائه وانتفاخه وادعائه الكرامة العالمية، مفضلا أن يدعى نائب الملكة عن أن يدعى أسقيفا، وزهوه وهو يسير في الأسواق قبارئا بعض الرسائل بصوت مسموع وهو يمشى علنا يحف به حرس وتتقدمه وتتبعه الجماهير، حتى أصبح الإيمان مكروها بسبب كبريائه وغطرسة قلمه».
- (٩) «أو كممارسة الألاعيب الخداعة في الاجتماعات الكنسية، محاولا تحجيد نفسه وتضليل الأخرين واذهال عبقول البسطاء، معدا لنفسه محكمية وعرشا مرتفعا، الأمر الذي لا يليق به كتلسيذ للمسيح، ومكانا سريا كحكام العالم، ضاربا بيده على فخذه، وبقديه عند الدخول إلى المحكمة».

«أو كتــوبيخه واهانتــه لمن لا يصفــقون له، ويلوحون بمناديلهـــم، كما يحــدث في المسارح، ولا يصيحون ويــقفزون كالرجال والنساء المحيــطين به، الذين يصغون إليه بهذه الطريقة الشـــانتة، بل يصغون

<sup>(</sup>۱) (۱ تی ۲ : ۵)۰

بوقار كأنهم في بيت الله · أو كمهاجمته العنيفة الـعلانية لمفسرى الكلمة نمن غادروا هذه الحياة، وتعظيمه لنفــه لا كأسقف بل كفيلـــوف ومشعوذه ·

- (١٠) وابطاله التراتيم الموجهة إلى ربنا يسوع المسيح كأنها اختراعات عصرية للرجال العصريين، وتدويه النسوة لانشاد التراتيم لشخصه وسط الكنيسة يوم عيد الفصح العظيم، عما تقشعر له الأبدان عند سماعها، ومحاولته اقناع الأساقفة والقسوس في الأقاليم والمدن المجاورة الذين يتسمنتونه، لعلهم يتبعون نفس الحطة في اختلاطهم بالشعب».
- (۱۲) اوهنالك النساء اللاتي يسميهن أهل انطاكية اأمينات الدارا المتتميات له وللقسوس والشمامسة الذين معه وبالرغم من أنه يعرف هـؤلاد الاشخاص وأثبت عليهم جريمتهم، إلا أنه تستر على هذه الخطية وخطاياهم الاخرى الشنيعة، ولكني يكونوا مدينين له، ولكني لا يجرأوا على اتهامه بسبب أقواله وأفعاله الخبيثة خوفا على أنفسهم، على أنه قد جعلهم أيضا أثرياء، لهذا أحبه الطامعون في هذا الثراء واعجبوا به الهذا أحبه الطامعون في
- (۱۳) انحن تعلم أيها الأحباء أن الأسفف وكل الالكليروس يجب أن يكونوا أمثله للشعب في كل الأعمال الصالحة و ونحن لا نجهل كم من أشخاص قد سقطوا اأو تشككوا، بسبب النسوة اللاتي أتوا بهن الذلك فحتى لو افترضنا أنه لم يرتكب أي عامل خاطىء إلا أنه كان يجب أن يتجنب التشكك الناشىء من أمر كهذا، لثلا يعشر أحدا، أو يدفع الاخرين للاقتداء به ال
- (۱٤) اوكيف يستطيع توبيخ أو تحدير أى شخص آخر من الاختلاط الكثير بالنساء لئلا يسقط كما هو مكتوب، [٣] إن كان هو نفسه قد طرد واحدة. ومعه الآن اثنتان جميلتان متوردتا الوجه، يأخذهما معه أينما ذهب، وفي نفس الوقت يعيش في البذخ والتنعم؟ ١٠
- (١٥) «بسبب هذه الأمور يكتشب الجميع وينوحـون ولكنهم إذ يخشـون ظلمه وبطشـه، لا
   يجرؤون على اتهامه» .
- (١٦) لكن كما قلنا إذ كان يجهوز للمرء استدعاء الرجل لمحاسبته عن هـذه التصرفات لو كانت عقيدته سليمة، ولو كان معدودا مـعنا، فإننا لا نراه من الضروري أن نطلب منه تفسيرا لهذه الأمور طالما كان قد أهان السر، وطالما كان يتمشدق مفاخرا بهرطقة أرتيماس[٤] (لأنه لماذا لا نذكر أباه؟٩٠٠

<sup>(</sup>٢) قارن هذه بما ورد في يو ٣ : ٣١ الذي بأتي من فوق هو قوق الجميع ١٠ . (٣) حكمة يشوخ بن سيراخ (ص ٢٥)،

<sup>(</sup>٤) بخصوص ارتيماس أو ارتيمون انظر ك ٥ ف ٢٨ ٠

(١٧) وبعد ذلك أضافوا هذه الكلمات في ختام الرسالة:

«لذلك اضطررنا لحرمه طالما كان مقاوما لله، ورافيضا المطاعة، واضيطررنا لاقامة أسيقف آخر للكنيسة الجامعة بدلا منه، وتعيقد أننا بإرشاد الهي قد أقمنا دومنوس المتيزين بكل الصفيات اللائقة بالاستقف، وهو ابن لديمتريانوس المبارك، الذي سبق أن رأس نفس الابروشية بكيفية ممتازة، وقد أعلمناكم بهذا لكي تكتبوا إليه المشايعون لارتيماس».

(١٨) وحالمًا سقط بولس من الأسقفية، ومن الإيمان الهستقيم، أقيم دومنوس - كما قيل - أسقفًا لكنسة انطاكية،

(١٩) ولكن إذ رفض بولس تسليم بناء الكنيسة التجيء إلى الامبراطور أوريليان، فحسم الأمر بالعدل، وأمر بتسليم السبناء لمن يراه أساقفة ايطاليا ومدينة روما. وهكذا طرد همذا الشخص من الكنيسة، بفضيحة شنيعة، بأمر السلطات العالمية.

(٣٠) هكذا كانت معاملة أوريليان لنا وقـتئذ ولكنه في أثناء حكمـه غير تفكيره من جـهئنا،
 وأوحى إليه بعض المستشارين وليثير علينا اضطهادا وصارت مباحثة كبيرة عن هذا من كل جانب .

(٢١) وإذ كان على وشك تنفيذ هذا، وكمان على أهبة التوقيع على الأوامر ضدنا، حلت به الدينونة الإلهية، ومنعته من إتمام غرضه وهو على حمافة تنفيذه، وبذلك بين الله بكيفية ظاهرة يراها الجميع بوضوح أن حكام هذا العالم لن يستطيعوا مقاومة كنائس المسيح، إلا إن سمحت بذلك اليد التي تحميها، بتدبير إلهى سماوى، من أجل التأديب والتقويم، وفي الأوقات التي تراها مناسبة -

(۲۲) وبعد أن حكم أوريليان ست سنوات[٥] خلفه برويس، وهذا حكم عددا مماثلا من السنين وخلفه كاروس وابناه كارينوس ونيوميريانوس، وبعد أن حكموا أقل من ثلاث سنوات آل الحكم إلى دقلديانوس وشركانه، [٦] وفي عصرهم حدث الإضطهاد الذي نعاني مرارته، مع ما تبعه من هدم الكنائس،

(۲۳) وقبل ذلك بوقت قصير مات ديونيسيوس أسقف روما بعد أن ظل في مركزه تسع سنوات، وخلقه فيلكس.

 <sup>(</sup>٥) حكم من سنة ۲۷۰ - ۲۷۵ وخلفه تاشيتوس الذي لم يحكم ســوى سنة شهور وهذا خلفه برويس (۲۷٦ - ۲۸۲) ثم
 جاء بعده كاروس وابناه، وبعدهم دقلديانوس سنة ۲۸٤.

<sup>(</sup>٦) اشرك معه مكسيميان في الحكم سنة ٢٨٦ وأرسله ليحكم الغرب بالقب أوغسطس وفي سنة ٢٩٣ أقام فنسنطينوس كلورس وغاليريوس بلقب فيصرين، أعطى الاول حكم بلاد الغال وبريطانيا والثاني بحر الادرياتيك وظل مسكيميان في افريقيا وابطاليا، وأبقى دقلديانوس لنفسه مقاطعات أسيا وقد أصدر أمره المشهور في ٣٣ فبراير سنة ٣٠٣ باضطهاد المسيحيين، الأمر الذي سنقراً عنه في الكتاب التالي .

## الفصل الحادي والثلاثون

#### هرطقة المانيكيين[١] المضلة التي بدأت وقتئذ

(۱) في هذا الوقت ظهر ذلك الرجل المجنون [۲] واسمه مشتق من هرطقته الجنونية، وحصن نفسه بقلب أوضاع عقله وتفكيره، كما أبرزه ابليس، الشيطان، عدو الله، لهلاك كثيرين، وقد كانت حياته وحشية في القبول والفعل، وطبيعته شيطانية جنونية، ونتيجة لهذا تظاهر بموقف كموقف المسيح، وإذ انتشخ في جنونه نادى بنفسه بأنه البارقليط، الروح القدس نفسه، من ثم اقتدى بالمسيح فاختار اثنى عشر تلميذا كشركاء له في تعليمه الجديد،

(۲) ومزج معا تعاليم مزورة وكفرية، جمعها من بعض الآباء الالحادية التي انقرضت منذ عهد طويل، وبعث بها، كسموم قاتلة، من الفرس إلى هذا الجزء من العالم الذي نعيش فيه؛ وإليه يرجع ذلك الاسم البغيض «المانيكيون» الذي لا يزال سائدا بين الكثيرين.

هذا هو أساس ذلك االعلم الكاذب الاسم[٣]" الذي برز وقنتذ



<sup>(</sup>۱) Maniceans أو اللانبين، نسبة إلى ماني الي ال

<sup>(</sup>٣) كلمة الماني، معناها الرجل المجنون، وقيد ظهر في أواخر القرن الثالث، وكان فيلسوقنا من بلاد الفرس، حاول ايجاد ديانة توفق بين الديانة الفارسية والبوذية والمسيحية، وقد رحب به سابور الأول ملك الفرس في بداية الامر، ولكن كهنة المجوس ثاروا ضيده فاضطر إلى الهروب من السلاد، وإذ عاد تبعيه جمع كثير ولكن الملك فيارائس الأول حكم عليه بالأعدام سنه ٢٧٦، وقد انتشرت شيعته بسرعة بين المسيحيين وظلت أجيالا عديدة، ومما جعلها محبية للكثيرين من المفكرين، ومن بينهم أوغسطينوس، غيموض تعاليمها، واحكام نظامها، وتظاهرها بحل مشكلة الشهر، ومظهرها نحو القداسة والتحاصة والتعرب وإله للشر، إله للنور وإله للظمة.

<sup>· (\* : 1 3 1) (\*)</sup> 

## الفحل الثانى والثلاثون

#### رجال الكنيسة البارزون في عصرنا ومن منهم بقي حيا حتى هدم الكنائس

(۱) وإذ رأس الكنيسة في روما وقتثذ فيلكس خمس سنوات خلفه أوتيخيانوس ولكنه في أقل من عشرة شهور ترك المركز إلى كايوس الذي عاصرناه وهذا شيخله نحو خمس عشرة سنة، وبدوره خلفه ماركيلينوس الذي جرفه الإضطهاد .

(٣) وفي نفس الوقت تقريبا ارتقى تيماوس أسقفية أنطاكية بعد دومنوس، ثم خلفه كيرنس الذي عاصرناه، وفي عصره تعرفنا بدوروثيوس، أحد رجال العلم بين معاصريه، الذي تشرف بمركز القسوسية في انطاكية، وقد كان محبا للجمال في الإلهسيات، وانكب على دراسة اللغة العبرانية، حتى صار يقرأ الأسفار العبرانية بسهولة.

(٣) وكان ينتمى لحرى التفكير، ولم يكن يجهل مبادى، العلوم اليونانية ١٠٠ وعلاوة على هذا فقد كان خصيا منذ ولادته ١٦٠ ولهذا أخذه الاسبراطور[٣] إلى أسرته - كأن ذلك كان بمعجزة - وكرمه بإقامته مشرقا على أعمال الصباغة الإرجوانية في مدينة صور ١٠ وقد سمعناه يفسر الكتاب المقدس بحكمة في الكنيسة ٠

(٤) وبعد كبرلس أعطيت أسقفية أبروشية الطاكية إلى تيرانس· وفي عصره هدمت الكنائس·

أما يوسابيـوس[٤] الذي أتى من مـدينة الإسكندرية فقـد تولى إدارة أبروشـيات لادوكـية بعــد سقـراط، وقد نقل إلى هناك بمناسبة بحث موضـوع بولس٠ فقد ذهب لهــذه الغاية إلى ســوريا، ومنعه

<sup>(</sup>۱) قارن ذلك بما ورد في ك ٦ ف ١٨ : ٣.

 <sup>(</sup>٣) يقضى القانون الأول من مجمع نيقية أن من خصى نفسه وجب عزله عن خدمته أما من خصاه الأطباء أو الاعداء وبالتالى من كان خصيا منذ ولادته - فلا مانع من بقانه بالخدمة .

<sup>(</sup>۳) أي دقلديانوس،

<sup>(</sup>٤) انظر ف ٢٦: ٢٦ ، كان شماسا في كنيسة الاسكندرية ، وكان قسد حضر أحد المجامع الأولى في انطاكية التي عقدت لبحث موضوع بولس السميساطي والأرجع أنه كان عثلا لديونيسيوس الذي منعته شيخوخته من الحضور (ف ٣٧) ، وإذ تعرف به أهل لاودكية هناك أجيروه على قبول أسقفية كنيستهم وكانت شاغرة وقتلاً .

الغيورون في الروحيات من العودة إلى وطنه، وكان مثلا رائعا، بين معاصرينا، في الروحيات، كما سبق أن اتضح من كلمات ديونيسيوس السابق اقتباسها .[٥]

- (٦) وقد خلف أناطول [٦] وهكذا رأينا خير خلف لخير سلف كما يقولون وهو أيضا كان اسكندرى المولد وكان أقدر علماء عصرنا في الفلسفة اليونائية، كالرياضيات، والهندسة والفلك والمنطق والنظريات الطبيعية وكان كذلك أبرز البارزين في علم البلاغة ويقال أنه لهذا السبب طلب منه أهل الإسكندرية أن يؤسس بها مدرسة لتدريس فلسفة أرسطوطاليس [٧]
- (۷) ویروون عنه أعمالا أخرى كثیرة جلیلة أثناء حصار بیروكیوم[۸] بالإسكندریة، أكرم بسبیها
   من جمیع ذوی المناصب الرفیعة، ولكننی سأقدم ما یلی فقط كمثال لهذه الأعمال
- (٨) يقال أن الخبر نقد من المحاصرين، حتى أصبح احتمال العدو من الخارج أيسر من احتمال المجاعة، أما هو فإذ كان موجودا امدهم بالخبز بالكيفية التالية لل كان الجزء الأخر من المدينة متحالفا مع الجيش الروساني، وبالتالي لم يكن تحت الحصار، فقد أرسل أناطول إلى يوسابيوس (لأنه كان لا يزال هناك قبل نقله إلى سوريا، وكان بين غير المحاصرين، كما كان يتمتع بسمعة طيبة وصبت عظيم وصل حتى إلى القائد الروماني) وأعلمه بمن كانوا يهلكون في الحصار بسبب المجاعة -
- (٩) ولما علم هذا رجا القائد الروماني لكي يعقو عن الهاربين من العدو، وهذه أعظم منه محكنة، وإذ أجيب طلبه أبلغ الأصر إلى أناطول وحالما وصلته الرسالة أبلغ الآسر إلى مجلس الأعيان بالإسكندرية، واقترح في بداية الأصر أن يعقد الجميع صلحا من الرومانيين ولكنه إذ أدرك أن هذه النصيحة أغضبتهم قال اولكنني أعتقد أنكم لا تقاومونني إن قدمت النصيحة بأن تخرجوا من المدينة الأشخاص الذين يصح تسميتهم اكمالة عددا، والذين لبس لنا من ورائهم أقل نفع بأي حال من الأحوال، كالنساء المتقدمات في السن، والاطفال، والشيوخ، فيلهبون أينما أرادوا الانه لماذا نبقي بلا

<sup>(</sup>۵) ف ۱۱: ۲۲-

<sup>(</sup>٦) برز بعلمه ورجاحة عقله في الإسكندرية ولم تكن له أية وظيفة كنسية وبعد انتهاء حصار الإسكندرية هجرها فرسمه ثيوتكنس أسقف قبصرية سساعد آسقف، وزامله وقتا قصيرا وبعد موت صديقه يوساييوس، أقرمه أهل لاودكية على قبول منصب الاسقفية وعما هو جدير بلفت النظر اخشيار كنيسة لاودكية اثنين من كنيسة الإسكندرية لشغل مسركز الاسقفية .

<sup>(</sup>٧) أو على نظام فلمنة أرسطوطاليس.

 <sup>(</sup>A) حى من أحياء الاسكندرية الثلاثة وكانت تقطنه العائلة المالكة واليونانيون.

مبرر أولئك الذين لابد أن يموتوا مسريعا؟ ولماذا نهلك بالجوع العجزة والمشـوهى الأجـاد فى الوقت الذي يجب أن نوفر الـطمام فقط للرجـال والشباب، ونـوزع الخبز الفسرورى لمن يحتاج الأمـر اليهم لحـماية المدينة؟».

(١٠) بأمثال هذه الحجج أقنع المجتمعين - وإذ وقف أولا أعطى صوته بأن كل الجماعة رجالا أو سيدات، الذين لا يحتاج لهم الأمر في الجيش يجب أن يغادروا المدينة، لأنهم أن بقوا واستمروا في المدينة بلا مبرر، لم يبق لهم أى أمل في النجاة، بل لابد أن يهلكوا من المجاعة .

(11) وإذ وافق كل الباقين في مجلس الأعيان على هذا أنقذ كل المحاصرين تقريباً وقد رتب إن الذين ينتمون إلى الكنيسة يجب أن ينجوا أولا، وبعد ذلك سائر سكان المدينة، من كل الأعمار، ليس فقط الفئات التي تتضمنها الأوامر، بل جماهير أخرى تحت ستار هذه الفشات، متخفين في زى ملابس السيدات، وبتدبيره خرجوا من الأبواب ليلا وهربوا إلى محلة الرومانيين وهنالك استقبلهم جميعا يوسابيوس كأب وطبيب، وكانوا قد وهنت قواهم بسبب الحسار الطويل، وهكذا أنقذهم بكل أنواع العناية والحكمة .

(١٢) ولقد تشرفت كثيسة لاودكية براعميين كهذين أتيا بعمناية الله وتدبيره من الإسكندرية إلى
 تلك المدينة بعد الحرب السابق ذكرها

(۱۳) لم يكتب أناطول كتبا كثيرة، ولكن مما وصل إلينا من الرسائل القليلة نستطيع أن نتبين فصاحته وسمعة اطلاعه، في هذه يبين بصفة خاصة آراءه عن الفسصح، ويبدو أنه من الضروري أن نثبت هنا الإقتباسات التالية منها:

## بعض قوانين أناطول الفصحية

(١٤) «أما الهـ ١٤ الجديد للشهـر الأول في السنة الأولى، فهو بداية كل دورة ذات تسع عـ شرة سنة، وذلك في اليوم السادس والعشرين من الشهر المصرى فامنيوث، [٩] أو في اليـوم الثاني والعشرين من شهـر ديستـروس بحسب الشـهور المقـدونية، أو قبل شـهر ابريل بأحـد عشـر يوما بحـسب تقويم الرومانيين»،

<sup>(</sup>٩) كان هو الشهر السابع المصرى وكانت بدايته تعادل ٢٥ فيراير.

(١٥) الفي اليوم المذكور، السادس والعشرين من شهر قامينوث، لا تدخل الشمس البرج الأول فقط بل تكون قد بدأت تمر فعلا فيه منذ اليوم الرابع - وقيد اعتادوا تسمية هذا البرج بالأثنى عشرى، أو الاعتدال الشمسى، أو بداية الشهور، أو رأس الدورة، أو نقطة بداية الدورة الكوكبية على أنهم يسمون الشهسر الذي يسبقه بآخر الشهسور، أو البرج الشاني عشر، أو الأثنى عشرى الأخيسر، أو نهاية الدورة الكوكبية لذلك فإننا نعتقد بأن من يضعون الشهر الأول فيه، وبموجبه يحددون اليوم الرابع عشر الخاص بالفصح، يرتكبون خطأ جسيماه المنافقة المنافقة

(١٦) اوليس هذا رأينا، بل قد كان معروفا لليهود منذ القديم، حتى قبل المسيح، وكانوا يحافظون عليه بدقة، هذا ما يكمن معرفته عما قاله فيلو ويوسيفوس وموساوس، وليس مما قاله هؤلاء فقط بل أيضا ممن هم أصبق منهم، أن الاغائوبيولان الملقبان بالمعلمين، وارسطوبولس الشهير[١٠] الذي اختاره يطليموس فيلادلفوس وأبوه ليكون ضمن السبعين الذين ترجموا الأسفار اليهودية المقلسة الإلهية، والذي أهدى كتبه التفسيرية عن ناموس موسى إلى نفس الملكين».

(۱۷) ويقول هؤلاء الكتاب، في تفسيرهم للخبروج، إذ الجميع يجب أذ يذبحوا تقدمات القصح بعد الاعتدال الربيعي في منتصف الشهر الأول، ولكن هذا يحدث إذ تكون الشمس مارة في برج الشمس الأول، أو كما يسلقيه البعض دورة البرج، ويضيف أرسطوبولس إلى هذا أنه من الضروري لعيد القصح لا أن تمر الشمس في برج الاعتدال فقط بل القمر أيضاه -

(١٨) «لأنه كما يوجد برجان للاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، مقابلان لبعضهما تماما، وبما أن عيد الفسط حدد له اليوم الرابع عشمر من الشهر، مستدنا من المساء، فإن القسم يحتل موقفًا مقابل الشمس على خطا مستقيم، كما يرى في حالة البدر الكامل، وتكون الشمس في برج الاعتدال الربيعي، والقمر بالضرورة في برج الاعتدال الخريفي».

(19) اوأتا أعلم أنهم تحدثوا عن أمور أخرى كثيرة، بعضها محتملة التصديق، واخرى تقرب أن تكون مصدقة تصديقا مطلقا، وبها حاولوا تقديم البراهين على أنه من الضرورى جدا حفظ القصح وعيد الفطير بعد الاعتدال على أنني أتحاشى طلب هذا النواع من البراهين عن أسور أزيل عنها برقع ناموس

 <sup>(</sup>١٠) فيلسوف اسكندري عاش في القرن الثاني قبل المسيح - وكان خييرا بالقلمقة اليونانية -

موسى، حتى أننا الإن أخيرا ننظر دواما بوجه مكشوف، كسما في مرأة، المسيح وتعاليم المسيح وآلامه [11] أما أن شهر العبرانيين الأول كان قريبا من الاعتدال فهذا ما تبيته أيضا تعاليم سفر أختوخ[11].

(۲۰) وترك نفس الكاتب أيضا مؤلف عن «القوانين الحسابية» في عشرة كتب، وبراهين أخرى
 عن خبرته ومقدرته في الروحيات -

(۲۱) وقد رسمه أولا ثيوتكنس أسقف قيصرية فلسطسين أسقفا، قساصدا بذلك أن يخلفه في أبروشيت بعد موته، ولقد رأسها معا الكنيسة فسترة قصيسرة على أن المجمع الذي عقد للنظر في قسضية بولس استدعاه إلى اتطاكية وبيتما هو يجتاز مسديئة لاودكية حجزه الاخوة هناك إذ كسان يوسابيوس قد مات .

(۲۲) وبعد أن أرتحل من هــذه الحياة كــان استفــانوس هو آخر أســقف في تلك الأبروشيــة قبل الاضطهاد، وكان الكثيرون يعجبون به بسبب درايته بالفلسفة وسائر العلوم اليونانية. ولكن ايمانه لم يكن في نفس القوة كما دل على ذلك ازدياد الاضطهاد الذي أظهره جبانا لا فيلسوفا حقيقيا.

(٣٣) على أن هذا لم يسبب للكنيسة أذى خطيرا، لأن ثيودونس أصلح أحوالهم إذ أقامه الله نفسه مخلص الجمسيع أسقف لتلك الأبروشية بعد ذلك مباشرة وقد أثبت بأعساله إنه خليق باسمه النبيل[١٣] وبمركزه كاسقف لأنه تفوق في فن طب الأجساد وفن شفاه الأرواح ولم يعادله انسان آخر في الشفقة والإخلاص والعطف والغيرة في مساعدة المحتاجين إلى مساعدته وكان أيضا منكبا على دراسة الروحيات هكذا كانت حياة هذا الرجل

(٢٤) وفي قبصرية فلسطين أقيم أغابيوس خلفا لشيوتكنس الذي أكمل واجبات الأسقىفية بكل غيرة والذي نعرفه أنه هو أيضا جاهد بكل نشاط، وأظهر حكمة عظيمة في رعاية شعبه، ومظهرا، بصفة خاصة، عناية لأجل الفقراء بسخاء .

١١) ٢ كو ٢ : ١٨.

<sup>(</sup>١٢) أحد الأسفار المزعوم أنها ضمن أسفار العهد القديم. رسالة يهوذا عدد ١٤ والكنيسة الأثيوبية هي الوحيدة التي تعتقد بقانونيته .

(٣٥) وفي عصره تعرفنا بيمفيلوس، [١٤] ذلك الرجل الفصيح، الفيلسوف، الذي اعتبر جديرا برتبة القسوسية في تلك الأبروشية وليس بالأمر الهين أن نين طبيعة ذلك الرجل أو من أين أتي على أننا قد بينا - في مؤلفنا الخاص عنه - جميع تفاصيل حياته والمدرسة التي أسسها، والمحن التي احتملها في اعترافات كثيرة أثناه الإضطهاد، واكليل الشهادة الذي توج به أخيرا ولقد كان في الواقع أبرز جميع من كانوا هناك .

(٢٦) ومن أقرب الأشخاص إلى عصرف ييريوس[١٥] أحد قسوس الاسكندرية، وميليت يوس أسقف كنائس بنطس، ويندر أن يوجد تظيرهما

(٢٧) اشتهر الأول بفقره الشديد وعلومة الفلفية الغزيرة، وكان عمينقا في التأملات الروحية، مجدا في تفسير الروحيات والمباحثات العلنية في الكنيسة · أما ميليت وسى الذي لقبه العلماء اعسل اتبكا، فقد وصفه الجسميع بأنه بوز في كل أنواع العلوم، ومن المستحيل وصف براعته الخطابية وصف كافيا · قد يقال إنه ملك هذه الموهبة بالطبيعة ، ولكن من ذا الذي يقوقه في سموا اختباراته وسعة اطلاعه؟

(٣٨) لأنك لو اختيرت ولو مرة واحدة في جميع أنواع العلوم لقلت إنه أقدر وأسهر المتعلمين وعلاوة علي هذا في قد كانت فضائله سيامية جدا وقيد راقبناه جيدا في أيام الاضطهاد عندما هرب من نيرانها سبع سنوات كاملة في أقاليم فليطين .

(۲۹) وقد أقيم زامبداس أسقفا على كنيسة أورشليم بعد الاسقف هيمينايس السابق ذكره (١٦) وهذا مات بعد وقت قصير وارتقى هرمون - الاخمير قبل الاضطهاد الحاصل على عمرنا - الكرسى الرسولى الذي بقى هناك حتى العصر الحاضر -

والأراب والمراجع والمراجع

and the second of the second of the second

<sup>(</sup>١٣) ثيودونس معناها عطية الله·

<sup>(</sup>١٤) كان بمفيلوس قسا في قيصرية وهو معلم يوسابيوس صاحب هذا الكتاب وقد اكمل دراسته في الإسكندرية - جمع مكتبة عظيمة في قيصرية كانت أهم مرجع ليوسابيوس - وكان شغوفا جدا بأوريجانوس حتى إنه كتب - بمساعدة يوسابيوس - مؤلفا في «الدفاع عن أوريجانوس» في خمسة كتب - وأضاف إليها يوسابيوس سادسا -

<sup>(</sup>۱۵) Pierlus کان من زقدر الشخصیات حتی دعی «آوریجانوس الصغیر»

<sup>· 18</sup> i (17)

(٣٠) وفي الإسكندرية أقيم ثيوناس (ثأونا)[١٧] خلفا لمكسيموس[١٨] الذي ظل أسقفا ثماني عشرة سنة بعد موت ديونيسيوس ١٩] وفي عصره اشتهر اكيلا الذي أقيم قسا في الإسكندرية في نفس الوقت مع بيريوس وقد عهدت إليه ادارة مدرسة الإيمان المقدس وأظهر ثمار الفلسفة بكيفية ممتازة، كما كان مبشرا قديرا.

(٣٦) وبعد أن ظل ثيوناس في الأسقفية تسع عشرة سنة أقيم بطرس[٢٠] أسقفا في الإسكندرية، «وكان بارزا جدا بينهم اثنتي عشرة سنة كاملة، قبضى منها أقل من ثلاث سنوات في ادارة الكنيسية قبل الاضطهاد، كما قضى بقية أيام حياته في النزهد الشديد، وعنى بأحوال الكنائس العامة جهارا، لهذا قطعت رأمه في السنة التاسعة من الاضطهاد، وكلل باكليل الشهادة -

(٣٢) وإذ دونًا في هذه الكتب وصف آباء الكتيسة من ولادة مخلصنا إلى هدم أماكن العبادة ، وهي فترة ثلاث مائة وخمس سنوات ، اسمح لي بالانت قال إلى نضال أولئك الذين كاف حوا في أيامنا من أجل المسيحية ، لكي نترك للأجيال القادمة وصفا كتابيا عن مدى وعظمة هذا النضال .



<sup>(</sup>۱۷) قال ناشر الترجمة الانكليزية لهذا المؤلف إن ثيموناس كتب رسالة هامة وعجيبة إلى لوسيان رئيس وزراء الامبراطور، تتضمن بعض نصائح له فيما يتعلق بمهام صركزه، وإن الرسالة لا تزال باقية إلى الأن وترجمت إلى الانكليزية ونشرت يللجلد السادس من كتاب \*الإباء السابقين لمجمع نبقيسة بالصفحات ١٥٨ - ١٦١ . ويرجح الناشر أن الامبراطور المشار إليه هو دقلديانوس -

<sup>(</sup>١٨) ف ٢٨٠ . (١٨) فيما يتعلق پديونيسيوس انظر بصفة خاصة ك ٦ ف ٤٠٠ .

<sup>(-</sup>٢) هو الاتبا بطوس خماتم الشهداء والبطريوك السابع عمشوء وقد ورد ذكره أيضا في ك ٨ ق ١٣ ، ك ٩ ق ٦ ، قال ناشر الترجمة الانكليبزية إنه كتب ١٤ قانونا تتضمن بعض الارشادات للساقطين ولا تزال باقية ، وقد نشوت في كتاب الإباء السابقين لمجمع نيقية، ص ٣٦٩ - ٣٧٨، كما كتب مؤلفا عن القصع ، وآخر عن اللاهوت، وثالثا عن ميء المخلص ، وآخر عن النفس.

# صفحة بيضاء

# صفحة بيضاء

# مقحمة

وإذ بينا في صبعة كتب الخوادث التي حدثت من وقت الرسل، نراه مناسبا - في هذا الكتاب الثامن - أن ندون للاجيال القادمة قليلا من أهم حوادث عصرنا التي تستحق التسجيل الدائم وستبدأ ووايتنا من هذه النقطة .

# الفصل الأول

## الحوادث السابقة للاضطهاد الذي تم في عصرنا

- (١) إنه الأمر فوق طاقتنا أن نصف بطريقة ملاتمة مدى وطبيعة المجد والحرية اللتين أكرمت بهما بين جميع البشر، يونانيين وبريريين، قبل الاضطهاد الحاصل في عصرنا، كلمة تقوى إله الكوذ، التي أعلنت للعالم في المسيح.
- (۲) يؤيد هذا ما وجده شعبتا من حظوى لدى الحكام. إذ أنهم عبهدوا إليهم بحكم المقاطعات.
   وبسبب الترحيب العظيم الذى رحبوا به بتعاليمهم أعفوهم من هم تقديم الذبائح للاوثان.
- (٣) وهل هنائك أية ضرورة للتحدث عمن فى القصور المملكية والحكام الرئيسيين الذين سمحوا لاعضاء عائلاتهم وزوجاتهم[١] وأطفالهم وخدمهم بالتحدث أمامهم علانية عن الكلمة الإلهية والحياة الروحية، كما سمحوا لهم أيضا بالإفتخار بحرية إيمانهم. والواقع إنهم كانوا يجلونهم جمدا، وكانوا يفضلونهم عن زملائهم الخدام.
- (٤) من بين هؤلاء دوروثيوس، [٢] وهو من اتقى الجميع وأكثرهم اخلاصا لهم، ولذا فإنهم بصفة خاصة يكرمونه بين ذوى المناصب الرفيعة، واشتهر معه أيضا جورجو نيوس [٣] وكثيرون عمن استحقوا نفس الإكرام بسبب كلمة الله.

 $\Delta = I$ 

 <sup>(</sup>۱) كانت بريسكا زوجة دقلدياتوس ، وقاليريا أخنه ، وكذا زوجته غالبريوس ، تعطف على المسيحين .

<sup>(</sup>٢) ورد ذكره أيضا في ف ٦ ا

<sup>(</sup>٣) ورد ذكره أيضا في ف ٦ وكان من البيث الملكي، وقد شنق مع دوروثيوس وآخرين بسبب حريق قصر نيكوميديا.

(٥) وكان المرء يستطيع أن يرى قادة كل الكنائس ينالون أعظم اكرام من الولاة والحكام .

وكيف يستطيع أى امرىء وصف تلك الإجتماعات العظيمة، والجماهير التى اكتظت معا فى كل مدينة، والإجتماعات الرائعة فى بيوت الصلاة، الأمر الذى بسببه لم يكتفوا بالأبنية اللقديمة بل أسسوا كنائس عظيمة جديدة فى كل المدن،

- (٦) لم يكن الحد حائلا دون تقدم هذه الامور التبى تقدمت تدريجيا، ونحت وازدادت يوما بعد يوم، كما إنه لم يستطيع أى روح شرير أن يفترى عليمهم، أو يعطلهم بالتدايير البشرية طالما كانت اليد الإلهية السماوية تسهر على شعبه وتحرسهم.
  - (٧) ولكن عندما سقطنا في التراخى والكسل بسبب زيادة الحرية وصرنا نحسد ونهين بعضا، وتشهر العداء ضد بعضنا البعض، فالرؤساء يهاجمون الرؤساء بالكلمات القارسة كالحراب، والشعب يؤلب الأحزاب ضد الشعب، وبلغ الرياء والنفاق أعظم حدود الشر، فإن العدل الإلهى، ممتزجا بالصبر والاحتمال وطول الأناة، سمح بإزعاج الاسقفية بلطف واعتدال. ---
- (٨) بدأ هذا الاضطهاد بالإخوة الذيسن في الجيش ولكننا لم تكن لنا الغيرة الكافية للدفاع عن اللاهوت، كأننا قد فقدنا كل احساس، وظن البعض كالملحدين أن شئوننا متروكة بغير رعاية، وهكذا أضفنا شرا إلى شر والذين كانوا يوقرون رعاتنا نبذوا قيبود التقوى فصاروا يحاربون بعضهم بعضا، ولم يفعلوا شيئا آخر صوى تكديس المنازعات، والتهديدات، والغيرة، والعدواة، والبغض نحو بعضهم البعض، كالطغاة الذين يتلهفون على اظهار قوة بطشهم و قمت فيهم كلمة أرميا الخطى السيد بغضبه ابنة صهيون ألقى من السماء إلى الأرض فخر اسرائيل ولم يذكر موطىء قدميه في يوم غضبه ابتلع السيد أيضا كل ما هو جميل في اسرائيل، نقض كل حصونه [2]
  - (٩) ووققا لما تنبأت به المزامير «نقض عهد عبده ، نجس مقدسه في التراب بتخريب الكتائس هدم كل حصونه وجعل قلاعه جبانة ، نهب كل عابـرى الطريق جمهور الشعب ، صار عارا عند جيرانه . لأنه رفع يجين أعدائه، ورد مـعونة سيـفه، ولم يأخذ نصـيبه في الحـرب بل حرمه من التطهـير، وألقى عرشه إلى الأرض ، قصر أيام زمانه ، وفوق الكل سكب عليه خزياه .[٥]



# الفهل الثاني

#### اهدم الكنائس ألما الملياء

- (۱) كل هذا تم فينا عندما رأينا بأعيننا بيوت الصلاة تهدم إلى الأساس، والأسفار المقدسة الإلهية تلقى في النار وسط الأسواق، ورعاة الكنائس يختبئون بخنزى هنا وهناك، ويلقى القبض عليهم بحالة مزرية ويهزأ بهم من أعدائهم كذلك أيضا عندما تحت الكلمة النبوية "انسكب الهوان على الرؤساء وأضلهم في تيه بلا طريق" -[۱]
- (۲) وليس هذا مجالنا لوصف البلايا المحزنة التي حلت بهم أخيرا، لأننا لا نراه لائقا أن نسجل انقساماتهم وتصرفاتهم المعيبة بعضمه نحو يعض قبل الاضطهاد. لذلك اعتزمنا أن لا نروى عنهم شيئا إلا ما نراه ضروريا لاظهار العدل الإلهي.
- (٣) لذا فلن نذكر شيئا عمن تزعزعوا أمام الاضطهاد، أو الذين انكسرت بهم السفينة من أجل الخلاص، أو الذين غرقوا في أعماق الطوفان بارادتهم بل سندون بصفة عامة في هذا السفر التاريخي تلك الحوادث فقط التي قد تكون نافعة لنا أولا، وبعد ذلك للاجيال القادمة فلنبدأ إذن بوصف موجز عن المعارك المقدسة التي انخرط فيها شهود الكلمة الإلمي .
- (٤) في السنة التاسعة عشرة من حكم دقلديانوس، [٢] في شهر ديستروس، الذي يسميه الرومانيون مارس، إذ كان عيد آلام المخلص قد قرب، أذيعت أواصر ملكية في كل مكان تأمر بهدم الكنائس إلى الأساس، وحرق الكتب المقدسة في النار، وطرد جميع ذوى المناصب الرقيعة، وحرمان خدم البيت من الحرية إذ أصروا على الإعتراف بالمسيحية .
- (٥) هذا هو الأمر الأول الصادر ضدنا وبعد ذلك بوقت قصير صدرت أواسر أخرى تأمر بأن جميع رؤساء الكنائس في كل مكان يجب أن يزجوا في السجن أولا، وبعد ذلك يلزموا بالذبح للاوثان بعد استخدام كل حيلة معهم.



<sup>·(1) (4: 4-1: -3)</sup> 

<sup>(</sup>٢) بدأ حكم دقلديانوس في ١٧ سبتمبر سنة ٢٨٤ فتكون السنة التاسعة عشرة قد بدأت في ١٧ سبتمبر ٣٠٣٠

# الفهل الثالث

### طبيعة المعارك التي تحملوها في الاضطهاد

(۱) والواقع إن الكثيرين من رؤساء الكنائس تحملوا بحماسة آلاما مبرحة، وقدموا أمثله للكفاح النبيل على آخرين كثيرين إذ خارت عزائمهم بسبب الخوف، وهنت قواهم بسهولة في بداية الأمر - أما الباقون فقد تحمل كل واحد أنواعا مختلفة من التعذيب · فجلد الواحد بالعصى، وعذب الآخر بالأمشاط المدببة بكيفية لا تحتمل، حتى إنها كانت تسبب الموت الشنيع للبعض ·

(٢) ومكايد للأخرون معارك مختلفة، فالواحد كان المحيطون به يدفعونه بالقوة ويجرونه إلى الذبائح التجهة الكريهة، ومن ثم يطردونه كانه قد ضحى للأوثان، مع أنه لم يضح والاخر مع إنه لم يقرب إليها على الأطلاق، ولا مس أن نجس، كان ينصرف حاملا التهمة في صمت، إن قال الاخرون أنه ضحى للاوثان والأخر إذ كان يرفع وهو على وشك الموت، كان يطرح جانبا كأنه قد مات فعلا و

(٣) والآخر إن وجد راقدا على الأرض كل يــجر مسافة طويلة من قدميــه، ويحسب ضمن من ذبحوا للاوثان والواحــد كان يصرخ وبصــوت عال يشهــد بأنه يرفض أن يضحى والأخــر يصيح بأنه مسيحى، مــفاخرا بالاعتراف بالاسم المخلص والأخر يحتج بأنه لم ولن يضــحى ولكنهم كانوا يضربون على الفم ويسكتون بواسطة فرقة كبيرة من الجنود أتى بهم لهذا الغرض .

(٤) وكانوا يضربون على الوجه والخد ويطردون بعنف - وكما كان أعداء الشقوى يبذلون كل ما
 في وسعهم ليتظاهروا بأنهم أتموا غرضهم -

ولكن كل هذه الأمور لم تجدهم نفعا ولم تنلهم غرضهم من الشهداء الأطهار، الذين لا تكفى كلماتنا لكتابة وصف دقيق عنهم.



## الفصل الرابع

### شهداء الله المشهورون الذين ملأوا كل مكان بذكرياتهم ونالوا أكاليل مختلفة دفاعا عن المسيحية

- (١) ونحن نستطيع التحدث عن الكثيرين ممن اظهروا غيرة عجبية من أجل ديانة إله الكون، ليس
   فقط منذ بدء الاضطهاد العام، بل قبل ذلك بوقت طويل، إذ كان السلام لا يزال سائدا-
- (٢) لأنه بالرغم من إن ذاك الذى تشدد تظاهر الآن كأنه قد استيقظ من نوم عميق، إلا أنه منذ عهد ديسيوس وفالريان كان يتآمر سرا ضد الكنائس وبدون انذار · وهو لم يشهر الحرب ضد جميعنا مرة واحدة، بل بدأ مجهوده أولا مع من فى الجيش فقط · لأنه افترض امكانية أخذ الباقين بسهولة لو إنه هجم على هؤلاء أولا وأخضعهم · لذلك كان الكثيرون من الجند يعيشون حياة العزلة لكى لا ينكروا عبادتهم خالق الكون -
- (٣) لأنه لما بدأ قائد الجيش أيا كان يضطهد الجند، عازلا اياهم في جماعات، وفارزا أولئك المدرجين في الجيش، مخيرا اياهم بين الطاعة لينالوا شرف مراكزهم، أو الحرمان منها إن رفضوا اطاعة الأوامر، فإن عددا كبيرا من جند ملكوت المسيح لم يترددوا في أن يضضلوا في الحال الاعتراف به عن المجد المزعوم، والمراكز التي كانوا يتمتعون بها .
- (٤) وكانوا، الواحمد بعد الاخر، من وقت لاخر، لا يخسرون مراكزهم فحسب، بل ينالون الموت من أجل ثباتهم المبارك، على أن منشىء هذه المؤامرة بدأ الامر باعتدال، وإلى ذلك الوقت لم يلجأ الى سفك الدماء، إلا في بعض حالات قليلة لان كثرة عدد المؤمنين بعثت فيه الحوف على ما يظهر، ومنعته من اشهار الحرب مرة واحدة ضد الجميع.
- (٥) ولكنه لما هجم بأكثر جسارة، فإنه يستحيل علينا التحدث عن عدد ونوع شهداء الله بين
   سكان كل المدن والممالك،



# الفصل الخامس

#### الذين في نيكوميديا[١]

- (۱) وحالما أذيع الأمر الملكى ضد الكنائس فى نيكوميديا تقدم شخص معين، لم يكن خامل الذكر . بل ذا مركز رفيع، حركته الغيرة لله واشتعلت فيه نيران الإيمان، وأمسك بالأمر الملكى إذ كان معلمقا علانية، ومزقه اربا كشىء دنس وقح [۲] وقد ثم هذا بينما كان اثنان من الملوك[۳] فى نفس المدينة . كان الأول أكبر الجميع سنا، والثانى يحتل رابع مكان فى الحكم بعده .
- (۲) على أن هذا الشخص، وقد كان أول شهداء ذلك المكان، بعد أن أبرز نف بهذه الكيفية، تحمل تلك الآلام التي كان محتما أن تنتج عن جنورة كهذه، وظل محتفظا بالثبات وبهجة الروح حتى الموت.

# الفصل السادس

#### الذين في القصر

(١) وقد أبرز هذا العصر شهداء أجلاء، كان يتغنى بمدحهم، اشتهروا بالشجاعة، سواء بين اليونانيين أو البربريين، في شخص دوروثيوس[١] والخدم الذين كانوا معه في القصر. ومع أنهم نالوا من سادتهم اكرام، وعوملوا منهم كأبنائهم، فقد حسبوا الاهانات والمحن من أجل المسيحية، وأنواع الموت الكثيرة التي اخترعت من أجلهم غنى أعظم من كل أمجاد وتنعمات هذه الحياة.

(٣) أي دقلديانوس وغاليروس ·

 <sup>(</sup>١) عاصمة بيتينيا · جعلها دفلديانوس عاصمة الامبراطورية في الشرق ·

 <sup>(</sup>۲) ويقال إن هذا الشخص هو القديس العظيم مارجرجس

ولنصف الآن الكيفية التي بها أنهى أحـــدهم حياته، ونترك لقرائنا أن يستنتجوا مـــن حــالته الام الآخرين

- (۲) فقد قدم شخص فى المدينة السابق ذكرها أمام الحاكمين السابق التحدث عنهما، وأمر بأن يضحى للاوثان، ولكنه إذ رفض صدر الأمر بإن يعرى ويرقع ويضرب بالعصى على كل جسمه إلى أن يطبع ما أمر به رغم أنقه بعد أن يغلب على أمره،
- (٣) ولكنه إذ لم تزعزعه هذه الآلام، وقد ظهرت عظامه، مزجوا خلا وملحا وصبوا المزيج على أجزاه جسمه المتهرئة. وإذ هزأ بهذه الآلام أثوا بمشواة ونار، ووضعت بقية جسمه على النار، كاللحم الذي يشوى للاكل، ولم يتم ذلك في الحال بل قليلا قليلا لشلا يموت سريعا، ولم يسمح لمن وضعوه فوق كومة الحطب المعدة للاحراق بأن يكفوا إلا إن أطاع الأوامر بعد هذه الآلام.
- (٤) ولكنه تلقى الأمر بثبات، وأسلم الروح بانتصار عظيم، بينما كان التعذيب لا يزال مستمراً .
   هكذا كان استشهاد أحد خدم القصر، الذي كان جديرا باسمه، إذ كان يدعى بطرس .
- (٥) وسنضرب صفحا عن استشهاد الباقين من باب الإبجاز ولو لم يكونوا أقل منه،
   ذاكرين فقط دوروثيوس وجورجونيوس، مع كثيرين من خدم البيت الملكى أنهوا حياتهم شنقا، بعد الام
   متنوعة، حاملين علامات النصر الإلهى،
- (٦) في هذا الوقت قطعت رأس أنشيموس رئيس كنيسة نيكوميديا من أجل شهادته للمسيح وقد أضيف إليه عدد غفير من الشهداء، إذ شبت النيران في تلك الآيام في قصر نيكوميديا، ولست أدرى كيف شبت، ولكن شعبنا اتهم زورا باشعالها وقد حكم بالاعدام على عائلات بأكملها من من الأتقياء في ذلك المكان بناء على أمر ملكي، البعض بالسيف، والاخرون بالنار وقيل إن الرجال والنساء كانوا يندقعون إلى النار بغيرة الهية لا توصف وربط منفذو الاعدام كثيرين آخرين، ووضعوهم في سفن، والقوهم في أعماق البحر المحرا
- (٧) أما سادتهم فقــد رأوا أنه من الضرورى اخراج جثث خدم الامبــراطور التى كانت قد دفنت بتوقير واجلال وطرحها في البحر لثلا يعبدها أحد كآلهة وهي في قبورها كزعمهم،

هذا ما حدث في نيكوميديا في بداية الاضطهاد -

(٨) وبعد ذلك بقليل حاول بعض الأشخاص في المملكة التي تدعى ملتين، [٢] وآخرون في

Melitene (Y) في كبادوكية الشرقية -

سوريا، أن يقلبوا الحكومة، فصدر أمر ملكي يأمر بأن يزج رؤساء الكنائس في كل مكان في السجون ويوثقوا بالقيود.

(٩) أما ما رؤى بعد هذا ف إنه يفوق كل وصف فقد سجن عدد وفير فى كل مكان، وامتلأت السجون، فى كل الأرجاء، المعدة للقتلة ولصوص المقابر، وبالأساقفة والقسوس والشمامسة، والقراء وطاردى الأرواح النجسة، حتى لم يبق فيها مكان للمجرمين.

(۱۰) وإذ صدرت أوامر ملكية أخرى بعد الأصر الأول، آمرة باطلاق من في السجون أحرارا إن ذبحوا للاوثان، أما من يرفضون فيجب أن يعذبوا بالوان مختلفة من التعذيب، وكيف يستطيع أى امرىء احصاء عدد الشهداء العظيم في كل قطس، سيما في افسريقيا، وموريتانيا، وطبية، ومصر؟ ومن هذه المملكة الأخيرة ذهب الكثيرون إلى مدن وأقطار أخرى، وتلألأت نجومهم بالاستشهاد.

# الفصل السابع

## المصريون في فينيقية

(۱) ونحن نعرف الذين برزوا منهم في فلسطين، وكذا من كانوا في صور بفينيقية [۱] ومن ذا الذي رآهم ولم يدهش بسبب الجلدات التي لا حصر لها والثبات العجبيب الذي أظهره في أثنائها أولئك الأبطال؟ وصراعهم، بعد الجلد مباشرة، مع الوحوش الكاسرة، إذ طرحوا أمام النمور والدبب والخنازير البرية والثيران التي نخست بالنيران والحديد المحمى، وقوة الاحتمال العجبية التي أظهرها هؤلاء النبلاء في وجه كل أنواع الوحوش البرية .

(٢) ونحن أنفسنا كنا حاضرين عندما تحت هذه الحوادث، ودونا قوة مخلصنا يسوع المسيح الإلهية التي تجلت وأظهرت نفسها بقوة في الشهداء وقد ظلت الوحوش الملتهمة البشر وقتا طويلا لا تتجاسر على أن تلمس أو تقترب من أجساد أعزاء الله هؤلاء، بل هجمت على الاخرين الذين كانوا

 <sup>(</sup>۱) مما ورد في «شهداء فلسطين» التالي لهذا الكتاب الثامن نرى أن الكثيرين من مسيحيي مصر أرسلوا إلى فلسطين للعمل
 مناجمها، وذلك في السنة السادسة من الإضطهاد وما بعدها

يستحرثونها من الخارج ويحفرونها ولم يجرؤ قط على أن تمس الأبطال المباركين وهم واقفون وحدهم عرايا يلوحون بأيديهم إليها ليقربوها إلى أنفسهم حسب الأواصر الصادرة إليهم ولكنها كلما هجمت عليهم كانت تقف وتتراجع كأن قوة إلهية قد صدتها -

- (٣) ظل هذا وقتا طــويلا، وأحدث دهشة كبيــرة للمتفرجين · ولما كــان الوحش الأول لا يفعل
   شيئا كان يطلق سراح وحش ثان وثالث، ضد نفس الشهيد الواحد ·
- (3) ولم يكن المره يتمالك نفسه من المدهشة أصام الثبات الذي لا يقهر ، الذي أبداه هؤلاه المباركون، والصبر الذي لا يتزعزع الذي أظهره أولئك الذين كانت أجسادهم لا تزال غضة وكنت ترى شابا لم يكمل بعد السنة الثانية والعشرين واقفًا غير موثق، وباسطا يديه على شكل صليب، بعقل غير متخوف، أو مرتعب، منشغلا في صلاة حارة لله، دون أن يتراجع على الاطلاق عن المكان الذي وقف فيه، بينما تكاد النمور والديب تلمس جسده وهي تنفث تهديدا وقتلا ومع ذلك ظلت أفواهما مغلقة (ولست أدرى كيف كان ذلك) بقوة إلهية لا تدرك، وعادت ثانية إلى مكانها .

هذا ما كان من أمر هذا الشخص .

- (٥) وكنت ترى آخرين لأنهم كانوا خمسة طرحوا أمام ثور بسرى كان يقذف فى الهواء بقرنيه كل من اقترب إليه من الخارج، ويمزقه، ويتركه بين حى وميت ولكنه عندما هجم بوحشية على الشهداء الإطهار، وكانوا واقفين وحدهم، لم يستطع أن يقترب منهم، ورغم أنه رفس بقدميه، أو بهز قرنيه فى كل جهة، ونقث تهديدا وقتلا، بسبب تهيجه من الحديد المحمى الذى كان ينخس به، قبقد تراجع إلى الوراء بقوة إلهية وإذ لم يلحق بهم أى أذى اطلقوا عليهم وحوشا أخرى.
- (١) وأخيرا، وبعد هذه الهجمات المروعة عليهم، قتلوا جميعا بالسيف، وبدلا من دفنهم في
   الأرض طرحوا في أعماق البحر.



## الفصل الثامن

#### الذين في مصر [١]

- (١) هذا ما كان من أمر نضال هؤلاء المصريين الذين كافحوا ببسالة من أجل المسيحية في مدينة صور - ولكنتا نعجب أيضا بمن استشهدوا في وطنهم، حيث مات ميتات مختلفة ألوف من الرجال والنساء والأطفال، محتقرين الحياة الحاضرة من أجل تعاليم مخلصنا .
- (٢) فالبعض ألقوا في النيران بعد كشط أجسادهم، وجلدها جلدات قاسية جدا، وأنواع لا عدد لها من التعذيب بطريقة تقشعر منها الأبدان، حتى من مجرد سماعها، والبعض أغرقوا في البحر، والبعض قدموا رؤوسهم بشجاعة لمن قطعوها، والبعض ماتوا تحت أيدى معذبيهم، والاخرون هلكوا جوعا، وآخرون صلبوا، بعضهم بالطريقة المعتادة لصلب المجرمين، والاخرون بطريقة أشنع إذ كاتوا يسمرون على الصليب ورؤوسهم منكسة إلى أسقل، ويتركون أحياء على الصليب حتى يموتوا جوعا-

## الفهل التاسع

#### الذين في طيبة [١]

- (۱) من المستحيل وصف التعذيبات الستى تكيدها الشهداء في طيبة · فقد كانت تكشط كل أجسادهم بالمحار بدل المناجل حتى يموتوا · وكانت السناء توثقن من احدى القدمين ويرفعن في الجو كاكينات خاصة ، وبأجسامهن عارية ويعرض هذا المنظر المخجل القاسي لكل المتفرجين ·
- (۲) والاخرون كانوا يقضون إذ يوثقون لفروع الأشجار وجذوعها. لأنهم كانوا يقربون أضخم الفروع إلى بعيضها بماكينات، ويوثقون إليها أطراف الشهداء، ثم يتـركون الفروع لتـعود إلى وضعـها الاصلى، وهكذا تتمرق في الحال أعضاء من دبروا لهم هذه الطريقة.
- (۱) قال ناشر الترجمة الانكليزية: لم يقاس أى جـرّ فى العالم المسيحى أثناء تلك السنوات ما قاسـته منطقـة الظالم
   مكسيمينوس الذى كان يحكم على مصر وسوريا .
- (۱) Thebais احد الأقباليم الثلاثة التي كانت تشكون منها مصر · وكانت طيبـة كما يقــول الناشر تقع بين مصــر السقلى واثيوبيا ·

- (٣) استمرت كل هذه الأمور لا أياما قليلة أو وقتا قصيرا بل سنوات طويلة . في بعض الأحيان كان يحكم بالاعدام على أكثر من عشرة ، وفي أحيان أخرى على أكثر من عشرين . وفي بعض الأحيان كان العدد لا يقل عن ثلاثين ، بعد ذلك وصل إلى ستين . وفي أحيان أخرى كان يقتل في يوم واحد مائة رجل عدا الأطفال والنساه ، بعد أن يعانوا ألوانا مختلفة من التعذيب .
- (٤) ونحن أيضا إذ كنا معاينين الأمر بأنفسنا رأينا جماهير غفيرة في يوم واحد، كان البعض تقطع رؤوسهم، والاخرون يعذبون بالنيران حتى كل حد السيف، وإذ ضعف انكسر، ووهنت قوى منفذى الاعدام فكانوا يتبادلون الأمر معا للاستراحة .
- (٥) وشاهدنا الحماسة العجيبة جدا، والنشاط والغيرة التي أبداها من آمنوا بمسيح الله الآنه حالما كان يصدر الحكم على أول شخص كان الباقون يتدفعون الواحد تلو الآخر إلى كرسى القضاء، ويعترفون بأنهم مسيحيون وكانوا لا يبالون بأشد أنواع التعذيب فيعترفون بكل جرأة وبسالة بديانة إله الكون وكانوا يتقبلون حكم الموت النهائي بفرح وضحك وبشاشة الذلك كانوا يرنمون ويتهللون ويقدمون التسابيح والتشكرات لإله الكون إلى النفس الأخير ا
  - (٦) كان هؤلاء يدعون فعلا إلى العجب والدهشة، ولكن الذين يدعون إلى دهشة أشد هم أولئك الأشخاص الذين عتارون بسبب ثروتهم أو محتدهم أو مراكزهم أو علمهم وفلسفتهم، الذين حسبوا كل شيء ثانويا بجانب الديانة الحقيقية والإيمان بمخلصنا وربئا يسوع المسيح.
- (٧) من بين هؤلاء فيلورومس[٢] الذي كان يشغل مركزا ممتازا في الحكومة الامبراطورية بالإسكندرية، والذي كان يجرى العدل كل يوم وكان يحف به حرس حبربي كما يليق بمقامه ومركزه الروماني الرفيع وكذا فيلياس أسقف كنيسة تمويس، [٣] وهو رجل اشتهر بمحبته لوطنه والخدمات التي أداها لبلاده وعلومه الفيلسوفية ا
- (٨) ورغم أن الكثيرين من أقارب هذين الشخصين وأصدقائهما، والكثيرين من ذوى المناصب الرقيعة، بل القاضى نفسه، رجوهما بالحاح أن يشفقوا على نفسيهما ويرحما أولادهما وزوجتيهما إلا أنهما لم تؤثر فيهما كل هذه التوسلات ليختارا الحياة ويحتقرا أوامر مخلصنا فيما يتعلق بالاعتراف والأفكار ولكنهما ثبتا أمام تهديدات واهانات القاضى، بكل بسالة وعزم ثابت، بل بنفس تقية محبة لله وأخيرا قطعت رأس كل منهما .

<sup>(</sup>٣) قال عنه فالسيوس إنه كان وزير المالية في مصر

<sup>(</sup>٣) Thmuis كانت مدينة مشهورة في الوجة البحري. أما فيلياس Phileas فكان من أقدر رجال الكنيسة

## الفصل العاشر

#### كتابات فيلياس الشهيد في وصف حوادث الإسكندرية

- (١) وطالما كنا قد ذكرنا بأن فيلياس كانت له شهرة عظيمة في العلوم العالمية فليشهد لنفسه في العبارة المقتبسة من كتاباته التي يكشف لنا فيها عن شخصيته، وفي نفس الوقت يصف بندقيق أكثر منا الاستشهادات التي حدثت في عصره في الإسكندرية .
- (٢) ﴿إِن الشهداء المباركين الذين كانوا معنا، إذ كانت أمامهم كل هذه الأمثلة، والعينات المباركة المعطاة لنا في الأسفار المقدسة، لم يترددوا مطلقا، بـل ثبتوا أعين نفوسهم باخلاص نحو الله العلى، وإذ ركزوا تفكيرهم في الموت من أجل المسيحية، ثبتوا في دعوتهم بعزم وطيد · لانهم عرفوا أن وبنا يسوع المسيح تأنس من أجلنا لكي يقطع كل خطية، ويمدنا بوسائط دخول الحياة الأبدية · لأنه لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله · لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد · وإذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه حتى الموت موت الصليب[1]»
- (٣) "وإذ كان هؤلاء الشهداء حاملو المسيح غيورين أيضا للمواهب الأفضل، تحملوا كل المحن وكل أنواع المؤامرات والتعذيب، لامرة واحدة فقط، بل بعضهم مرتين. وبالرغم من أن الحراس تنافسوا مع بعضهم البعض في تهديدهم بكل الأتواع والطرق، لا بالكلام فقط بل بالأعمال، فإنهم لم ينثنوا عن عزمهم، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج.[٢]
- (٤) «وأية كلمات تستطيع وصف شجاعتهم وبسائتهم وسط كل تعذيب؟ وإذ أعطيت الحرية لكل من أراد الإساءة إليهم كـان البعـض يضربونهم بالعـصى، والإخـرون بهراوات، والأخـرون بجلدات، والبعض بكرابيج، واخرون بحبال».
- (٥) «أما النظارة فقد اختلفت درجت هياجهم، والكل أظهروا سخطا شديدا، وكان البعض يشدون على الدهق، [٣] وقد أوثقت أيديهم خلفهم، وكل عضو يشد بآلة خاصة، بعد ذلك يؤسر المعذبون بتميزيق كل أجسادهم بالات التعذيب، ليس فقط جنبهم كما هو مع القبتلة، بل أيضا بطونهم وركبهم وخدودهم، والآخرون كانوا يرقعون إلى فوق ويعلقون من أحدى أيديهم، فيقاسون الأهوال المروعة وذلك بجذب أطرافهم ومفاصلهم، وغيرهم كانوا يوثقون إلى الاعمدة دون أن يستقروا على أقدامهم، بل كان ثقل كل أجادهم يعلق على القيود التي ربطوا بها والتي كانوا يحكمون ربطها جدا»

<sup>-(</sup>A - 7 : 7 - A) (1)

<sup>(</sup>٣) خشبتان فيهما تقوب يقمط بهما على ساقى المذنب

- (٦) «كل هذه قاسوها، لا في الفترة التي كان الحاكم يتحدث معهم فيها، بل طول النهار الأنه إذ كان يجتاز إلى غيرهم كان يترك الأولين لحراستة موظفين تحت سلطته، لكي يراقب إن كان أحدهم قد انغلب من التعليب وبدت عليه علامات التسليم أنه كان يأمر بأن يوثقوا في سسلاسل بلا رحمة ، وعندما يصلون إلى النفس الأخير كانوا يطرحون على الأرض ويخرون خارجا »
- الاته أمر بأن لا توجمه إلينا أية عناية قط، بل كانوا يفكرون ويتـصرفون كـأنه لا وجود لنا
   بعد وهكذا اخترع أعداؤنا هذا النوع من التعذيب علاوة على الجلد»
- (٨) «وبعد هذه الثورات كان يوضع البعض على الدهق، وتمد قدما الواحد في الشقوب الأربعة حتى يضطر للرقاد على ظهره فوق الدهق، وهو عاجز عن الانتصاب بسبب الجروح الجديدة التي غطت كل جسده نتيجة الجلد، والاخرون كانوا يلقبون على الأرض فينالون أقبى أنواع التعذيب، قيرى المتفرجون مظاهر قسوة أشد هولا، إذ كانوا يحملون في أجسادهم علامات التعذيب المختلفة التي اخترعوها».
- (٩) ﴿وبينما كانت هذه الامور تجرى كان البعض يموتون تحت التعذيب، مخجلين الخصم بثباتهم العجيب والآخرون كانوا يطرحون في السجون وهم يوشكون أن يفارقوا الحياة، وبعد أن يتجرعوا مرارة الامهم يموتون في أيام قليلة أما الباقون، فإذ كانوا يشقون بسبب ما يلقونه من عناية، كانوا ينالون ثقة عرور الوقت، وبحجزهم طويلا في السجن» .
- (۱۰) ولما كانوا يؤمرون بأن يختاروا اما الإعفاء من التعذيب إن لمسوا الذبائح الدنسة، وبذا يتالون منهم الحرية اللعينة، أو الحكم عليهم بالموت إن رفضوا أن يذبحوا، فإنهم كانوا لا يترددون، بل كانوا يسارعون إلى الموت بايتهاج، لانهم عرفوا ما سبق أن أعلنته الكتب المقدسة، لأنه قيل: من ذبح لإلهة أخرى يهلك، [2] وقيل أيضا: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي [٥]».
- (١١) هذه هي كلمات الشهيد الفيلسوف الحقيقي محب الله التي وجهها إلى الإخوة في أبروشيته، وكان لا يزال في السجن، وقبل أن يصدر عليه الحكم النهائي. وفيها بين لهم ظروقه الخاصة، وفي نفس الوقت حثهم على الثبات في ديانة المسيح حتى بعد أن رأى الموت يقترب إليه.
- (۱۲) ولماذا نطيل التأمل في هذه الأمور ونستمر في اضافة أمثلة جديدة عن نضال الشهداء الإطهار في كل العالم سيما إذا عرفنا أنهم كانوا لا يعاملون بمقتضى أى قانون، بل كان يهجم عليهم كأعداء في الحرب.

<sup>(</sup>٤) (خر ۲۲ : ۲۰).

## الفصل الحادي عشر

## الذين في فريچية

- (۱) كانت هنالك مدينة صغيرة فى فريجية، لا يقطـنها إلا المسيحيون، وقد أحيطت كلها بالجند أثناء وجود الرجال قسيها فألقـوا النار فيها، وأحـرقوهم مع النساء والأطفال وهم يدعـون المسيح، وقد فعلوا هـذا لأن كل سكان المدينة، والوالى تفسـه والحاكم وكل الموظفين وجـميع الشـعب اعترفـوا يأنهم مسيحيون، ورفضوا بتاتا اطاعة من أمروهم بعبادة الأوثان ·
- (۲) وكان هنالك شخص آخر ذو مركز رفيع روماني يدعى أدوكتس، من عائلة ايطالية شريفة، ارتقى اسمى المناصب تحت الأباطرة، حتى أنه شغل مناصب القضاء السامية بلا لوم، بل وصل إلى مركز وزير المالية، وعلاوة على هذه فقد فاق في أعمال التقوى والاعتراف بمسيح الله. وكلل بأكاليل الشهادة، وقد ناضل من أجل المسيحية وهو لا يزال يشغل مركز وزير المالية.

## الفصل الثاني عشر

### آخرون كثيرن - رجالا ونساء - تحملوا الآلام بطرق مختلفة

- (۱) ولماذا يحتاج الأمر لذكر الباقين بالاسم، أو احصاء عدد الجماهير من الرجال، أو تصوير الآلام المختلفة التي تكبدها شهداء المسيح العجيبون؟ فقد قتل البعض بالفاس كما حدث في بلاد العرب وكسرت أطراف البعض كما حدث في كبادوكية ورفع البعض إلى قوق من أقدامهم، منكسة رؤوسهم إلى أسفل، وأشعلت نار هادتة تحتهم، فاختنقوا بالدخان المتصاعد من الخشب المستعل، كما حدث في بلاد ما بين النهرين والآخرون شوهوا بقطع أنوفهم وآذانهم وأيديهم، ثم قطعت باقي أعضاء جسمهم اربا كما حدث في الإسكندرية -
- (٢) ولماذا تعيد إلى الذاكرة أولئك الذين شويث أجسادهم في انطاكية، لا بقصد قتلهم بل لاطالة تعذيبهم، أو الذين فضلوا دفع أيديهم اليمنى في النار عن أن يلمسوا الذبائح الدنسة والبعض القوا بأنفسهم من فوق المنازل المرتفعة لتجنب الوقوع في أيدي أعدائهم، مقضلين الموت على قسوة الأشرار .

- (٣) وقد كانت هنالك شخصية طاهرة في النفس ممتازة بفضيلتها، وفي الجسم امرأة برزت اكثر من جميع من في انطاكية بسبب ثروتها وأسرتها وصيتها، ربت ابنتيها على مبادى و التقوى، وكانتا في زهرة العمر، وقد حسدهن الجميع، فاتخذت كل وسيلة للعثور عليهن في مخبأهن، وعندما تأكد الجميع من عدم وجودهن استدعين بخدمة إلى انطاكية، وهكذا أوقعن في شراك الجند، وعندما رأت المرأة أنها وابنتيها لا حول لهن ولا قوة، وعرفت ما ينوى الرجال فعله قيهن من قبائح، يل هنك عفتهن، الأمر الذي لا يحتمل، وهو أشد الأهوال شناعة، نصحت نقسها والفتاتين بضرورة عدم الاذعان حتى السماع هذا، لأنها قبالت إن تسليم تقوسهم لعبودية الشياطين أشر من كل أنواع الموت، ووضعت أمامها الوسيلة الوحيدة للخلاص من كل هذا وهي الالتجاء إلى المسيح،
- (٤) عندند أصغيت اللي تصبحتها وبعد ترتيب ملابسهن انتحبن ناحية في الطريق، وطلبن من الحراس فرصة قبصيرة للعزلة، وبعد ذلك ألقين بالقسهن في نهر بجانب الطريق، وهكذا تخلصن من الحياة ·
- (٥) ولكن كانت هنالك عذراوان أخريان في نفس المدينة (أنطاكية)، خدمتا الله في كل شيء، وكانتا أختين شقيقتين، تحدرتا من أسرة عريقة، وبرزتا في الحياة، وكانتا في عنفوان الشباب جميلتين، راجحتي العقل، حسنتي السلوك، متوقدتي الغيرة، فأمر عابدوا الشياطين بطرحهما في البحر، وهذا ما تم فعلا، كأن الأرض لا تحتمل سموا كهذا.
- (٦) وفي بنطس تكبد آخرون آلاما تقشعر الأبدان من مجرد سماعها. فقد ثقبت أصابعهم بآخشاب حادة تحت أظافرهم، وصب فـوق ظهور الآخرين رصـاص مغلى، وأخرقـوا في اكثر أعـضاء الجسم حساسية.
- (٧) وتحمل الآخرون على بطونهم وأعضائهم السرية تعليبات مخجلة قاسية لايمكن ذكرها اخترعها القضاة كمظاهر للحكمة، وهي لم تظهر إلا قسوتهم ثم إنهم كانوا بصفة مستمرة يستدعون أنواعا جديدة من التعليب، كأنهم كانوا يحاولون ربح جوائز في السباق بمنافستهم بعضهم لبعض.
- (۸) ولكنهم في ختام هذه المصائب، لما عجزوا نهائيا عن تدبير أنواع من القسوة أشد، ووهنت قواهم من تنفيذ أحكام الموت، وشبعوا بل بشموا من سفك الدماء، تحولوا إلى معاملة اعتبروها رحمة انسانية، وهي أنهم تظاهروا بأنهم قد كفوا عن أن يدبروا أهوالا ضدنا.

(٩) لأنهم قالوا إنه لا يليق أن تتلطخ المدن بدماء شعبهم، أو أن تشوه سمعة حكومتهم، الرحيمة بالجميع، بالتناهية، بل بالأحرى يجب أن تشمل الرحمة والانسانية الجميع، وأننا يجب أن لا يحكم علينا بالموت فيما بعد لانه يجب أبطال توقيع هذه العقوبة علينا بسبب انسانية الحكام.

(١٠) لذلك أمروا بقلع عيوننا، وجدع أحد أطرافنا، واعتبرت هذه في نظرهم شفقة، وأخف أنواع القصاص لنا، ونتيجة لهذه المعاملة الرحيمة التي اتبعها معنا الأشرار يستحيل التحدث عن العدد الذي لا يحسمي عن فقشت عيونهم اليمني أولا بالسيف، ثم كويت بالثار، أو الذين شلت أقدامهم البسرى بحرق المفاصل، ثم حكم عليهم بعدئذ بالعمل في مناجم النحاس يقصد التنكيل بهم أكثر مما هو بقصد الخدمة، وعلاوة على هذه كلها كابد آخرون أنواعا آخرى من المحن يستحيل سردها، لان قوة احتمالهم العظيمة تفوق كل وصف،

(١١) وفى كل هذا النضال أضاء شهداء المسيح النبلاء العالم كله؟ وأذهلوا في كل مكان كل من شهد بسالتهم وقد تجلت فيهم أدلة قوة مخلصنا الحقيقية الإلهية الـتى لا يعبر عنها، ومن المتعذر، إن لم يكن من المستحيل، ذكر كل واحد باسمه

### الفهل الثالث عشر

#### أساقفة الكنيسة الذين برهنوا بدمائهم على نقاء الديانة التي كرزوا بها

(١) أما عن رؤساء الـكنيسة الذين استـشهدوا في المدن الرئيسـية فإن أول شهيـد لملكوت المسيح
 نذكره بين آثار الأثقياء هو انثيموس[١] أسقف كنيسة نيكوميديا الذي قطعت رأسه

(۲) وكان بين شهداء انطاكية لوسيان، [۲] وهو قس في تلك الأبروشية، سمت حياته كل السمو · فإنه في نيكوميديا، أمام الامبراطور، نادى بملكوت المسيح السماوى، أولا بدفاع شفوى، وبعا ذلك بالأعمال أيضا · (٣) وكان أبرز شهداء فينيقية أولـنك الرعاة الاجلاء الذين أقيمـوا على قطيع المسيح الروحى، وهم تيرانيـون أسقف كتيــة صور، وزنوبيـوس وكــان قسا في كنيـسة صــيـدا، وسلوانس[٣] أسقف كتائس أميــا.

- (٤) وقد جغل آخر هؤلاء مع غيره طعاماً للوحوش في أميسا، وهكذا حسب في عداد الشهداء. أما الاثنان الاخران فقد مجدا كلمة الله في انطاكية بصبرهما حتى الموت. فالاسقف [٤] ألقي في أعماق البحر، أما زنوبيوس، وكان طبيبا ماهرا، فقد مات بسبب تعذيب شديد لقيه على جنبيه.
- (٥) أما عـن شهـداء فلـطين فقـد قطعت رأس سـلوانس[٥] أسقف كنائس غـزة مـع تــعة وثلاثين آخـرين في مناجم النحـاس يفينو ١٦] وهنائك أيضـا أحـرق الأسـقفـان المصريان بيليـوس[٧]
   ونيلوس مع غيرهما .
- (٦) بين هؤلاء يجب أن نذكر بمفيلوس، وهو قس كان مجد أبروشية قيصرية، وكان من أبرز
   رجال عصرنا، وقد سجلنا أعماله العظيمة في المكان المناسب [٨]
- (٧) وبين الذين قتلوا بحاله مجيدة في الإسكندرية وفي كل أرجاء مصر وطبعة يجب أن يذكر أولا بطرس[٩] أسقف الإسكندرية، وهو من أبرز معلمي دينانة المسيح. ومن القسوس معه فوستوس[١٠] ودينوس وأمونيوس، وهم شهداء للمسيح كاملون، وأيضشا فيلياس[١١] وهيسيكيوس وباخوميوس وثيودوروس وهم أساقفة في الكنائس المصرية، وعلاوة عليهم أشخاس آخرون كشيرون بارزون أحيت ذكراهم أبروشيات بلادهم وأقاليمهم.

وليس من اختصاصنا أن نصف نضال من قـاسوا الاهوال من أجل الديانة الإلهية في العالم كله، ونتحدث بدقة عما حدث لكل منهم. فهذا أمر خليق بمن شهدوا الحوادث بأنفسهم، ولكنتي سأصف في مؤلف آخر[17] تلك التي رأيتها بنفسي، وذلك لفائدة الاجيال القادمة.

 <sup>(</sup>٣) ك ٩ ف ٦ - (٤) أى تيرانيون - (٥) ورد ذكره أيضا «في شهداء فلسطين» بالفصلين ٧ و ١٣ .

<sup>(</sup>٦) كانت فينو مدينة في شرق الأردن اشتهرت بمناجمها التحاسية ا

<sup>(</sup>V) انظر اشهداء فلسطين؛ ف ١٦٠ (A) ك ٧ ف ٢٦٠ (P) ك ٧ ف ٢٣٠

<sup>(</sup>١٠) هو على الأرجع نفس الشماس الوارد ذكره في له ٦ ف ٤٠ . له ٧ ف ١١٠.

<sup>(</sup>١٢) يشير إلى مؤلفه التالى اشهداء فلسطين» ·

- (٨) أما في هذا المؤلف فسأضيف إلى ما قدمت تلك الأوامر الناسخة[١٣] التي أصدرها
   مضطهدونا، والحوادث التي حصلت في بدء الاضطهاد، مما يكون نافعا للقراء.
- (٩) أى كلمات تكفى لوصف عظمة تقدم ونجاح الحكومة الرومانية قبل اشهار الحرب علينا، إذ كان الحكام فى سلام ومحبة معنا؟ فى ذلك الوقت كان ذو المناصب الرفيعة، الذين لبشوا فى مراكزهم عشر سنوات أو عشرين، يقضون وقتهم فى هدو، وسلام فى الولائم والحفلات والألعاب العامة، بكل بهجة وحبور.
- (۱۰) وإذ كانت سلطتهم تنصو هكذا تدريجيا دون أى مكدر، وتزداد يوما بعد يوم، غيروا موقفهم السلمى من نحونا فجأة، وبدأوا يشهرون حربا بلا هوادة، ولكن لم تمض السنة الثانية على هذه الحركة حتى حدثت ثورة فى كل الحكومة وقبلت كل شىء.
- (۱۱) لأن مرضا شديدا حل برئيس القوم السابق التحدث عنهم، اختل صعه توازد فهمه، فاعتزل في حياة انفرادية مع الشخص التالي له في مركزة [۱۲] ولم يكد يفعل هذا حتى انقسمت الامبراطورية كلها الأمر الذي لم يكتب أنه حدث نظيره من قبل .
- (۱۲) وبعد ذلك بقليل ختم الامبراطور قسطنطيوس حياته بموت طبيعي، وقد كان كل آيام حياته رحيما برعاياه ومحبا للكلمة الإلهي وبموته ترك بدلا عنه ابنه قسطنطين كامبراطور وأوغسطس [١٥]. وكان أول من اعتبر إلها، ونال بعد موته كل اكرام يمكن تقديمه لامبراطور وكان أرق امبراطور، وأكثرهم شفقة ورحمة .
- (١٣) كان هو الوحيد بين أباطرة عصرنا الذى قضى كل وقت حكمه بكيفية تتناسب مع مركزه وعلاوة على هذا فيقد تصرف مع الجميع بكل رقة وصلاح ولم يشهر ضدنا أقل حرب، بل حفظ الاتقياء الذين كانوا تحت ادارته دون أن يمسهم أقل أذى لم يهدم أبنية الكنائس ولا دبر أى شيء آخر ضدنا وكانت خاتمة حياته مكرمة، ومثلثة الطوبي فيهو الوحيد الذي ترك الامبراطورية في حالة سعيدة ومجيدة لابنه خليفة له، وهذا كان في كل ناحية حكيما حصيفا تقيا ا

<sup>(</sup>۱۳) أي التي تنسخ ما قبلها -

<sup>(</sup>١٤) في أول مايو سنة ٢٠٥ تنازل دقلديانوس عن العرش هو ومكسيميان، أي بعد سنتين من تاريخ اصدار أول أوامره.

<sup>(</sup>١٥) مات قـطنطيوس في يورك ببريطانيا في ٣٥ يولية سنة ٣٠٦ وخلفه قسطنطين العظيم صدين المسيحية والمسيحيين

(۱٤) تولى الحكم مباشرة ابنه قسطنطين، إذ نودى به امبراطورا ساميا وأوغسطسا من قبل الجند، بل من قبل الله نفسه ملك الجميع، قبل ذلك بوقت طويل وقد اقتدى بتقوى أبيه وعطفه على تعاليمنا. هذا ما كان من أمره.

ولكن بعد هذا أقام الحكام بالاجماع ليسيتيوس امبراطورا وأوغسطسا

(١٥) على أن هذه الأمور أغضبت مكسيمينوس جدا، لآنه إلى ذلك الوقت كان الجميع يطلقون عليه لقب قيصر فقط له قيانه إذ كان مستبدا جدا قبض على السلطة بنفسه، وأقام نفسه أوغسطسا وفي نفس الوقت مات ميئة شنيعة ذاك الذي ذكرنا عنه أنه استأنف سلطته بعد تنازله،[١٦] وذلك بعد أن اكتشفت مؤامرته ضد قسطنطين وقيد كان هو أول من أبيدت أوامره وتماثيله وآثاره العامة، وذلك بسبب شروره وفجوره و

### الفصل الرابع عشر

#### صفات أعداء المسيحية

- (۱) أما مكستيـوس ابنه الذي حكم في روما فإنه، في بداية الأمر تظاهر بالايجان بتعـاليمنا تملقا للشعب الروماني، وترضيـه له ولهذا أمر رعاياه بالكف عن اضطهاد المسيحـيين متظاهرا بالثدين، لكى يظهر أنه أكثر رحمة وشفقة من سابقيه ا
- (۲) ولكنه لم يبرهن بأعماله أنه هو الشخص المنتظر، بل أسرع إلى كل أنواع الشر، ولم يكف عن أى نوع من النجاسة والفساد، مرتكبا رذيلة الزنى، وكل ضروب الفجور. لأنه إذ فسل بعض الزوجات عن أزواجهن الشرعيين، دنسهن وأعادهن بمنتهى الخزى إلى أزواجهن ولم يرتكب هذا مع المجهولين وغير المعروفين فقط، بل أساء بنوع خاص إلى أبرز أعضاء مجلس الأعيان الروماني.
- (٣) وقد ضجر منه جدا كل رعاياه، الشعب والحكام، الشرفاء والأدنياء، بسبب مظالمه البغيضة . كذلك لم تكن هنالك وسيلة للانقاذ من بطش هذا الطاغية بالرغم أنهم لزصوا الصمت، متحملين العبودية المرة .

<sup>(</sup>١٦) الإشارة هنا إلى أوغـــطــ مكـــيــميان، الذي بـعد أن تنازل عن العرش أقنعــه ابنه مكــنتيــوس بالخروج من عــزلته والعدول عن تنازله ، وبعد ذلك شنق نفـــه .

فى احدى المرات سلط حراسه على الشعب لقتلهم لأتفه الأسباب المفتعلة · فقتل عدد غفير من عامة الشعب الرومانيين، فى وسط المدينة، لا بحراب وأسلحة السكيثيين والبربريين، بل بأسلحة أهل وطنهم ·

- (٤) ومن المستحميل احصاء عدد أعضاء مجلس الأعيان الذين قتلوا لأجل ثروتهم، فقد كانت الجماهير العديدة تقتل بسبب الادعاءات المختلفة.
- (٥) ولجأ الطاغية إلى السحر ليتوج به كل شروره · وفي تـنبؤاته الكاذبة كان يـشق الحوامل ، يفحص احشاء الأطفال حـديثي الولادة · كان يقتل السباع، ويمارس أنواعا مختلفة من الأعمال الكريهة لاستحضار الشياطين، وتجنب الحروب، وكان كل غرضه من هذه الوسائل أن تكون النصرة بجانبه ·
- (٦) ومن المستحيل أن نذكر الطرق التي بها ظلم هذا الطاغية رعايه في روما حتى إنهم وصلوا إلى حالة مجاعة شديدة، أعوزتهم فيها ضروريات الحياة مما لم يسبق له مثيل في روما، أو في أى مكان آخر كما روى لنا معاصرونا٠
- (٧) على أذ مكسيمينوس الطاغية في الشرق، إذ أقام معاهدة صداقة سرية مع الطاغية الروماني، كما لو كان مع أخ في الشر، سعى لاخفاتها زمنا طويلا. ولكنها إذ اكتشفت أخيرا، نال ما يستحقه من قصاص [١].
- (A) والعجيب أنه كان على وفاق في الشر مع الطاغية في روما، بل فاقه فيه الأنه أكرم رؤساه العوافين والمنجمين والسحرة بأرفع الرتب وإذ كان في غاية الجبن خاضعا للخرافات كان ينقاد إلى ضلالات الاصنام والشياطين والواقع إنه كان لا يجرؤ على أن يحرك اصبعا دون الإلتجاه إلى العرافين والألهة ا
- (٩) لذلك اضطهدنا يعنف أشد من سابقيه، وبصفة مستمرة وآمر باقامة الهياكل في كل مدينة، وسرعة اعادة الاحراش المقدسة[٢] التي كانت قد أزيلت على مر الزمن، وعين كهنة للاصنام في كل مكان، في كل مدينة، وأقام عليهم في كل مقاطعة موظفا سياسيا، كرئيس كهنة، كان يجييز نفسه بصفة خاصة في كل أنواع الخدمة، تحف به ثلة من الجنود وحرس خاص ومنح جميع المشعوذين وظائف ادارية، مع أعظم الإمتيازات، كأنهم أتقياء ومحبوبون من الآلهة.

<sup>(</sup>۱) بخصوص هاهدة مكيمينوس مع مكسنتيوس. وحربه مع لسينيوس وموته انظر ك ۹ ف ۹ و و و و اغتصابه لقب أوغيطس انظر القصيلين السابقين ۱۳ : ۵ ، ۱۲ : ۳) (السواری) تقام للعبادة الوثنية، وترتكب فيها أقبح الرذائل (ت ۷) .

<sup>(</sup>٢) كانت الأحراش،

(۱۰) ومن ذلك الوقت فصاعدا ثقل لا على مدينة أو صفاطعة واحدة، بل على جميع الأقطار الحاضعة له بفرض ضرائب فادحة من الذهب والفضة والبضائع، وباجراء محاكمات ظالمة، وتوقيع غرامات متنوعة. واغتصب من الأثرياء أملاكهم التي ورثوها عن أجدادهم، ومنح ثروات طائلة ومبالغ جمسمة للمتملقين المحيطين به

(۱۱) ووصل إلى درجة كبيرة من الحماقة وأسرف في السكر حتى أرتبك عقله، وجن بالملذات وفي حالة السكر كان يصدر الأوامر التي يندم عليها في حالة الصحو ولم يسمح لأى واحد بالتفوق عليه في الدعارة والخلاعة، بل كان يحرض من حوله، حكاما ورعية على ارتكاب القبائح، وكان يدفع الجيش إلى الحياة الفاسدة وكل أنواع الرذيلة، ويشجع الحكام والقواد على اساءة رعاياهم بالسلب والنهب والطمع، كأنهم كانوا حكاما معه الم

(۱۲) وهل هنالك حاجة لذكر تصرفات الرجل الشهوانية المخجلة، أو احصاء العدد الوفير ممن ارتكب معهن الزنى؟ لأنه لم يكن ممكنا أن يمسر في مسدينة دون افساد النساء، واغتصاب العداري بصفة مستمرة

(١٣) وفي هذا أقلح مع الجميع عدا المسيحيين. لأنهم إذ احتقروا الموت ولم يبالوا ببطشه . فالرجال احتملوا النار والسيف والصلب والوحوش وأعماق البحر وقطع الاطراف والحرق وفقاً العيون وتشويه كمل الجسد والجوع والعمل في المناجم والقيود : وفي هذه جميعا أظهروا الصبر دفاعا عن المسيحية، دون أن يحولوا إلى الاصنام الإكرام اللائق بالله .

(١٤) والنساء لم يكن أقل من الرجال بسالة في الدفاع عن تعاليم الكلمة الإلهية، إذ اشتركن في النضال مع الرجال، وتلن معهم نصيبا مساويا من الأكلميل من أجل الفضيلة ، وعندما كانوا يجروهن لأغراض دنسة كن يفضلن تسليم حياتهن للموت عن تسليم أجسادهن للنجاسة .

(١٥) وقد انتصرت احدى هؤلاء السلاتي قبض عليهم الطاغية لأجل الأغراض الدنسة، وهي أمرأة مسيحية سامية جليلة القدر بارزة جدا في الإسكندرية - انتصرت على روح مكيمينوس الشهوانية بثباتها العجيب، فإنها إذ كانت رفيعة القدر بالنسبة إلى ثروتها وأسرتها وتعليمها حسبت كل هذه نفاية بجانب العفة، وقد حرضها مرارا، ولكن بالرغم من أنها كانت مستعدة للموت فإنه لم يقتلها لأن شهوته كانت أقوى من غضبه،

(١٦) لذلك عاقبها بالنفى واستولى على كل أملاكها. وكثيرات أخر لم يستطعن حتى الاصغاء إلى تهديد الحكام الوثنين بهتك أعراضهن، فتحملن كل أنواع التعذيب والتنكيل والقصاص الميت. والواقع إن هؤلاء النسوة خليقات بالإعجاب والتقدير · ولكن الإعجاب يزداد بتلك المرأة في روما التي كانت أنبل وأكثر عفة مـــن الجـميع، التي أراد الطاغية مكسنتيوس اغتصابها، متشـبها بمكسيمينوس في تصرفاته ·

(۱۷) لانها إذ علمت أن الذين يخدمون الطاغية في مثل هذه القبائح موجودون في البيت (وكانت هي أيضا مسيحية)، وأن زوجها، ولو كان حاكما في روما، ويسمح لهم بأخذها واقتيادها إلى الطاغية، طلبت أن تعطى لها فرصة للتزين، فدخلت غرقتها، وإذ كانت وحدها طعنت نفسها بسيف، وماتت في الحال تاركة جثتها لمن جاء لدفنها، وهكذا بينت بأعمالها، بقوة أشد جدا من أي كلمات، لجميع الأجيال الحاضرة واللاحقة، إن الفضيلة التي يغلب بها المسيحيون هي أقوى ما يمتلكون

(١٨) هكذا كانت حياة الشر التي سلكها في وقت واحد الطاغيان اللذال حكما الشرق والغرب، ومن ذا الذي يتردد في الحكم، بعد فحص دقيق، على أن اضطهادهم أيانا هو سبب هذه الشرور التي حلت بهم، سيما وأن هذه الفوضى المتناهية لم تكف إلا بعد حصول المسيحيين على الحرية؟

## الغصل الخامس عشر

#### الحوادث التى حلت بالوثنيين

(۱) وفى أثناء سنوات الاضطهاد بأكملها[۱] كانوا هم بصقة مستمرة يتأمرون ضد يعضهم البعض ويحاربون بعضهم البعض على ألبحر تعذرت الملاحة فيه، ولم يكن ممكنا للناس الابحار من أى ميناء دون تعريض أنفسهم لكل أنواع الثورات، إذ كانوا يمدون على آلات التعذيب ويجلدون على جنبهم للتأكد، بعد تعذيبات منوعة، عما إذا كانوا قد أتوا من عند العدف وأخيرا كانوا يعاقبون بالصلب أو بالنار،

(٢) وعلاوة على هذا فقد كانت الدروع والتروس والسهام والحراب وسائر المعدات الحربية تعد بصفة مستمرة، والسفن والأدوات الحربية البحرية تجمع في كل مكان ولم يكن أحد يتوقع شيئا سوى هجوم الأعداء عليه أى يوم وفضلا عن هذا فقد حلت بهم المجاعات والآوبئة، وفي المكان المناسب[٢] سنين الضروري منها .

<sup>(</sup>۱) صدر أول أصر للقلديانوس في ٢٤ فبراير سنة ٣٠٣ والنهي الاضطهاد بالأسر الذي أصدره قسط نطين في أواخر سنة ٣١٢ فيكون قد استمر عشر سنوات

#### الفهل الساكس عشر

#### تغير الأمور إلى أفضل

- (۱) هكذا سارت الأمور طول مدة الاضطهاد ولكنه في السنة العاشرة توقف نهائيا بنعمة الله، إذ بدأ يتناقص بعد السنة الثامنة لائه عندما تعطفت علينا النعمة الإلهية السماوية غير حكامنا رأيهم بكيفية عجبية جدا، حتى نفس الأشخاص الذين أشهروا علينا الحرب، وألغوا الأوامر السابقة، وأطفأوا نار الإضطهاد العظيمة التي كانت مشتعله، وبدلوها بأوامر رحيمة من نحونا
- (٢) ولكن هذا لم يكن نتيجة تدخل أية يد بشرية، ولا كان نتيجة شفقة حكامنا أو محبتهم للبشر حاشا، لأنهم منذ البداية حتى ذلك الوقت كانوا كل يوم يزدادون امعانا في اضطهادنا، وبصفة مستمرة يخترعون تعذيبا بوسائل أشد عنفا، بل كان ظاهرا أن هذا راجع إلى تدخل العناية الإلهية، فمن الناحية الواحدة اصطلحوا مع شعبه، ومن الناحية الأخرى هجموا على مدبر[١] هذه الشرور، وأظهروا سخطهم عليه إذ كان هو السبب في كل الأهوال التي ارتكبت طول مدة الإضطهاد-
- (٣) ومع أنه كان من الضروري أن تــــم هذه كلها وفقا للعدل الإلهـــي، إلا أن الكلمة قال «ويل لمن تأتى به العثرة»[٢] لذلك حل يه القصاص من قبل الله، مبتدئا بجسمه، ومتقدما إلى نفـــه-[٣]
- (٤) لأذ خراجا ظهر في وسط أجزاء جسمه السرية، وانتشرت منه قروح ردية حتى وصلت إلى أحشائه الداخلية وانبعثت منها ديدان كثيرة جدا لا توصف، وراثحة قاتلة، لأنه قبل المرض تحول جسمه، بسبب نهمه، إلى كمية من الشحم، وهذه تعفنت فصار منظره كريها جدا لكل من يقترب منه -
- (٥) وقد مات بعض الأطباء إذ لم يتحملوا قط تلك الراتحة الكريهة، وقتل الأخرون بلا رحمة
   إذ عجزوا عن تقديم أية مساعدة لأن الجسم كله انتفخ وأصبح عديم الشفاء.



· (V: 14 ==) (Y)

<sup>(</sup>١) أي غالريوس -

 <sup>(</sup>٣) ضرب غـالريوس بقروح ردية عـافت منها المدينة كلها. ورجـال القصـر، وذلك قبـــل نهاية عــــــام ٣١١ رمات في
 مايـــو ٣١١.

## الفصل السابع عشر

#### إلغاء الحكام لأوامرهم السابقة

- (۱) وبعد ارتكاب كل هذه الشرور العديدة بدأ يفكر في الأهوال التي نكل بها الأتقياء، وإذ رجع إلى نفسه كان أول ما فعله أنه اعترف أولا لاله الكون علائية ثم استدعى أتباعه وأمرهم بإيقاف اضطهاد المسيحيين دون أبطاء، واصدار أمر ملكي يحشونهم فيه على بناء كنائسهم، واقامة شعائرهم الدينية كالمعتاد، وتقديم الصلوات من أجل الامبراطور، وللحال وضع كلامه موضع التنفيذ.
- (٢) ونشرت الأوامر الملكية في المدن مخضمنة ايقاف التصرف ان التي كانت تجرى ضدنا. وهاك نص أحدها!
- (٣) "الأمبراطور قيصر غالريوس مكسيمينوس، انفكتس، أوغسطس، رئيس الكهنة مكسيموس، قاهر الألمان، قاهر المصريين، قاهر أهل طيبة، قاهر السرماتيين خمس مرات، قاهر الفرس، قاهر أهل كربات مرتين قاهر الأرمن سبع مرات، قاهر المسديين، قاهر الاديابيين، المحامى عن حقوق الشعب للمرة العشرين، الامبراطور للمرة التاسعة عشرة، الوالى للمرة الثامنة، أب عملكته، نائب الوالى»
- (٤) والامبراطور قيصر فلافيوس فالريوس قط نطينوس، بيوس فيلكس انفكتس أوغسطس رئيس الكهنة مكسيموس، المحامي عن حقوق الشعب، الامبراطور للمرة الخامسة، الوالي، أب عملكته، نائب الوالي،
- (٥) "والأمبراطور قيصر فالريوس ليسينيوس، بيوس فيلكس اتفكتس أوغسطس رئيس الكهنة مكسيموس، المحامى عن حقوق الشعب للمرة الرابعة، والأمبراطور للمرة الثالثة، الوالى، أب مملكته، نائب الوالى، إلى شعب بلادهم سلامه.
- (٦) «بين الأمور الأخرى التي رتبناها للصالح العام سبق أن أبدينا الرغبة لرد كل شيء إلى الحالة اللائقة بالقوانين القديمة ونظام الرومانيين العام، ولضمان رجوع المسيحيين الذين هجروا ديانة أجدادهم إلى حالة طيبة».
- (٧) «لأنه قد استولى عليهم الكبرياء إلى حد ما، وغلبت عليهم الغباوة، حتى إنهم لم يتبعوا الغرائض القديمة التى سبق أن أسسها أجدادهم، بل أقاموا لأنفسهم قوانين حسب أهواتهم، واتبعوها، وهكذا اجتمعوا جماعات متفرقة في أماكن مختلفة» .

- (A) «ولما أصدرنا هذا الأمر الملكي بضرورة رجوعهم إلى الفرائض التي أسسها الأقدمون خضع
   الكثيرون أمام الخطر، ولكن عددا وفيرا جدا تضايقوا وتحملوا كل أنواع الموت»
- (٩) "ونظرا لأن الكثيرين استمروا في حماقتهم، ونحن تلاحظ أنهم لا يقدمون للآلهة السماوية العبادة اللائقة، ولا يقدمون الإكرام لإله المسيحيين، فصراعاة لمحبتنا للبشرية، وعادتنا الثابتة، التي اعتدنا بجوجبها أن نصفح عن الجسميع، اعتزمنا أ يشمل صفحنا هذه الأمور أيضا بكل سرور، حتى يرجعوا إلى مسيحيستهم مرة أخرى، ويعيدوا بناء الأماكن التي اعسادوا الإجتماع فيها، على شرط أن لا يعسملوا شيئا ضد النظام، وفي رسالة أخرى سوف نبين للولاة ما يجب عليهم اتباعه».
- (١٠) «وبناه على هذا الصفح الذي ادعناه يجب أن يتـضرعوا الإلههم من أجل سلامـتنا وسلامة الشعب، ولكى يتم الصائح لهم ولعامة الشعب في كل مكان، ولكى يعيشوا في بيوتهم آمنين».
- (١١) هذه هي فحوى الأمر الملكي · مترجمة بدقة على قدر الإمكان من اللغة الرومانية إلى
   اليونانية · وقد حان الوقت للتأمل فيما يحدث بعد هذه الأمور ·

#### وقد وجدنا ما يلى في بعض النسخ في الكتاب الثامن

- (۱) أما الذي أصدر هذا الأمر فإنه بعد هذا الإعتبراف مباشرة تخلص من آلامه ثم مات ويقال إنه كان هو الباعث الأصلى لنكبة الاضطهاد، إذ كان قعد سعى قبل حركة الأباطرة الآخرين بوقت طويل أن يحول المسيحيين في الجيش عن الأيمان، وقبل كل شيء جميع من في بيته، مجردا البعض من الرتب الحربية، ومسيئا إلى الآخرين بطريقة مخزية جمعا، ومهددا غيرهم بالموت، وأخيرا موعزا إلى شركائه في الامبراطورية بالاضطهاد العام وليس من اللائق التجاوز عن ذكر موت هؤلاه الأباطرة .
- (۲) فأنه إذ كان أربعة منهم متمتعين بالسلطة المطلقة تنازل المتقدمون في السن والمركز عن الحكم
   كما بينا ولم يكن قد مر على الاضطهاد سنتان وقضوا بقية أيام حياتهم في عزلة .
- (٣) وكانت نهاية حياتهم كما يلى ١ إن المتقدم فيهم في المركز والسن مات بعد ضعف جسماني طويل أليم جدا [١] وأنهى التالي له حياته شنقا، وقد فعل هذا وفقا لنبوة شيطانية بسبب جرائمه الكثيرة ١ [٢]

<sup>(</sup>١) مات دقلديانوس سنة ٣١٣ في سن السابعة والسنين وقد برحت بجسمه الأمراض.

<sup>(</sup>۲) بخصوص موت مکسیمیان انظر ف ۱۳ : ۱۵.

(٤) أما عمن جاءوا بعدهما فإن الأخير [٣] السابق التحدث عنه كمنشىء للاضطهاد، عاني تلك الأمور السابق الاشارة إليها. أما من سبقه أي الامبراطور الكثير الشفقة والرحمة قسطنطيوس، فقد قضي كل أيام حكمه بحالة تتفق مع مركزه. وعلاوة على هذا فقد تصوف نحو الجميع بكل خير وصلاح. ولم يكن له أقل نصيب في الحسرب ضدنا، وحفظ الأتقياء الذين تحت ادارت، دون أن يمسهم أقل ضرر · ولم يهدم أبنية الكنائس ولا دبر شيئا آخر ضدنا، وكانت خاتمة حياته سمعيدة ومثلثة السطويي. وهو الوحيد الذي ترك امبراطوريته بعد موته بحالة سعيدة محيدة لابنه[٤] خليفة له، وهذا كان في كل ناحية حكيما تقياً ﴿ وَقَدْ تُولَى الْحُكُمْ فَي الْحَالَ ۚ إِذْ نَادَى بِهِ الْجِنُودِ امْبِرَاطُورًا سَامِياً وأوغسطسا -

(۵) واقتدى بتقوى أبيه ورضائه على تعاليمنا.

هكذا كانت ميتات الأربعة الذين كتبنا عنهم، التي حدثت في أوقات سختلفة ·

(٦) من بين هؤلاء أذاع جهارا للجميع الشخص الوحيــد المشار إليه أعلاه[٥] - مع من اشتركوا في الحكم فيما بعد - الاعتراف السابق ذكره، وذلك بالأمر الكتابي الذي أصدره.

والمراجع المنابع والمنابع والمناز المنابع المراجع المنابع المنابع المنابع



# صفحة بيضاء

# شهداء فلسطين

#### وجدنا ما يلى أيضا في احدى النسخ ملحقا بالكتاب الثامن

وفى السنة التاسعة عشر من حكم دقلديانوس، فى شهر زانشيكوس، الذى يدعوه الرومانيون ابريل، نحو عيد آلام مخلصنا، بينما كان فلافيانوس واليا على اقليم فلسطين، أذيعت رسائل فى كل مكان تأمر بهدم الكنائس حتى الاساس، واحراق الكتب المقدسة بالنار، وعزل كل الموظفين، وحرمان خدم اليت من الحرية، إن أصروا على الإعتراف بالمسيحية ·

هكذا كانت قـــوة الإمر الإول الصادر ضدنا · عـلى أنْ رسائل أخرى صـدرت بعد ذلك بقليل تأمر بأن يزج فى الــجـن جميع أساقفة الكنائس فى كل مكان ، وبعد ذلك تــتخـدم كل حيلة لالزامهم بالذبح للاوثان ·

# الفصل الأول

(۱) كان أول شهداء فلسطين بروكوبيوس الذي قبل أن يسبجن صرح، حال ظهوره أمام محكمة الوائى، بأنه لا يعرف إلا واحدا يقدم له الذبائح، وذلك عندما أمر بأن يذبح للآلهة المزعومة، وعندما أمر بتقديم سكيب للاباطرة الاربعة نطق بعبارة أغضبتهم فقطعت رأسه في الحال.

وكانت العيارة مقتيسة من الشاعر[١] القائل :

حكم الكثيرين ليس بصالح

فليكن هناك حاكم واحد وملك واحد

(۲) كان اليوم السابع من شهر ديسيوس، [۲] أى السابع قبل منتصف يونية بحساب الرومانيين،
 واليوم الرابع من الاسبوع، حينما قدم هذا المثال الأول فى قيصرية فلسطين.

(٣) بعد ذلك تحمل كثيرون من رؤساء كنائس المملكة في نفس المدينة أهوالا كشيرة، وقدموا للناظرين مثلا في النضال النبيل. ولكن غيرهم خارت نفوسهم رعبا، وضعفوا لأول وهلة. أما الآخرون فقد تحمل كل واحد أنواعا ممختلفة من التعذيب، كالجلدات بلا عدد، وكشط الجلد، وتمزيق الجنب، والقيود غير المحتملة التي بسببها خلعت أيدي البعض.

<sup>(</sup>١) - مقتب من الياذة هومر -

- (٤) غير أنهم تحملوا ما حل بهم، وفقا لمقاصد الله غير المدركة وكان يقبض على يدى الواحد، ويؤخذ إلى المذبح، وتدفع إلى يده اليسمنى تلك الذبيحة الدنسة، ثم يخلى سبيله كأنه قد ذبح للاوثان وكان الآخر لا يمسها ولكنه كان يخلى سبيله في سكون إذا ما قال الاخرون بأنه قد ذبح وكان يؤخذ الاخر بين الحياة والمسوت، ثم يطرح جانبا كأنه قد مات فعلا، وتفك قيوده، ويحسب في عداد الذين ذبحوا وعندما كان يصبح آخر شاهدا بأنه لن يطبع، كان يضرب على القم، ويخرسه جماعة عمن أتى بهم لهذا الغرض، ويدفع خارجا بعنف، ولو لم يكن قد ذبح وهكذا اعتبروا أنهم قد تموا غرضهم.
- (°) أما الوحيدان اللذان من كل هذا العدد كللا بأكاليل الشهادة فهما حلفي وزكا وقد قطعت رأس كل منهما كالشهيد السابق، بعد أن كابدا الجلد، وكشط الجلد، والوثق الشديدة، والتعذيبات الاضافية، والمحن الاخرى المتنوعة، وبعد أن مدت أقدامهما ليلا ونهارا في أربعة ثقوب في الدهق في اليوم السابع عشر من شهر ديوس أي الخامس عشر قبل أول ديسمبر بحساب الرومانيين وبعد أن اعترفا بالإله الواحد الوحيد ويسوع المسيح ملكا، كأنهما قد نطقا تجديفا ا

## الفصل الثاني

- (۱) أما ما حل برومانوس في نفس اليوم في انطاكية فحرى بالتدوين أيضا. كان هذا مواطنا فلسطينيا، وشماسا وطاردا للارواح في أبروشية قبيصرية - وإذ كان حاضرا لدى هدم الكنائس رأى رجالا كثيرين من النساء والأطفال صاعدين زرافات إلى الأصنام ليذبحوا لها. ولكنه بسبب غيرته الشديدة للمسيحية لم يحتمل المنظر، فوبخهم بصوت مرتفع.
- (٢) وإذ قبض عليه بسبب جرأته، برهن على أنه من أنبل الشهود للحق لأنه عندما أخبره القاضى بأنه يجب أن يموت حرقا تقبل الحكم بوجه باش وجنان ثابت، وعندئذ أخرج خارجا ولما شد علي المقمطة، وكدست أكوام الخشب حول جسمه، وكانوا ينتظرون وصول الامبراطور قبل اشعال النار صرخ قائلا «أين النار التي أعدت لي؟» .
- . (٣) وإذ قال هذا استدعى ثانية للمثول بين يدى الأمبراطور، وعذب بتعذيب غير عادى بقطع لسانه ولكنه تحمل هذا ببسالة، وبرهن للجميع بأعماله أن القوة الإلهية تحل مع كل من يتحملون آية صعوبة من أجل المسيحية مخففة الامهم ومشددة غيرتهم ولما علم ذلك الرجل النبيل بهذه الطريقة الخريبة من التعذيب لم يفزع بل أخرج لسانه بارتياح، وقدمه بكل سرور لمن قطعوه

- (٤) وبعد هذا التعديب زج به فى السجن، ولبث فيه وقـتا طويلا، وأخـيرا إذ اقـترب عـيد الامبراطور العشرون[١] حيث منحت الحرية لجميع من كانوا فى القيود طبقا للعادة المتبعة، بقى هو وحده مشدودة قدماه فى خمسة ثقوب الدهق، ومن ثم شنق، وهكذا نال اكليل الشهادة كرغبته.
- (a) وبالرغم من آنه كان خارج بلاده إلا أنه كان مواطنا فلسطينيا، ومن اللاثق اعتباره ضمن شهداء فلسطين ·

حدثت هذه الأمور على هذا الوجـه في السنة الأولى، عندما كان الاضطهاد موجـها إلى رؤساء الكنيسة فقط ·

# الفصل الثالث

(١) وفي السنة الثانية اشتد جـدا الاضطهاد الموجه إلينا، في ذلك الوقت كان أورباتوس[١] واليا لتلك المنطقة، ووصلته أوامر من الامبراطور تأمـر بأن جميع الشعب يجب أن يذبحوا للاوثان في الحال، في المدن المختلفة، ويقدموا إليها سكائب [٢]

(٢) ومن ذا الذى شهد هذه الأمور دون أن يعجب بها، أو من ذا الذى سمع بأنباتها دون أن يدهش؟ لأنه عندما كان الوثنيون في كل مكان يحتفلون بأحد الأعياد ويقيمون المعارض المعتادة أطلق تداء بأنه علاوة على المسامرات الأخرى سيطرح للوحوش أولئك الذين حكم عليهم أخيرا بهذا ·

<sup>(</sup>١) انظرك ٨ ف ٢٠

۱) انظر ایضا ق ٤ و ٧ و ٨.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الأمر الملكي الرابع الذي أصدره دقلديانوس سنة ٢٠٤-

۲) انظر ف ۲.

(٣) ولما ازداد انتشار هذه الأنباء في كل مكان تقدم ستة من الشبان، وهم تيمولاوس من أهل بنطس، وديونيسيوس من طرابلس في فينيقية، وروسيلوس وهو شماس مساعد في أبروشية ديوسبوليس، [٤] وبيسيس والإسكندر وهما مصريان، وشخص آخر باسم الاسكندر من غزة وإذ أوثقت أيدى الجميع أولا، ذهبوا مسرعين إلى أوربانوس الذي كان موشكا أن يفتح المعرض، وأظهروا حماسة شديدة نحو الاستشهاد واعترفوا بأنهم مسيحيون، وبترحيبهم بكل الأهوال أظهروا أن الذين يفتخرون بديانة إله الكون لا يحورون أمام هجمات الوحوش،

- (٤) وللحال طرحوا في السجن بعد أن بعثوا اندهاشا عجيبا جدا في نفس الوالي والذين معه وبعد أيام قليلة أضيف إليهم اثنان آخران أحدهما اسمه أغابيوس، وقد تحمل في اعترافات سابقة أهوالا مروعة في أشكال منوعة والثانبي اسمه ديونيسيوس، وكان قد أمدهم بضروريات الحياة جميع هؤلاء الثمانية قطعت رؤوسهم في يوم واحد بقيصرية، في اليوم الرابع والعشرين من شهر ديستروس، وهو البوم التاسع قبل بداية ابريل -
- (۵) وفى نفس الوقت حدث تغيير بين الأباطرة، فالأول اعتبزل بكرامة، والثانى اعتزل ليتفرغ لشئونه الخاصة،[٥] وابتدأت الشئون العامة تضطرب.
- (٦) وبعد ذلك بقليل ابتدأت الحكومة الرومانية تنقسم على ذاتها، ونشبت بينهم حبرب مروعه .[٦] ولم تستقر الأمور أثناء هذا الانقسام وما تبعيه من اضطرابات إلا بعد استقرار السلام من نحونا في كل أرجاء الاميراطورية الرومانية .



<sup>(</sup>٤) هي نفسها لدة (اع ٩ : ٣٢) وكانت اسقفية عظيمة -

<sup>، (</sup>٥) اعتزل كل من دقلديانوس ومكسيميان في أول مايو سنة ٣٠٥ - انظر ك ٨ ف ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) لما اغتصب مكستيوس الملك في روما سنة ٣٠٦. انظر ك ٨ ف ١٣٠.

## الفصل الرابع

- (۱) وإذ وصل إلى الحكم وقتئذ مكسيمينوس قيصر، حصن نفسه لاضطهادنا بكيفية أشنع من
   سابقيه، كأنه أراد أن يظهر للجميع دلائل عداوته لله التي ولد فيها، ودلائل شروره وفجوره
- (۲) ونتيجة لهذا حدث انزعاج وتشتتوا هنا وهنالك، ومحاولين النجاة من الخطر بأية طريقة من الطرق، وحدث اضطراب في كل مكان.

وأية كلمات تكفى لوصف المحبة الإلهية، والجرأة اللتين أظهرهما، في الاعتبراف بالله، الحمل الوديع الهادىء، أعنى الشهيد أبيفانيوس، الذي أظهر أمام أعين الجميع في أبواب قيصرية مثالا عمجيبا لتقوى الله الوحيد.

- (٣) لم يكن في ذلك الوقت قد اكتمل العشرين من العمر · وكان قد صرف أولا وقتا طويلا في بريتوس ، [١] للتزود من العلوم اليونانية العالمية ، إذ كان يتمى إلى أسرة غنية جدا ، ومما يدهش أن نروى كيف أنه ، في مدينة كهذه ، تغلب على الشهوات الشبابية ، وتمسك بأهداب الفضيلة · لم تدنسه القوة الجسدية ولا رضقاؤه الشبان · وعاش حياة العشفة والفضيلة والطهارة والتقوى وفقا للتعاليم المسيحية وحياة معلميه ·
- (٤) وإن كان من الضرورى ذكر بلاده، وتقديم الإكرام اللاثق بها، لاتتاجها بطلا عظيما من أبطال التقوى كهذا، فلنفعل هذا بسرور.
- (٥) لقد أتى الشاب من باجى إن كان أحد يعرف المكان وهى صدينة هامة فى ليسيا وبعد عودته من دراسته فى بريتوس لم يحتمل أن يعيش مع أبيه وأقاربه، رغم أن أباه كان يحتل أبرز مركز فى وطنه، وذلك لم يرضوا أن يعيشوا وقبق نواميس المسيحية لهذا ترك أسرته سرا كأنه كان مقتادا بالروح القدس، وبمتضى فلسفة حقيقية روحانية طبيعية، معتبرا هذا أفضل مما يعتبر أنه أمجاد العالم، ومحتقرا كل الملذات الجسدية وإذ لم يعياً بحاجباته اليومية بسبب ايمانه ورجائه بالله، قاده الروح القدس إلى مدينة قيصرية حيث كان قد أعد له اكليل الشهادة من أجل التقوى .
- (٦) وإذ لبث معنا هناك، متناقشا معنا في الأسفار الإلهية بكل اجتهاد فترة قصيرة، ومدريا نفسه
   بكل غيرة، ختم حياته خاتمة تدهش كل من يراها لو أنها رؤيت مرة أخرى.

<sup>(</sup>١) هي بيروت الحالية - وقد ازدهرت فيها مدرسة للادبيات والقانون أجيالا طويلة -

- (٧) ومن ذا الذي أن سمع عنها لا يعجب بحق بشجاعته، وجرأته، وثباته، بل بالعمل الجرى،
   نفسه الذي برهن على غيرة متأججة نحو المسيحية وروح فوق الطبيعة البشرية -
- (A) لأنه في الهجوم الثاني ضدنا في عهد مكسيمينوس، في السنة الثالثة من الاضطهاد، صدرت أوامر الطاغية للمرة الأولى، تأمر حكام المدن ببذل كل مجهود بأسرع ما يمكن ليدفعوا جميع الشعب على الذبح للاوثان وفي كل أرجاء مدينة قيصرية كان السعاة يستدعون الرجال والنساء والأطفال بأمر الوالى إلى هياكل الأوثان وعلاوة على هذا فقد كان رؤساء الألوف ينادون كل واحد باسمه من قوائم بأيديهم، وكان عدد وافر جدا من الأشرار يندفعون معا من كل الأحياء .

عندئذ تقدم هذا الشاب بلا خوف، ودون أن يعلم أحد بنواياه، وغافلنا نحن الذين نعيش معه في البيت، كما غافل كل جماعة الجنود الذين كانوا يحيطون بالوالي، واندفع إلى أوربائوس وهو يقدم السكائب، وأمسكه بيمينه دون أقل خوف، ومنعه في الحال من تقديم ذبيحته، وبمهارة وقوة اقناع وارشاد الهمي قدم إليه النصح للعدول عن ضلالته، لأنه ليس من اللائق أن يهجر الإله الواحد الوحيد، ويذبح للأوثان والشياطين.

- (٩) والمرجح أن الشاب فعل هذا بقوة إلهية دفعت إلى الأمام، وجعلت الجميع يصيحون، عقب عمله، بأن المسيحيين الذين كهذا المشاب لن يتركوا عبادة إله الكون التي سبق أن اختاروها لأنفسهم، وأنهم ليسوا أرفع من التهديدات وما يتبعها من أهوال فحسب، بل هم قوق ذلك في غاية الجرأة ليتكلموا بلسان لا يتلعثم، بل إن أمكن ليدعوا حتى مضطهديهم ليتحولوا عن جهالتهم، ويعترفوا بالإله الواحد الحقيقي.
- (۱۰) وعلى أثر هذا مــزق الوالى فى الحال ومن كــانوا معــه وهذا ما كــان منتظرا بعد عــمل جرى، كهذا ذلك الشخص الذى نتحدث عنه، كأنه قد مزقته وحوش كاسرة وإذ تحمل بيسالة ضربات إليمة لا حصر لها على كل جسده زج به فى السجن فى الحال .
- (١١) وهناك شد المعذبون قدميه في الدهق يوما وليلة، وفي اليوم التالي أحيضر أمام القاضي وعندما حاولوا أن يضطروه إلى التسليم أظهر كل ثبات تحت الآلام والتعذيبات المروعة · فيقد مزق جنباه لا مرة ولا مرتين بل مرات كثيرة ، حتى ظهرت العظام، بل الأحشاء نفسها · ولطم كثيرا جدا على وجهه وعنقه حتى لم يستطع من عرفوه طويلا أن يميزوا وجهه المنتفخ ·

- (۱۲) ولكنه إذ لم يستسلم تحت هذا التعذيب، غطى المعذبون قدميه حسب الأوامر الصادرة اليهم بأقمشة كتانية مبللة بالزيت، وأشعلوا فيها النار، ولن تستطيع أية كلمات التعبير عن الالام التي كابدها المغبوط من جراء هذا، لأن النار التهمت لحمه ووصلت إلى العظام، حتى إن سوائل الجسد ذابت وتساقطت كالشمع،
- (١٣) وإذ لم يستطع خصومه اختضاعه بهذا، ووجدوا أنفسهم بأنهم قد غلبوا على أمرهم، وعجزوا عن ادراك ثباته الذى فوق الطبيعة البشرية، طرحوه ثانية في السجن ثم أحضر أمام القاضي للمرة الثالثة فاعترف نفس الاعتراف وإذ كان على وشك أن يموت إلقي أخيرا في أعماق البحر .
- (١٤) على أن ما حدث عقب هذا مباشرة يتعذر جدا على ما لم يروه تصديقه ومع تأكدنا من هذا إلا أننا يجب أن ندون الحادث، سيما وقد شهده جميع سكان قيصرية الأنه لم يكن هنالك أحد من أى سن لم يشهد هذا المنظر العجيب ا
- (١٥) لاته حالمًا طرحوا هذا الشاب المبارك، المثلث الغبطة، في أعماق البحر حدث اضطراب غير عادى وأهاج البحر وكل الشاطى، حتى تزعزعت منه الأرض وكل المدينة، وفي نفس الوقت ثار البحر ثورة عجيبة فجائية، وقذف أمام أبواب المدينة جسد الشهيد الطاهر كأنه لم يطق أن يحتويه،

وهكذا كان مــوت ابفيانيوس الــعجيب، الذي حدث في اليــوم الثاني من شهــر زائثيكوس، وهو اليوم الرابع قبل التاسع من ابريل، فكان اليوم يوم الاستعداد-[۲]

# الفصل الخامس

- (۱) وفي نفس الوقت تقريبا، في مدينة صور، أحيط شاب اسمه أولبيانوس باوكسيد خام بعد أن عذب بقوة وجلد بعنف، ثم ربط معه كلب وأحد الزحافات السامة، أفعوان، وألقى في البحر، لذا رأيت من المتاسب ذكره بمناسبة التحدث عن استشهاد ابفيانوس.
- (٢) وبعد ذلك بوقت قبصير عانى أديسيوس، وهو أخ ابفيانوس لا فى الرب فقبط بل بالجسد أيضا، لانهما ابنا أب أرضى واحد، عانى نفس الآلام بعد اعترافات كثيرة جدا، وبعد تعذيبات مبرحة فى قيود، وبعد أن حكم عليه الوالى بالشغل فى مناجم فلسطين وقد تصرف فى هذه كلها بطويقة فلسفية حقيقية، لأنه كان أكثر علما من أخيه، فى الدراسات الفلسفية -

<sup>(</sup>٣) أي الجمعة وهذا اصطلاح يه، دي كان لا يزال مشعملا -

(٣) وأخيرا تصرف كأخيه عندما مثل في مدينة الاسكندرية أمام القاضى الذي كان يحاكم المسيحيين، منكلا بهم فوق الحد، فأحيانا يهين الرجال المقدسين بطرق منوعة، وأحيانا أخرى يسلم النساء المحتشمات، بل العدّاري الفضليات إلى القوادين لاغراض مخجلة لاته لما رأى أن هذه الامور لا تحتمل تقدم إلى القاضى بكل جرأة وبكلماته وتصرفاته أغرق القاضى في لجة من العار والفضيحة وبعد أن نال أنواعا متنوعة من التعدّيب نشيجة لهذا كابد موتا مشابها لموت أخيه، إذ طرح في المحر ولكن هذه حدثت له كما قلت، بهذه الكيفية بعد ذلك بوقت وجيز،

# الفصل السادس

(١) وفى السنة الرابعة من الاضطهاد الذى وجمه إلينا، فى اليوم الثانى عشر قبل أول ديسمبر، وهو اليوم العشرين من شهر ديوس، فى اليوم السابق للسبت، وكان الطاغية مكسيمينوس حاضرا يحتقل بعيد ميلاده بمظاهر غاية فى الترف، حدثت الحادثة الثالية فى مدينة قيصرية، وهى حرية بالتدوين.

(٢) كانت العادة القديمة تقضى بأنه عند حضور الامبراطور تعرض للمتفرجين مناظر أكثر فخامة من أى وقت آخر، وكانت تعرض مناظر جديدة وغريبة بدلا من المسلبات العادية، كعرض حيوانات أحضرت من الهند أو اثيوبيا أو أماكن أخرى، أو عرض تمرينات رياضية تدهش المتفرجين، فكان من الضرورى وقتئذ، نظرا لأن الامبراطور كان يقدم العرض بنفسه، اضافة أمور أكثر غرابة إلى المناظر وماذا عاها تكون هذه الأمور؟

(٣) أتى بأحد المدافعين عن تعليمنا، وأقيم فى الوسط، وتحمل الكفاح من أجل الديانة الحقيقية الوحيدة، كان هذا هو أغابيوس الذى، كما قدمنا سابقا،[١] كان مع تكلا التى دفعت طعاما للوحوش، وهو أيضا سار ثلاث مرات أو أكثر مع المجرمين من السجن إلى المرسح، وفى كل مرة كان يستبقى لنضال آخر بعد أن يقدم له القاضى التهديدات المتنوعة، أما شفقة به، أو رجاء أن يغير رأيه، على أنه فى هذه المرة، إذ كان الامبراطور حاضرا، أخرج كأنه قد أبقى لهذه الفرصة إلى أن تتم فيه كلمة المخلص التى أعلنها لرسله بمعرفة إلهية إنهم يجب أن يساقوا أمام ملوك من أجل شهادتهم له [٢]

(٤) وقد أخذ في وسط المرسح مع أحد المجرمين الذي يقال إنه كان متهما بقتل سيده-

- (٦) أما بطل الإيمان فـقد استـدعاه الطاغيـة أولا، ووعده بالحرية إن أنكر الإيمان. ولكنه شـهد بصوت مرتفـع أنه مــتعد لتــحمل كل ما يوقع عليه بســرور، لا مـــن أجل أى خطأ بل مـــن أجل ديانة خالق الكون.
- (٧) وإذ قال هذا أقرن القول بالفعل، واندفع ليلتقى بدب أطلقوا سراحه عليه، مسلما نفسه باغتباط ليلتهمه، وبعد هذا، إذ كان لا يزال تتردد أنقاسه، طرح في السجن، وإذ عاش يوما آخر ربطت حجارة في قدميه وأغرق في أعماق البحر.

هذا ما كان من أمر استشهاد أغابيوس.

# الفصل السابع

- (۱) وفي قيصرية أيضا، عندما استمر الاضطهاد إلى السنة الخامسة، في اليوم الثاني من شهر زانثيكوس، أي اليوم الرابع قبل التاسع من أبريل، في نفس يوم الرب، يوم قيامة مخلصنا، صعدت فناة عذراء تدعى ثيودوسيا من أهل صور، وهي فتاة رزينة مؤمنة لم تكتمل الثامنة عشرة من عمرها بعد صعدت إلى بعض المسجوثين الذين كانوا يشهدون لملكوت المسيح وجالسين أمام كرسي القضاء، وحيتهم، ورجتهم أن يذكروها عندما عِثلون أمام الرب،
- (٢) وللحال ألقى الجند القبض عليها وساقوها إلى الوالى كأنها قد ارتكبت فعلا شائنا أما هو فسرعان ما انقض عليها كمحنون، أو كوحش مفترس فى هيجانه، وعلبها تعليبا مبرحا فى جنبيها وثديبها حتى وصل إلى العظام، وإذ كانت لا تزال تتردد فيها الأنفاس، واقفة بثغر باش بالرغم عا تكبدته، أمر بطرحها فى أمواج البحر و لما فرغ منها انتقل إلى المعترفين الآخرين، وأمر بتشغيلهم جميعا بمناجم النحاس فى فيثو بقلطين ا

(٣) وبعد ذلك في الخامس من شهر ديوس، التاسع من نوف مبر بحساب الروماتيين، وفي نفس المدينة، حكم على سلوانس، [1] الذي كان وقتئذ قسا ومعترفا، والذي أكرم بالأسقفية بعد ذلك بقليل، ثم مات شهيدا - حكم عليه ومن معه من الرجال الذين أظهروا منتهى الثبات دفاعا عن الإيمان، بالشغل في نفس مناجم النحاس، بعد أن صدر الأمر بتعجيز مفصل القدم بكيه بالنار -

(٤) وفي نفس الوقت سلم إلى النار رجلا اشتهر باعترافات أخرى كثيرة ، هذا هو دومنينوس ، الذي كان مشهورا بين جميع من بفلسطين بسبب جرأته الزائدة ، بعد ذلك دبر نفس القاضى ، (وكان قاسيا فيما يدبره من تعذيب ، ومخترعا للمؤامرات ضد تعاليم المسيح ) ضد ذلك الرجل التقى أنواعا من القصاص لم يسمع بها قط ، هذا حكم على ثلاثة بملاكمة الوحوش انفراديا ، ثم سلم أوكستيوس للوحوش لالتهامه ، وكان شيخا وقورا ، وخصى أشخاصا آخرين في مقتبل العمر ، ثم حكم عليهم بالشغل في نفس المناجم ، وطرح آخرين في السجن بعد تعذيبهم بقسوة ،

بين هؤلاء صديقي الحميم جدا بمفيلوس[٢] الذي كان أشمهر شهداء عصرنا بسبب تحليه بكل فضيلة .

- (٥) وقد اختبره أوربانوس أولا في الخطابة والفلفة وبعد ذلك حاول الزامة بالذبح للأوثان. وإذ رأى أنه رفض، ولم يبال بتهديده بأى حال من الأحوال، احتدم غضبه وأصر بتعذيبه بأقسى أنواع العذاب.
- (٦) وبعد أن اشبع ذلك الوحش رغبته بهذه التعذيبات بكشط جنبيه بصفة مستمرة وغطاه الخزى
   أمام الجميع، دفعه في السجن مع باقى المعترفين.
- (٧) أما القصاص الذي سوف يناله من العدل الإلهي، ذلك الذي أساء إلى شهداء المسيح، من أجل قسوته على القديسين، فيمكن استنتاجه بسهولة من مقدماته التي بها حل عليه القصاص الإلهي في الحال، بعد فترة قصيرة من قساوته الشنيعة ضد بمفيلوس، وكان لا يزال في الحكم، لأن ذاك الذي كان بالأمس فقط يقضى في المحكمة العليا، تحسرسه ثلة من الجند، ويحكم على كل أمة فلسطين، والذي كان نديا وصديقا حميما للطاغية نفسه، وجليسه على المائدة، جرد من رتبته فجأة في ليلة واحدة، وغطاه الخزى والخسجل أمام من كانوا سابقا معجبين به، كانه هو الامبراطور، وأظهر منتهى الجبن والخنوئة، وصار يصيح كامرأة، ويقدم التوسلات لكل الشعب الذي كان يحكمه، أما مكسيمينوس نفسه، الذي كان

<sup>(</sup>١) يخصوص سلوانس الذي صار فيما بعد أسقفا لغزة انظر ك ٨ ف ١٣-

أوربانوس يفتخر بوقاحة بمحبــته له، كأنه قد أحيه بسبب إساءته لنا. فقد جلس في قيصــرية نفسها قاضيا في منتهى القسوة، وحكم عليه بالموت من أجل الجرائم التي ثبتت ادانته بها.

(A) ويكفى أن نمر علي هذه مـر الكرام وقد يأتى اليـوم الذى يتسع فـيه الوقت للتـحدث عن
 نهاية ومصير أولئك الفجار الذين حاربونا، [٣] أي مكسيمينوس نفسه ومن معه .

# الفصل الثامن

- (۱) وظلت العاصفة هائجة ضدنا بصفة مستمرة حتى السنة السادسة وقبل هذا الوقت كان هنالك عدد وافر جدا من المعترفين بالإيمان في المحجر الذي يسمى بروفيري بطيبة ، والذي اشتق اسمه من الحجارة الموجودة هناك من بين هؤلاء ارسل للوالي بفلسطين سبعة وتسعون رجلا مع النساء والأطفال ولما اعترفوا بإله الكون وبالمسيح أمر فرمليانوس ، الذي كان قد أرسل إلى هناك واليا فكان أوربانوس ، بأن يتم تعجيزهم بحرق عضلات مفصل القدم الأيسر ، وأن تقلع العين اليمني ثم تحرق حستى القاع بقضبان حديدية محماة ، وهذا بناء على تعليمات الامبراطور ، وبعد ذلك أرسلهم إلى المناجم في ذلك الإقليم ، ليعانوا مشقة العمل القاسى ، والالام العنيفة ،
- (٢) على أنه لم يكتف بأن يعانى هؤلاء فقط ثلك الالام بحرمانهم صن أعينهم، بل امتد طغيانه الى أهل فلسطين أيضا، الذين سبق أن ذكرنا أنهم حكم عليهم بمصارعة الوحوش وقضى بعدم تقديم أى طعام إليهم من المخازن الملكية .

وإذ قدموا لهذا السبب، لا أمام الرؤساء فحسب بل أيضا أمام مكسيمينوس نفسه.

- (٣) وأبدوا ثباتا عجيبًا جدا في اعترافاتهم يتحمل الجوع والجلدات العنيفة، نالوا قصاصًا مماثلًا
   لأولئك السابق ذكرهم، واشترك معهم معترفون آخرون في مدينة قيصرية.
- (٤) وبعد ذلك مباشرة ألقى القبض فى غزة على آخرين كانوا مجتمعين ليسمعوا الكتاب المقدس، وعانى البعض نفس الالام فى أقدامهم وأعينهم، وقاسى آخرون أهوالا أشد وتعذيبات مبرحة فى جنبهم.

 <sup>(</sup>۳) ورد الحدیث عن صوت محسیمیتوس فی ك ۹ · ۱ · و اما اوربانوس فلم برد شی · آخــر عن موته - آمــا مصیــر خلفه فرملیانوس فقد ذكر فی فصل ۱۱ فیما یلی

- (٥) من بين هؤلاء شخصية ممتازة، هي في الجسم امرأة وفي قوة الإدراك رجل، لم تحتمل التهديد بالزني، وهاجمت مباشرة ذلك الطاغية الذي سلم الحكم لقضاة قساة القلوب كأولتك فجلدت أولا، ثم رفعت إلى فوق على خشبة، ومزق جنباها.
- (٦) وإذ كان هؤلاء المعلّبون يعليونها بلا توقف وبقسوة كاصر القاضى برزت اصرأة أخرى، وطدت العزم على أن تظل عذراء، وكانت وضيعة المظهر صحتقرة الشكل، ولكنها من الناحية الاخرى قوية النفس، متحلية بقوة ادراك أقوى من جسمها؛ وإذ لم تحتمل أعمال القسوة والوحشية أظهرت بسالة دوتها بسالة المحاريين اليونائيين، ثم صاحت إلى انقاضى من وسط الإزدحام «إلى ستى يطول تعديكم القاسى لاختى؟» فاحتدم غضبه وأمر بالقاء القيض على المراة في احدادا
- (۷) وعلى أثر ذلك قدمت، وإذ نادت بنف با بسم المحيص السيس، طلب منها أو لا بالكلام أن تذبح للاوثان ولما رفضت جروها عنفا إلى النابح ولكن حبه سنسوت في غيسرتها الأولى، قرفست المذبح يكل جرأة وشجاعة، وقلبته بما كان عليه من بيران.
- (٨) وللحال زار القاضى كوحش مفترس وعذب بمنتهى لفسوة في جنبيها مما لم يرتكبه معه أحد آخر من قبل، محاولا أن يشبع نفسه بالتطلع إلى جسسها المتسلخ، ولما أشبع جنونه أوثقهما معا، هذه المرأة وتلك التي دعتها أختها، وحكم عليهما بالحرق، ويقال إن الأولى من غزة والثانية، واسمها فالنتيئا من قيصرية، وكانت معروفة لدى الكثيرين.
- (٩) وكيف استطيع وصف الاستشهاد الذي أكرم به بولس المثلث الغبطة وصفا لاثقا، فقد حكم عليه بالموت معهما في وقت واحد وبحكم واحد وفي وقت استشهاده، وكان منفذ الحكم على وشك قطع رأسه طلب مهلة وجيزة .
- (١٠) وإذ منحت له رفع صوتا واضحا أولا، متضرعا لله من أجل زملائه المسيحين، طالبا لهم الصفح ورد الحرية إليهم سريعاً ثم طلب رجوع اليهود إلى الله بالمسيح وطلب نفس الطلبة من أجل السامريين وتضرع من أجل الانميين العائشين في الضلال دون معرفة الله، لكى يعرفوه ويقبلوا الديائة الحقة كذلك لم يهمل الجماهير المختلطة الواقفة حوله .
- (۱۱) بعد كل هذه -- يا لقوة الصبر وطول الاناة التي لا يعبر عنها توسل إلى إله الكون من أجل القباضي الذي كان أجل القباضي الذي حكم عليه بالموت، ومن أجل أعاظم الحكام، وكذا من أجل الشخص الذي كان صعا أن يقطع رأسه، على مسمع منه وكل الحاضرين، طالبا أن لا تحسب عليهم خطبتهم من نحوه.

(١٣) وإذ صلى من أجل كل هؤلاء بصوت مرتفع، وحبرك في الجميع عاطقة الشفقة، وأسال عيمونهم بالدموع كشخص يحكم عليه بالموت ظلما، استعد للأمر من تلقاء ذاته، ومد عنقة العارية للسيف، فكلل بأكليل الشهادة الإلهية، وقد تم هذا في اليوم الخامس والعشرين من شهر بانيموس، وهو اليوم الثامن قبل بداية أغسطس.

— (١٣) هكذا كان خيتام حياة هؤلاء الأشخاص ولكن، بعد ذلك بفترة وجيزة، عانى مائة وثلاثون بطلا من أبطال الاعتراف بالمسيح، وكانوا من أرض صصر، نفس الآلام في أقدامهم وأعينهم مع الأشخاص السابقين، وذلك في صصر نفسها، وبأمر مكسيمينوس، ثم أرسلوا إلى المناجم السابق ذكرها في فلطين ولكن بعضا منهم حكم عليهم بالشغل في مناجم كيليكية -

## الفهل التاسع

(۱) بعد أمثال هذه التصرفات النبيلة التي أظهرها شهداء المسيح البارزون، خفت وطأة نيران الاضطهاد، بل أطفأتها دماؤهم الطاهرة، ومنحت الراحة والحرية لمن كانوا يعملون في محاجر طيبة من أجل المسيح، وبدأنا نتنسم هواء نقيا فرصة قبصيرة؛ ولكن بسبب حافز جديد لا أعلمه هاج ثنائية ضد المسيحيين ذاك الذي كانت له قوة الاضطهاد-

(٢) وللحال أذيعت في كل مكان بكل مقاطعة رسائل[١] من مكسيمينوس ضدنا وقد حث الولاة والقائد الحربي القضاة والموظفين في كل المدن - بأوامر ورسائل ومنشورات عامة - لكي ينفذوا أمر الامبراطور القاضي بأن يعاد بناء مذابح الأوثان على جناح السرعة، وأن يقدم جميع الرجال والنساء والأولاد، حتى الأطفال الرضع، الذبائح والسكائب، وأنه يجب بذل كل جهد وعناية لدفعهم على أن يتذوقوا التقدمات الكريهة، وأن ما يباع في السوق يجب أن يدنس بسكائب الذبائح، وأن يقف الحراس أمام الحمامات ليدنسوا بالذبائح الكريهة كل من يدخلون للاغتسال فيها .

 (٣) ولما بدىء بتنفيذ هذه الأوامر تضايق شعبنا جمدا في بدء الأمر بطبيعة الحال. وحتى الوثنيون غير المؤمنين استاءوا جدا من قسوة وسخافة لتلك الاجراءات التي بدت في أنظارهم متطرفة وعبئا ثقيلا.

وعندما اشتدت العاصفة على الجميع في كل الأقطار بعثت قوة مخلصنا الإلهية ثانية جرأة واقداما وبسالة في نفوس أبطاله حتى استخفوا بالتهديدات ·

 <sup>(</sup>١) هذا هو النشور الخامس.

- (٤) وقد انضم ثلاثة من المؤمنين معا واندفعوا نحو الحاكم وهو يذبح للأوثان وصرخوا إليه ليكف عن ضلالة، مهينين له أنه لا إله آخر سوى بارى، وخالق الكون. ولما سألهم عن شخصيتهم أجابوا بشجاعة بأنهم مسيحيون.
- (٥) فاشئد غضب فرمليانوس وحكم عليهم في الحال بالإعدام دون توقيع أى تعذيب. كان اسم الأكبر أنطونينوس، والشاني زبيناس وكان من أهل اليوثيروبوليس، والثالث جسرمانوس. وقد حدث هذا في اليوم الثالث عشر من شهر ديوس أى منتصف نوقمبر.
- (٦) وكان صرافقًا لهم في نفس اليوم أناثاس، وهي امرأة من سيشوبوليس تحلت باكليل
   العذراوية صحيح إنها لم تفعل ما فعلوه ولكنهم جروها عنفا وقدموها للقاضي.
- (٧) فجلدت وأهينت بقسوة بمعرفة مكسيس والى الاقليم المجاور؛ وقد تجرأ على ارتكاب كل هذا دون علم السلطات العليا وهذا كان رجلا أشهر من اسمه، سقاك دماء، في منتهى القسوة، مذموما من كل معارفه، هذا الرجل جرد المرأة القاضلة من كل ملابسها، حتى أنها لم تتغط إلا من حقويها حتى قدميها، أما باقى جسمها فكان عاريا ثم قادها في كل مدينة قيصرية، واعتبره أمرا عظيما أن يضربها بالكرابيج وهم يجرونها في الأسواق .
- (٨) وبعد هذه المعاملة أظهرت منشهى الثبات لما مثلت أمام كرسى الحاكم نفسه وحكم عليها القاضى بالحرق حيمة ثم إنه أيضا تمادى في ثورة غضبه إلى أقسى حد، وتعدى نواميس الطبيعة، إذ لم يخجل من منعه دفن جثث القديسين المجردة من الحياة ا
- (٩) وهكذا أمر بترك الموتى في العراء طعاما للوحوش وحراستهم نهارا وليلا وظل عدد كبير من الرجال يحرصون على مراقبة تنفيذ هذه الأوامر الوحشية الهمجية أياما طويلة، وكانوا يتطلعون من أماكن مراقبتهم للتأكد من أن الأجساد لم تسرق، كأن هذا أمر حري بالإهتمام وصارت الوحوش والكلاب والطيور الجارحة تنشر الأشلاء ها وهنالك، وأصبحت المدينة كلها مليئة بالاحشاء والعظام البشرية الم
- (١٠) فلم يظهر شىء آخر قط أشد رعبا وهولا حـتى فى أعين الذين أبغضونا سابقاً ولو أنهم لم يرثوا لحال الذين ارتكبت ضدهم هذه الأهوال بقدر مـا تألموا للتنكيل بسبب الثورة ضـدهم شـخصـيا وضد شركائهم فى الطبيعة البشرية ·
- (۱۱) فقد كانت ترى بجانب الأبواب مناظر يجل عنها كل وصف، لأن لحوم البشر لم تلتهم فى مكان واحد فحسب، بل كانت تتناثر فى كل مكان، حتى قال السبعض إن الأشلاء وكتلا لحسمية ويعض أجزاء من الأحشاء كانت ترى حتى داخل البوابات.

(١٢) وبعد أن استسمرت هذه الأمور أياما عدة حدث حادث عجيب كان الجو صافيا براقا ، ومنظر السماء راثقا جدا وإذ بنقط ماء كثيرة تسقط كالدموع فجأة من الأعمدة التي تستند عليها الأقبية العامة وذلك في كل أرجاء المدينة وابتلت الأسواق والشوارع ، بالرغم من عدم وجود ضباب في الجو ، برذاذ من الماء لست أعلم من أين جاء عندئذ قبل في الحال في كل مكان إن الأرض لم تحتمل هذه القبائح فسكبت الدموع بكيفية سرية ، وإن الحجارة والأخشاب عديمة الحياة بكت بسبب ما حدث ، وذلك توبيخا لطبيعة الناس عديمة الإحساس التي لم تعرف سبيلا للرحمة ، وأنا أعلم جيدا أن هذه الرواية قد تبدو خرافية في نظر من يأتي بعدنا ، ولكنها ليست كذلك في نظر الذين تأيد لهم الحق في ذات الوقت .

# القصل العاشر

(۱) وفي اليوم الرابع عشر من شهر أبلايوس التالي، أي التاسع عشر قبل أول يناير، ألقى القبض ثانية على بعض أشخاص من مصر بمعرفة من كانوا يفحصون كل من يجتاز الأبواب وكانوا قد أرسلوا لخدمة المعترفين في كيليكية وحكم عليهم بنقس الحكم الصادر ضد من أرسلوا لخدمتهم، إذ شوهوا في عيونهم وأقدامهم وقد أظهر ثلاثة منهم في أشقلون، حيث سجنوا، شجاعة عجيبة جدا في تممل أنواع الاستشهاد المختلفة وحكم على أحدهم، واسمه ارس، بالطرح في النار، وقلعت رأسا الباقيين، واسمهما بروبس والياس.

(٣) وفي اليوم الحادي عشر من شهر أودينيوس، وهواليوم الثالث قبل منتصف يناير، وفي نفس مدينة قيصرية، قدم بطرس التاسك الملقب أبشالوم برهانا، بالنار، على إيمانه بحسيح الله، وكان بطرس هذا من قرية انبا على حدود اليوئيروبوليس، وكان كالذهب الخالص وبالرغم من أن القاضي، ومن حوله رجوه مرارا أن يشفق على نفسه وينجى شبابه، فإنه لم يبال بهم، مفضلا الرجاء في إله الكون على كل شيء، بل على الحياة نفسها وفي نفس الوقت كان هنالك شخص اسمه اسكلبيوس، يزعم أنه أسقف من شيعة مركيون، ويعتقد أنه غيور على المسيحية، «ولكن ليس حسب المعرفة» [1] وهذا ختم حياته حرقا بنفس الطريقة هذا ما كان من هذه الأمور التي تحت على هذا النحو .

## الفصل الحادي عشر

- (١) وقد حان الوقت الآن لوصف منظر بمفيلوس[١] ارائع، وهو رجل عزيز على جدا، ومنظر الذين كملوا جهادهم معه. كانوا كلهم أثنى عشر، إذ حسبوا خليقين بالنعمة الرسولية وعدد الرسل.
- (٢) كان بمفيلوس قائدهم، والوحيد الذي أكرم برتبة القسوسية في قيصرية، وقد اشتهر بكل فضيلة جميع أيام حياته، ونبذ العالم واحتقاره، واشراك المحتاجين في ممتلكاته، والازدراء بكل الاسجاد الأرضية، والحياة الفلسفية النسكية، وفاق الجميع في عصرنا بصفة خاصة في الإنكباب على الاسفاء الإلهية، والجهد الذي لا يكل في كل ما يعهد إليه، ومساعدته لاقاربه ومعارفه،
- (٣) وفي مؤلف خاص عن حياته، متضمن ثلاثة كتب، بينا سمو فضيلته، وإذ لفتنا الأن أنظ الحجي الأطلاع إلى هذا المؤلف، لنتأمل في الشهداء بالترتيب.
- (3) لقد نزل فالس إلى ساحمة الكفاح، وهو الثانى بعد بمفيلوس، وكان مكرما من اجل شبيت اجقورة - وكمان شماسا من الساء[1] متقدما في السن، منظره في غاية الوقمار، واسع الاطلاع على الأسفار الإلهبية أكثر من أي شخص آخر، حفظها على ظهر قلب حتى أنه لم يكن في حاجة للرحل إليها إلى آراد استعادة أية فقرة من الكتاب المقدس،
- (۵) والثالث بولس من مدينة بمناء اشتهر بينهم بشدة غيرته وحرارة روحه، وقبل استشهاد، عانى
   الأمرين بالكي بالنار.

وبعد أن ظل هؤلاء في السنجن سنتين كاملتين وصل بعض الاخوة من منصر وقت استشسهادهم واشتركوا معهم في آلامهم.

- (٦) وكانوا قد رافقوا المعترفين في كبيليكية للعمل معهم في مناجمها، ثم شرعوا في أعودة لأوطانهم. وفي مدخل أبواب قبيصوية سبألهم الحراس - وكانوا ذو أخبلاق شرسة - عن شخصينهم والمكان الذي قدموا منه. فقالوا الحق، وقبض عليهم كمجرمين متلبسين بجريتهم. وكانوا خمسة.
- (۷) ولدى مثولهم أمام الطاغية أظهروا أماسه منتهى الجرأة، فدفعوا إلى السجن في الحال، وفي البيرم التالى، وكان موافقا التاسع عشر من شهر بديريتيوس، أو الرابع عشر قبل شهر سارس بحساب الرومانيين، قدموا إلى القاضى ومعهم بمفيلوس ورفقاؤه السابق ذكرهم، وفي بداية الأمر اختبر ثبات هؤلاء المصريين الذي لم يلن، وذلك بكل أنواع التعذيب، وباختراع آلات غرية متنوعة،

(A) وبعد توقيع هذه الأهوال على زعيمهم سأله أولا عن شخصيته واجابة على هذا سمع اسم نبى معين بدلا من اسمه لأنه جرت العادة تلقيب أنفسهم بأسماء أخرى بدل الأسماء الوثنية التى أطلقها عليهم آباؤهم إن كانت هنالك أسماء كهذه قد أطلقت عليهم فكنت تسمعهم يلقبون أنفسهم ايليا أو ارميا أو اشعياء أو صموئيل أو دانيال، مظهرين بأنهم في الحقيقة يسهود لا غش فيهم واسرائيل الله الحقيقيون، لا بالأعمال فقط بل أيضا بالأسماء التي حملوها ولما سمع فرمليانوس اسما كهذا من الشهيد ولم يكن يعرف قوة الكلمة سأل عن اسم محلكته

(٩) غير أنه أعطى جوابا أخر مماثلا للأول قائلا إن أورشليم هي وطنه، معنيا بذلك قول بولس اوأسا أورشليم العليا التي هي أسنا جميعا فهي حرة "، [٣] وأيضا "قد أثبتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية " [٤]

(١٠) هذا ما قصده ولكن القاضى إذ افتكر فى الأرضيات سعى بإجتهاد أن يعرف أية مدينة هى هذه، وموقعها فى العالم ولذلك لجأ إلى التعذيب، ليعترف بالحقيقة وأما الرجل، وكانت بداه مربوطتين خلف ظهره، وقدماه مضغوطتين بماكينة غريبة، فقد أكد أنه تكلم الحق ا

(١١) وإذ سئل موارا عن المدينة التي تحدث عنها وموقعها قال إنها وطن الائتياء ققط، لائه لا يدخلها أخرون، وإنها تقع في الشرق البعيد في مشرق الشمس.

(۱۲) وقد تحدث عن هذه الأصور بقلسفته وقق ادراكه، ولم يستطيعوا أن يزحزحوه قيد شعرة بالتعذيبات التي أوقعوها على كل من جنيه، ولم تظهر عليه علامات الشعور بالامه كأنه لم يكن له لحم أو جسم، وإذ تحير القاضي لم يطق صبرا، ظانا أن المسيحيين معتزمون تأسيس مدينة في مكان ما معادية للرومانيين، فاستعلم كثيرا عن هذا، وسأل أين توجد تلك البلاد التي في الشرق.

(١٣) وعندما مزق جمم الشاب بجلدات قاسية طويلا، وعذبه بكل أنواع التعذيب، وجد أنه لم يتزحزح عن اصراره على أقواله، وحكم عليه بالموت · هذا هو المنظر الذي مثلوه مع هذا الشخص · وبعد تعذيب الياقين تعذيبا مماثلا تصرف معهم بنفس الكيفية ·

(18) ولما كلت قواه، وأدرك أن تصذيبه لهؤلاء الأشخاص غير مجد، وكان قد أشبع رغبته، تقدم إلى بمقيلوس ورفاقه، وعندما علم أنهم سبق أن أظهروا غيرة من نحو الإيمان لا تشزحزح دغم التعذيب الشديد، سألهم عما إذا كانوا مستعدين أن يطيعوا الإن ولما تلقى من كل واحد هذه الإجابة الواحدة، كأخر كلمة يشهدون بهافى استشهادهم، حكم عليهم بنفس عقوبة الآخرين ا

(١٥) وإذ تم هذا كان هنالك شاب من خدم بمفليوس تربى في الحياة الفضلي التي هذبه فيها سيده - هذا لما علم بالحكم الذي حكم به على سيده صرخ وسط الازدحام طالبا دفن أجسادهم .

(١٦) وللحال برهن القاضى على أنه لم يكن انسانا بل وحشا، أو أشد وحسية من الوحش، ولم يراع سن الشاب، وسأله نفس السؤال ولما رأى أنه قد اعترف بأنه مسيحى ثار ثورة عنيفة كأنه قد جرح بسهم حاد، وأمر المعذبين باستعمال أقصى قوتهم معه -

(١٧) ولما رأى إنه رفض الذبح للأوثان كما أمر، أمرهم بكشط جلده بصفة مستمرة حتى يصلوا إلى العظم والأحشاء، كأنه لم يكن لحما بشريا، يل حجارة، أو خشبا، أو أي شيء عديم الحياة و وبعد ثبات طويل رأى أن كل ذلك عبث، لأن الرجل فقد النطق والشعور بعد أن أصبح جسده منهوك القوى بسبب التعذيب -

(١٨) وإذ كان القاضى عـديم الشعور، لا يمتلك ذرة من الإنسانية، أمر يوضعه في نــار بطيئة، فقارقت روحــه الجسد قبل مــوت سيده الأرضى، رغم أنه دخل المعــمعة بعده. وكان الأشــخاص الذين أظهروا غيره من أجل الآخرين ينتظرون دورهم.

(۱۹) وهكذا كان المرء يستطيع أن يرى بروفيرى[٥] كرجل خرج ظافرا من كل موقعة، جسده مغطى بالتراب، أما طلعته فقد كانت باشة رغم كل تلك الآلام، متقدما للموت بشمجاعة نادرة وثبات عجيب، وإذ كان ممثلتا بالروح القدس، مرتديا الثوب المفلسقى الذي تغطى به كعباءة، أوما إلى أصدقاته برزانة عما أراد، محتفظا ببشاشة الوجه حتي وهو مشدود على الخشبة التي أعدت له، وعندما أشعلت النيران حوله في شكل دائرة وعلى بعد قليل منه، وصار يستنشق اللهب في فيمه، ظل مستمرا في صمته بهسالة نادرة منذ تلك اللحظة حتى مات بعد الكلمة الوحيدة التي نطق بها إذ مسته اللهب، صارحًا وطالبا معونة يسوع ابن الله، هكذا كان نضال بروفيري،

(۲۰) وقد نقل رسول اسمه سلوكس أنباء موته إلى بمفيلوس وكان هذا الرسول أحد المعترفين في الجيش ولانه حمل رسالة كهذه اعتبر في الحال مستحقا لنفس المصير الأنه حالما روى أنباء موت يروفيرى، وحيا أحد الشهداء بقلبه، ألقى بعض الجنود القبض عليه، وقادوه إلى الوالى، الذى أمر بموته في الحال، كأنه أراده أن يعجل في رفقة سابقه في الطريق إلى السماء

<sup>(</sup>٥) خدم بمفيلوس.

(۲۱) كان هذا الرجل من كبادوكية، وكان من زمرة الجنود المختارة، وثال حظا وافرا في النواحي المعتبرة بين الرومانيين - إذ كان يقوق أقرانه الجنود في القامة والقوة البدئية والفخامة والشجاعة، حتى كان مظهره موضوع حديث الجميع، وشكله موضوع اعجابهم بسبب حجمه وتناسب أجزاء جسمه.

(۲۲) وفي بداية الاضطهاد برز جدا في نضال الاعتراف، وذلك بصبره على الجلدات التي تحملها، وبعد ترك الجيش وضع نصب عينيه الاقتداء بالنساك، وظهر كأنه أسقف ونصير للايتام والأرامل اللواتي لا سند لهن، وللمتألمين بسبب الفقر أو المرض، كأنه أباهم وولى أمرهم. ولعله لهذا السبب اعتبر خليقا بدعوة خاصة للاستشهاد وجهت إليه مسن الله الذي يسر بهده الأمور أكثر من دخان الذبائح ودمائها.

(٣٣) وكان هو العاشر بين الأبطال الذين سبق أن ذكرنا أنهم انهوا حياتهم في يوم واحد. في
 هذا اليوم لاق بأن يفتح الباب الرئيسي الموصل إلى ملكوت السماء لدخول الشهيد بمفيلوس ومن معه.

(٣٤) وعلى أثر سلوكس جاء ثيودولس، وهـو شيخ تقى وقور، كان أحد خدم الوالى، احــترمه فرمليانوس نفـــه أكثر من كل من فى بيتـه بسبب تقدمه فى السن، ولانه كان أبا للجـيل الثالث، وأيضا بسبب الرقة واللطف والأمانة التى أظهرها تحوه، وإذ اقتــفى آثار سلوكس لما قدم أمام سيده غضب عليه سيده أكثر مما غضب على من تقدموه، وحكم عليه بالاستشهاد على الصليب كالمخلص،

(٢٥) وإذ كان عدد الشهداء السابق التحدث عنهم ينقصه واحد ليكملوا اثنى عشر جاء يوليانوس لتكملته وكان قد وصل مباشرة من الخارج، ولم يكد يدخل باب المدينة حتى سمع بالشهداء، وهو لا يزال في الطريق، فاتدفع في الحال ليراهم ولما رأى هياكل القديسين منبطحة على الأرض عانقهم وقبلهم جميعا ممتلئا فرحا.

(٢٦) أما سقاكو الدماء فقد ألقوا القبض عليه في الحال وهو يفعل هذا، ثم ساقوه إلى فرمليانوس. وكعادته حكم عليه بالطرح في نار بطيئة، وعلى أثر هذا قفز يوليانوس فرحا، وبصوت مرتفع شكر الرب الذي حسبه أهلا لمثل هذه الأمور، ونال اكليل الشهادة،

. (۲۷) وقد كان كبادوكيا مولدا، وفي سلوك حريصا، أمينا مخلصا، غيورا في كل النواحي، مقودا بالروح القدس نفسه .

هكذا كانت الجماعة التي حسبت خليفة بالاستشهاد مع بمفيلوس·

(٢٨) وبأمر الحاكم الفاجر تركت أجسادهم الطاهرة المباركة طعاما للوحوش مدة أربعة أيام وأربع ليال. والغريب أنه بعناية خساصة من الله لم يقترب إليها شيء، لا وحوش ضارية، ولا طيور جارحة، ولا كلاب، ولذا رفعت سليمة، وبعد الاستعدادات المناسبة دفنت بالطريقة العادية.

(۲۹) ولما أذيعت في كل مكان أنباء ما تم لهؤلاء الأشخاص، أتى ادريانوس ويوبوليس من المملكة التي تدعى منجانيا إلى قيصرية لرؤية المعترفين الباقين، فسئلا أيضا في باب المدينة عن سبب مجينهما، وإذ اعترفا بالحق قدما إلى فرمليانوس، أما هو فكعادته عذبهما من دون ابطاء بتعذيب شديد في أجنابهما، ثم حكم عليهما بالطرح للوحوش.

(٣٠) وبعد يومين، في اليوم الخامس من شهر ديستروس، أي الثالث قبل التاسع من مارس، وكان معتبرا يوم ميلاد الإله الحارس لقيصرية، طرح أدرياتوس لاسد، ثم قتل بالسيف فيما بعد، أما يوبولس فقد قدم كزميله للوحوش، وذلك بعيد يومين، أي في التاسع من مارس، أو السايع من شهر ديستروس، وبعد أن رجاه القاضي أن يتمتع بالحرية المزعومة وذلك بأن يذبح للأوثان، فضل الموت الشريف من أجل الإيمان عن الحياة الزائلة، فطرح للوحوش كزميل، وكان آخر الشهداء في قبصرية، فختم قائمة الأبطال،

(٣١) ومن المناسب هنا أيضا أن تروى كيف أن غضب السماء حل في وقت وجيز على الولاة المجار، وكذا على الطغاة أنفسهم. لأن فرمليانوس هذا نفسه الذي أساء إلى شهداء المسيح قتل بالسيف بعد أن عانى أقصى قصاص مع الآخرين.

هكذا كانت حالات الاستشهاد التي حدثت بقيصرية أثناء كل فنرة الاضطهاد



#### الفهل الثاني عشر

ولعله من الأفضل التجاوز عن جميع الحوادث الآخرى التي حدثت في نفس الوقت كتلك التي حدثت لاساقيقة الكنائس الذين عوضا عن رعاية قطيع المسيح العاقلين الذين ترأسوا عليهم بطريقة غير لائقة جعلهم المعدل الإلهي حارسي جمال، [1] تلك الحيوانات غير العاقلة، المعوجة جدا في هيئة جسمها، أو دفعهم للعناية بخيل الامبراطور والتجاوز أيضا عن الأهانات والتعييرات والتعذيبات التي تحملوها من رؤساء وحكام الامبراطورية بسبب أواني الكنيسة المقدسة وخزائنها وعلاوة على هذه شهوة السلطة التي بدت من الكثيرين، والرسامة غير الشرعية، والانشقاقات بين المعترفين أنفسهم وأيضا البدع التي اخترعت باحكام ضد البقية في الكنيسة، التي ابتدعها الأعضاء الجدد المشاغبون، الذين أضافوا بدعة على بدعة، ودفعوها في الكنيسة بين مصائب الاضطهاد، مكومين مصيبة فـوق مصيبة وأراه من اللاتق تجنب وتحاشي وصف هذه الامبور كما قلت في البداية[۲] والاقـتصار على ذكر تلك الأمـور النبيلة التي تستحق المدح، وفقا للكلمة المقدسة اإن كانت فضيلة وإن كان مدح "-[۲] إنني أعتبره أكثر لياقة إن أروى واكتب وآقدم للسامعين من المؤمنين أبناء الشهـداء الأيطال وبعد ذلك أرى أنه من الأفضل تنويج الكتاب كله بانتحدث عن السلام الذي ظهر لنا من الساماء .

## الفصل الثالث بحشر

(۱) ولما تمت السنة السابعة في نضالنا بدأت تخف تدريجيا وطأة الأجراءات العدائية التي استمرت حتى السنة الثامنة كان قد جمع عدد عظيم من المعترفين، وأتى بهم إلى مناجم النحاس في فلسطين، وكانوا يتصرفون بجرأة عظيمة حتى إنهم بنوا أماكن للعبادة الما حاكم الإقليم، وكان رجلا شريرا قاسيا، كما دل على ذلك تصرفه مع الشهداء، فإنه لما أتى هناك وعلم بالأمور التي تحت، نقلها إلى الامراطور، وكتب ما راق له من اتهامات الامراطور، وكتب ما راق له من اتهامات المراطور، وكتب ما راق له من اتهامات المراطور،

(۲) ولائه كان قد عين مشرف على المناجم قسم جماعة المعترفين، كما لو كان بأمر ملكى، وأرسل البعض للاقامة في قبرص، وآخرين إلى لبنان، وشـتت آخرين في أنحاء مخـتلفة من فلسطين، وأمرهم بالعمل في أعمال مختلفة.

 <sup>(</sup>۱) كان من ضمن القصاصات بين المرومانيين أن يحكم على الأحرار بالعناية بخميل الامبراطور وجماله والقيام بأعمال خرى عائلة (۲) ك ۸ ف ۲ : ۲ و ۳ -

- (٣) واختار الأربعة الذين بدا له أنهم هم القادة، وأرسلهم إلى قائد الجيوش فى ذلك الاقليم وهؤلاء هم بيليوس ونيليوس[١] وهما أسقفان مصريان، ثم قس، وشخص آخر يدعى بترموثيوس، كان معروفا بغيرته نحو الجميع فأمرهم قائد الجيش بانكار الإيمان، ولما رفضوا حكم عليهم بالموت حرقا.
- (٤) وكان هــناك آخرون حكم عليــهم بالاقامــة في مكان منعزل، وهؤلاء هم المـعترفــون الذين بسبب تقدمهم في السن أو تشــوه أجسادهم أو ضعفات بدنية أخرى أعفــوا من الحدمة وقد ترأس عليهم سلوانس، وهو أسقف من غزة، وقدم مثالا حيا للمسيحية الحقة.
- (٥) وإذ برز هذا الرجل يسبب اعتراف اته في كل أنواع الكفاح، من أول يوم في الاضطهاد حتى نهايته، حافظت عليه العناية كل ذلك الوقت لكي يكون خاتمة كل الكفاح في فلسطين.
- (٦) وكان معه كثيرون من مصر، بينهم بوحنا الذي فاق أبناء عصرنا في قوة الذاكرة، وكان قد فقد نظره من قبل، ومع هذا قبإنه بسبب سموه في الاعتراف أتلفت قدمه بالكي مع غيره، وبالرغم من فقد نظره من قبل ومع هذا قبانه بسبب ساطرح في النار، وكانت كل تنصرفات المعذبين بلا رحمة ولا شفقة، بل في منتهى القبوة والوحشية،
- (٧) ولأنه هكذا كانت طبيعة هذا الشخص فإن المرء لا يدهش بسبب طباعه وحياته الفلسفية. أو بسبب قوة ذاكرته لأنه نقش أسفارا برمتها من الكتاب المقدس الا في ألواح حجرية كما يقول الرسول المبارك، ولا على جلود حيوانات، ولا علي ورق يبليه السوس والزمن، بل في ألواح قلب لحمية ، [٢] في نفس نقية شفافة، وفي بصيرة القلب المطاهرة وحتى بذلك يتمكن من استعادة أية فقرة من الكتاب سواء من الناصوس، أو الأنبياء، أو الأسفار التاريخية، أو الأناجيل، أو كتابات الرسل، في أي وقت أراد، كما من كتر مليء بالكلمات -
- (٨) واعترف بأننى قد ذهلت عندما رأيت الرجل لأول مرة، إذ كان واقفا وسط جماعة كبيرة يردد بعض فقرات من الكتاب المقدس وعندما سمعت صوته فقط خيل إلى أنه كان يقرأ حسب العادة المتبعة في الإجتماعات ولكن لما اقتربت منه وأدركت ما كان يفعل، وشاهدت جميع الباقين وقوفا حوله بأعين سليمة بينما كان هو لا يستخدم سوى عيني قلبه، ومع ذلك فكان يتكلم طبيعيا كتبي، ويفوق جدا سليمي الأجساد، كان من المستحيل إن لا أمجد إله، وأدهش كل الدهشة وبدا لي أنني أرى في هذه الأمور تأييدا قويا لتلك الحقيقة وهي إن الرجولة الحقة لا تتضمن في الهيئة الجسمية بل في النفس والفهم وحدهما، لأنه بجسمه المشوه أظهر سمو وعظمة القوة التي كانت بداخله .

 <sup>(</sup>۱) بخصوص ببليوس ونبليوس انظر ك ۸ ف ۱۳ . وقد دعى بيليوس أيضا بولس -

(٩) أما الذين ذكرنا عنهم أنهم أقاموا في مكان منعزل، متممين واجباتهم العادية نحو الصوم والصلاة والممارسات الأخبرى، فقد رأى الله نفسه أنه من المناسب أن يكرمهم بأن يمد لهم يميته استجابة لهم، فإن العدو اللدود، الذي تحصنوا ضده بقوة بصلواتهم لله، لم يعدد يطيقهم وعزم على قتلهم وابادتهم عن وجه الأرض لأنهم أتعبوه

(۱۰) وقد سمح له الله باتمام هذا دون أن يصده عن الشر الذي أراده، لكى يتالوا جزاء كفاحهم
 الطويل - لذلك قطعت رؤوس تسعة وثلاثين في يوم واحد بناء على أمر مكسيمينوس اللعين -

(١١) تمت حالات الاستشهاد هذه في فليطين في ثمانية أعنوام كماملة وهذا هو وصف الاضطهاد الذي حدث في أيامنا، وإذ بدأ بهدم الكناتس، ازداد جمدا بقيام الحكام ضدنا من وقت لآخر في هذا الهجوم استشهد الكثيرون جدا عمن جاهدوا لأجل الإيمان في الأقطار الممتدة من ليبيا، وكل أرجاء مصر وسوريا، ومن الشرق إلى الليريكون ا

(١٢) أما الممالك الأبعد، كايطاليا وصقلية وبلاد الغال، والأقطار التي في غروب السمس كاسبانيا وموريتانيا وافريقيا، فقد عانت آلام الاضطهاد أقل من سنتين، واعتبرت خليقة بالسلام وافتقاد العناية الإلهية في وقت أسرع. وأشفقت السماء على وحدة قصد هؤلاء الناس وايماتهم.

(١٣) لأن ما لم يدون قط من قبل في تواريخ الحكومة الرومانية حيث أولا في أيامنا بعكس كل انتظار، إذ انقسمت الامبراطورية إلى قسمين[٣] أثناء الاضطهاد الذي حدث في أيامنا، وقد تمتع بالسلام الاخوة المقيمون في الأقطار السابق التحدث عنها، أما المقيمون في الأرجاء الأخرى فقد تحملوا المحن التي لا حصر لها،

(١٤) ولكن عندما تعطفت النعمة الإلهية وأظهرت رعايتها من نحونا أيضا غير حكامنا تفكيرهم بكيفية عجيبة ونشروا منشورا[٤] بالغاء الاجراءات السابقة، مع أنهم هم بعينهم الذين شنوا علينا الحرب من قبل. وبأوامر رقيقة، وقرارات حكيمة، أطفأوا النيران السابق اشعالها لالتهامنا وكان لزاما علينا الاشارة إلى هذا .

انتهی کتاب یوسابیوس بمفیلی عمن استشهدوا فی فلسطین

<sup>(</sup>٣) بخصوص نقسام الامبراطورية إلى قسمين انظر ك ٨ ف ١٣ -

 <sup>(</sup>٤) هو الذي أصدره غالريوس في ربيع سنة ٣١١، انظر ك ٨ ف ١٧ -

# صفحة بيضاء

# صفحة بيضاء

### الفصل الأول

#### الهدنة المزعومة

- (۱) أما أمر الالغاء الامبراطوري[۱] السابق الاشارة إليه فقد علق في جسميع أرجاء آسياء، والأقطار المجاورة، وبعد هذا رأينا مكسيمينوس الطاغية في الشرق، وهو رجل لم يوجد أشر منه، عدو لدود لديانة إله الكون، لم يعجبه مطلقا محتويات الأمر المذكور، ولذلك فإنه بدلا من ارساله إلى الولاة الخاضعين له أعطاهم أوامر شفوية لتخفيف وطأة الحرب ضدنا.
- ٣٠) لأنه إذ لم يستطع بأى حال مقاومة قرار رؤسائه، وأخفى الأمر الصادر، وحرص على عدم اظهاره في المنطقة الخاضعة له، أعطى أمرا شقويا لـــلولاة الخاضعين له بتخفيف الاضطهاد ضدنا أما هم فقد نقلوا الأمر إلى بعضهم البعض كتابة -
- (٣) وقد نقل سابينوس على الأقل رغبة الامبراطور إلى ولاة الأقاليم في رسالة لاتينية وكان سابينوس هذا يحتل أرفع منصب بينهم. وهاك ترجمة الرسالة:
- (3) «لقد سبق لأصحاب الجلالة سادتنا المبجلين الأباطرة إن وجهوا تفكير كل الناس بصفة مستمرة وغيرة متأججة للسلوك في سبيل الحياة النقية المستقيمة، حتى يقدم العبادة الواجبة للالهة الخالدة أولئك أيضا الذي يعيشون حياة لا تشفق مع الرومانيين على أن عناد البعض وعزمهم الذي لا يليق ذهبا إلى أبعد حد حتى إنهم لم يتحولوا قيد شعرة عن قصدهم رغم ما أعطى إليهم من أوامر، ولا خارت نفوسهم رغم ما هددوا به من قصاص .
- (٥) وونظرا لأن الكثيريس عرضوا أنفسهم للخطر بمثل هذه التصرفات، فإن أصحاب الجلالة، سادتنا العظماء الأباطرة بسبب ما جبلوا عليه من نبل وتقوى وجدوا أنه مما يتنافى مع مقاصد جلالتهم أن يعرضوا أناسا للخطر لسبب كهذا، فأمروا خادمهم الأمين، أقصد شخصى، لكى أكتب إلى فطنتك بأنه إن وجد أى مسيحى منشغلا في العبادة التي يتمسك بها شعبه وجب عليك أن لا تزعجه أو تعرضه للخطر، وإن لا تظنه ضروريا أن تعاقب أي واحد لهذا السبب، فقد دل الاختبار الطويل على أنهم لن يتزحزحوا عن تصميمهم بأي حال.

- (٦) \*الذلك أحرص على أن تكتب لأولياء الأمور والقضاة ورؤساء كل مدينة لكى يعرفوا أنه
   ليس من الضرورى أن يهتموا فيما بعد بهذا الأمر»
- (٧) وبناء على هذا اعتقد حكام المقاطعات أن القصد من الكتابة قد أصبح معلوما لهم يقينا، فنقلوا الرغبة الامبراطورية إلى الولاة والقضاء والرؤساء في كل اقليم كتابة على أنهم لم يقتصروا على الكتابة بل سعوا بأسرع ما يمكن لإتمام رغبة الامبراطور المزعومة بالإفعال أيضا فوهبوا الحرية لمن سبقوا أن سجنوهم من أجل اعترافهم بالله، وأطلقوا سراح من كانوا قد أرسلوهم إلى المناجم للاقتصاص منهم، لأنهم ظنوا خطأ أن هذه هي ارادة الامبراطور الحقيقية .
- (٨) ولما تمت هذه الأمور على هذا الوجه كان المرء بستطيع أن يرى في كل مدينة كتور آشاق في ليلة مظلمة الجماهير مجتمعة، والجماعات مكتظة، والاجتماعات تعقد حسب عادتهم ودهش على واحد من الوثنيين غير المؤمنين دهشة عظيمة، متعجبين من هذا التحول العجيب، ومعلنين بالدالة المسيحين إله عظيم، وأنه هو الإله الحق وحده-
- (٩) وظهر ثانية بعض من شعبنا بمن تجملوا نيسران الاضطهاد بشجاعة وأمانة، منظهرين ك صراحة وبسالة الجميع. أما الذين اعتل ايمانهم وتزعزعت نفوسهم أسام العاصفة ففد طلبوا الشف بالحاج، متوسلين إلى الأقوياء أن يمدوا إليهم يد الحلاص، ومتضرعين إلى الله ليرحمهم.
- (١٠) وعندئذ عاد أيضا إلى أوطاتهم أولئك الأبطال النبلاء الذين كانوا قد أرسلوا إلى المناجم، وذلك بعد منحهم الحرية وكانوا يمرون في كل مدينة معجرين عن فرحهم، وممتلئين سرورا لا يعبر عنه، وجرأة لا تقصح عنها الكلمات.
- (١١) وكان بينهم في رحلتهم جماهير كثيرة في الطرق العامة والأسواق، مسبحين الله بترانيم ومزامير، وكنت ترى أولئك الذين كانوا قبل ذلك بقليل قد طردوا من أوطانهم في قيود بمنتهى القسوة، عائدين إلى بيوتهم بوجوه باشة، لدرجة أن هنأنا على ما حدث حتى أولئك الذين كانوا يتعطشون لدمائنا من قبل، وذلك عندما رأوا تلك الأمور العجيبة غير المنتظرة-



## الفصل الثاني

#### رد الفعل الذي حدث عقب ذلك

(۱) على أن الطاغية الذي حكم الأقطار الشرقية كما قلنا، مبغض الصلاح، وعدو كل رجل فاضل، لم يعد يحتمل هذا، والسواقع أنه لم يسمح بأن تسيير الأحوال على هذا المنوال سوى ستة الشهر -[۱] فاخترع كل وسيلة ممكنة لتدمير السلام، وحاول في بداية الأمر أن يصدنا عن الاجتماع في المقابر متذرعا بحجة معينة -[۲]

(٣) وعندئذ أرسل - بتحريض من بعض الأشرار - سفارة إلى نفسه ضدنا، محرضا أهل انطاكية بأن يطلبوا منه منة عظمى هي أن لا يسمح للمسيحيين بأى حال من الأحوال بالاقامة في بلادهم، وحرض غيرهم سرا ليفعلوا نفس الامر - وكان ثيوتكنس[٣] هو مدبر كل هذا في انطاكية - وهو رجل صارم وشوير ودجال، لا تنفق صفاته مع اسمه -[٤] ويبدو أنه كان والى المدينة -

## الفصل الثالث

#### التمثال الذي أقيم حديثا في أنطاكية

وبعد أن أشهر هذا الرجل كل أنواع الحرب ضدنا، وأمر بالحث عن شعبنا في مخابسهم كأنهم نصوص أثمة، ولفق كل أنواع المذمة والتهم ضدنا، وقتل عددا وفيرا، أقام أخير تمثالا لجوبيتر فيليوس مع بعض الشعوذات والأعمال السحرية، وبعد أن أخترع للتمثال صورا دنسة من الشعاليم والأسرار المنذرة بالشر، ووسائط بغيضة للتطهير، عرض شعوذته بأقوال ادعى أنه مستعد للنطق بها حتى للامبراطور وبتملقات أرضت الحاكم هيج الشياطين ضد المسيحيين قائلا إن الإله أمر بطرد المسيحيين - كأعداء له - خارج حدود المدينة والأقاليم المجاورة.

<sup>(</sup>١) صدر قرار غالريوس في ابريل سنة ٣١١ (ك ٨ ف ١٧) ولذا فيكون تغيير مكسيمين لخطته قد تم حوالي شهر اكتوبر-

<sup>(</sup>٢) لعل هذه الحجة أن الاجتماعات الليلة في قبور الشهداء بما يتبعها من تحمس وغيرة غير موغوب فيها.

 <sup>(</sup>٣) قيم باند مرتد عن المسيحية
 (٣) قيم باند مرتد عن المسيحية

# الفهل الرابع

#### التذكارات التي أقيمت ضدنا

- (١) والواقع إن نجاح الرجل الذي تزعم هذه الحركة أغرى كل الموظفين الاخرين في المدن الواقعة في نفس المنطقة لاقامة تذكار محائل وإذ رأى حكام المقاطعات أن هذا يرضى الامبراطور اقترحوا على رعاياهم أن يفعلوا نفس الامر.
- (٢) ولما أعلن الطاغية بأمر ملكى رضاءه على تصرفاتهم اشتعلت نيران الاضطهاد ضدنا من جديد. وأقام مكسيمينوس نفسه الكهنة للتماثيل في المدن ورؤساء كهنة أيضا، وهؤلاء الاخيرون أخذوا من أبرز الشخصيات في الحياة العامة، الذين أظهروا براعة في كل المراكز التي احتلوها، والذين اشتعلوا غيرة لخدمة التماثيل التي عبدوها.
- (٣) وبالايجاز إذ خراف ان الامبراطور الشاذة دقعت في الواقع كل رعاياه حكاما وشعبا لارتكاب كل شيء ضدنا ارضاء له، ظانين أنهم يمكنهم اظهار شكرهم له من أجل كل ما نالوء منه من امتيازات بتدبير القتل ضدنا واظهار أي علامات جديدة للحقد علينا.

## الفصل الخامس

#### سفر الأعمال المزور

- (۱) وإذ زوروا سفرا عن أعـمال بيلاطس ومخلـصنا، ملينا بكل أنواع التجـديف على المسبح، أرسلوه بموافقـة الامبراطور، إلى كل أرجاء الامـبراطورية الخاضعـة له، مع أوامر كتابيـة تأمر بأنه يجب تعليـقـه عـلنا أمـام أنظار الجـمـيع في كـل مكان، في الريف والمدن، وأن المدرسين يجـب أن يعلمـوه لتلاميذهم، بدلا من دروسهم العادية، وأنه يجب دراسته وحفظه عن ظهر قلب.
- (۲) وإذ كانت هذه الأمور تحدث تقدم قائد حربي آخر يسميه الرومانيون دكس والقي القبض على بعض النسوة الساقطات في سوق دمشق بفيتيقية، وبتهديدهم بالتعذيب الرزمهن على كتابة تصريح بأنهن كن قبلا مسيحيات، وأنهن كن يرتكبن أعمالهن الفاضحة، وكن يرتكبن الرذيلة في ذات كتائسهن، وصرحن بمشالب آخرى كثيرة ضد ديانتنا كما أرادهن أن يقلن وأخذ آخر أقوالهم كتابة نقلها إلى الإميراطور الذي أمر بإذاعة هذه الوثائق أيضا في كل مكان وفي كل مدينة -

## الفهل السادس

#### أ أولئك الذين استشهدوا في ذلك الوقت

(۱) وبعد ذلك بقليل صار هذا القائد الحربي قاتل نفسه، ونال جزاء شره ولكننا اضطررنا ثانية لتحمل النفي والاضطهاد العنيف، وثار الحكام ضدنا بقسوة مرة أخرى في كل صقاطعة، حتى ألقى القبض على البعض ممن برزوا جدا في فهم الكلمة الإلهية، وحكم عليهم بالموت بدون رأفة وإذ اعترف ثلاثة منهم في صدينة أحيسا بفينيقية بأنهم مسيحيون ألقوا طعاما للوحوش من بينهم الأسقف سلوانس، [۱] وكان متقدما في السن، قضى في مركزه أربعين سنة كاملة المالة المالة السناء في السن، قضى في مركزه أربعين سنة كاملة المالة المالة

(۲) وفى نفس الوقت تقريبا إذ ألقى القبض - بلا مبرر وعلى غيبر انتظار على بطرس أيضا الذى ترأس على أبروشيبات الاسكندرية بكيفية ممتازة جدا، وكان مشلا أعلى للاسقف، بسبب سمو حياته، ودراسته للكتب المقدسة، قطعت رأسه في الحال ودون سؤاله، كأتما كان ذلك بأمر مكسيمينوس. ولقى معه أيضا نفس المصير آساقفة آخرون كثيرون من مصر.

(٣) أما لوسيان، [٢] وكان قسا في أبروشية أنطاكية، ممثارًا جدا في كل ناحية، عاتشا حياة نقية، واشتهر بسعة اطلاعه في الروحيات، فقد أحضر إلى مدينة نيكوميديا، وتصادف أن كان الامبراطور مقيما يها وقت ثذا وبعد أن قدم أمام الحاكم دفاعا عن الإيمان الذي اعتنقه ألقي في السجن وحكم عليه بالموت،



<sup>(</sup>۱) ك ٨ ف ١٣ : ٣ و ٤٠

 <sup>(</sup>۲) ك ٨ ف ١٣ وكان لوسيان هذا من أكبر علماء الكنيسة الأولى - وقد أعد الترجمة السبعينية ترجمة منقحة وكتب
 بعض الكتب عن الايمان وبعض الرسائل وتقسيرا لسقر أيوب -

### الفهل السابع

#### الأمر اللكي الذي صدر ضدنا ونُقش على الأعمدة

(۱) وقد نقشت على أعمدة نحاسية وسط المدن التذكارات[۱] التي أقيمت ضدنا، وصور من الأوامر الملكية التي صدرت ردا عليها، وهذه طريقة لم تتبع قط في أي مكان أخر، وكان يسمع من أقواه صبية المدارس كل يوم اسما يسوع وبيلاطس، وسفر الأعمال الذي زور بوقاحة وتهور ١٦٠]

(٣) ويبدو لى أنه من الضرورى أن نثبت هنا وثيقة مكسيمينوس التي علقت الأعسدة، لكى تضح فى نفس الوقت غطوسة الرجل مسغض الله، والانتشام الإلهى الذي لا ينعس، والمبغض الشر. والذي يحل بالشجار، الذي تعقبه وحل به، والذي تحت ضغطه سلك الطويق المعكوس ضدنا بعد ذلك بقليل، وأيد ذلك بقوانين مكتوبة.

أما الوثيقة فتراها في الكلمات الآتية:

صورة ترجمة الأمر الملكى الذي أصدره مكسيمينوس ردا على التذكارات التي أقيمت ضدنا . وقد أخذ من عمود في مدينة صور

(٣) اوأخيرا، استطاعت قوة العقل البشرى الضعيفة أن تزيح كل ضباب مظلم وكل ضلالة استأثرت قبل الآن حواس البشر، وأحاطتهم بظلمة الجهل المدمرة، واستطاعت كذلك أن تبين أنها تسترشد بالعناية الرحيمة التي للالهة الخالدة .

(٤) • ومما يقوق التصديق مقدار شكرنا وسرورنا ورضائنا بسبب ما قدمتموه من برهان على ثباتكم وتقواكم · لأن كل واحد كان يعرف حتى قبل الآن مقدار الولاء والاحترام اللذين كنتم تقدمونهما للالهة الخائدة، مظهرين لا ايمانا متضمنا في مجرد الكلمات الجوفاء، بل أعمالا مجيدة مستمرة عجيبة ·

(٥) «لذلك يليق أن تلقب مدينتكم بحق كرسيا وسقرا للالهة الخالدة وهي على الأقل تبدو من علامات كثيرة - أنها تزدهر وتنمو بفضل وجود الإلهة السماوية فيها .

(٦) \*وهوذا مدينتكم عندما أدركت أن أصحاب تلك الضلالة الممقوته قد يدأوا يستشرون ثانية، ويشعلون أعظم نيران مسلتهبة كثيران أطفئت وبدأت جذوتها تشتعل ثانية - هوذا مدينتكم، يغض النظر عن كل الامتيازات الخاصة، وعن طلباتها السابقة لمصلحتها، لجأت في الحال لقداستنا كما لمركز كل ديانه طالبة العلاج والمعونة.

(٧) ﴿وواضح أن الإلهة قد وهبتكم هذا العقل الراجح بسبب ايمانكم وتقواكم.

المذلك فإن جوبيتر، الإله العظيم المقتملر، الذي يرأس مدينتكم المزدهرة ويحافظ على آلهمة أجمدادكم، وعلى زوجاتكم وأولادكم، وعلى مساكنكم وبيموتكم من كل وبأ ممهلك، قد غمرس في نقوسكم تلك العزيمة السليمة مبينا ومبرهنا كيف هو مجميد وسام وجميل ممارسة العباده والشعائر المقدسة للإلهة الخالدة بالإحترام اللائق

(٨) «لائه من ذا الجاهل أو الخالى من كل فهم الذى لا يدرك أنه بسبب عناية الإنهة لا ترفض الأرض البذار التى تزرع فيها، ولا تخيب رجاء الزارع، وإن الحروب الأثيمة ليست محتمة على الأرض، وإن الإجساد البائية تتحدر إلى الموت تحت تأثير الجو الفاسد، وإن البحر لا يتنفخ ويعلو بفعل الرياح العاتية، وأن الاعماصير غير المنتظرة لا تتسبب عنها العواصف المدمرة، وأن الأرض، مغذية الجميع وأم الجميع، لا تتزعزع أعماقها بفعل الهزات العنيفة، وإن الجبال التي عليها لا تغوص في الثغرات المتسعة، لا يجهل أحد أن كل هذه الشرور، وغيرها مما هو أشر منها، كثيرا مما حدثت حتى الآن.

(٩) اوقد حدثت كل هذه المصانب بسبب الأخطاء المدمرة المنبعثة من غرور هؤلاء الأشرار
 الياطل، عندما تملك على نقوسهم، ونكاد نقول إنه غطى كل الأرضى بالخزى والعار»

(١٠) وبعد هذه الكلمات أضاف قائلا:

"فلينظروا إلى المحاصيل القائمة المزدهرة تتمايل في الحقول الفسيحة، وإلى المراعى الزاهية بنباتها وأزهارها بسبب الأمطار الغزيرة وأعتدال الجو وجماله

(١١) "وأخيرا فليفرح الجميع لأن قوة مارس[٣] الجبار المقتدر المهوب قد أرضتها تقوانا وذبائحنا وتبجيلنا وليتمتعوا إذن بالسلام الكامل الثابت، وليردد غبطة كل الذين ابتعدوا عن تلك الضلالة وعادوا إلى التفكير السليم الصحيح، كمن قد نجوا من عاصفة فجائية أو من مرض شديد، ليحصدوا ثمار السعادة باقى أيام حياتهم .

 <sup>(</sup>٣) إله الحرب عند الرومان.

(۱۲) «أما إذا أصروا على ضلالـــتهم اللعينة فليطردوا من مدينتك ومقاطعــتك كما أردت، لكى تستطيع مدينتك - إذ تتحرر من كل دنس وكفر - ممارســة الشعائر المقدسة للإلهة الخالدة بالإكرام اللاثق، وفقا لغيرتك الممدوحة في هذا الأمر، ووفقا لميولها الوطنية.

(۱۳) "ولكن لكى تعرف كيف كانت طلبتك فى هذا الأمر مقبولة لدينا، ومقدار استعدادنا لاغداق البركات طوعا دون تذكارات أو طلبات، فإننا نسمح لقداستك، بأن تسأل أى هبة - مهما عظمت - مكافأة لك على ميولك الصالحة هذه .

(١٤) ﴿ اسأل الآن أن يتم هذا وأن تناله، لأنك لابد أن تحصل عليه دون ايطاء ﴿ وإذا ما منح هذا لمدينتك قدم دليلا مستمرا على تقواك نحو الإلهة الخالدة، وعلى أنك قــد حصلت، من جودنا وكرمنا، على مكافأة طيبة لاختيارك هذا، فيراها أولادك وأولاد أولادك» ·

(١٥) هذا ما نشـر ضدنا في كل المقـاطعات وقطع عنـا كل رجاء في أى خيـر، على الأقل من البشر، حتى يضل لو أمكن المختارون أيضا[٤] في هذه الأمور، وفقا للقول الإلهي.

(١٦) والواقع إنه عندما كاد ينقطع الرجاء عند الأغلبية بيننا، وعندما كاد منفذو الأمر الملكى المشار إليه يكملون رحلتهم إلى بعض الإماكن، أظهر الله، حامى كنيسته، بغتة، تدخل السماء للدفاع عنا، وأوقف تجبر الطاغية علينا.

### الفصل الثامن

#### النكبات التي حلّت في مجاعات وأوبئة وحروب ، بمناسبة هذه الأمور

(۱) ولقد كفت أمطار قصل الشتاء العادية أن تهطل على الأرض بغزارتها المعتادة، فظهرت مجاعة على غير انتظار، ثم حلت الأوبئة علاوة على هذا، ومرض شنيع آخر عبارة عن قرحة قبل عنها بحق أنها جمرة بالنسبة لمظهرها النارى، وإذ كانت هذه القرحة تنتشر في كل الجسم كانت تعرض الحياة للخطر، وعندما كانت تصيب العينين كانت تحرم جماهير من الرجال والنساء والأطفال من البصر،

(٢) وفضلا عن هذا فقد اضطر الطاغية إلى محاربة الأرمن الذين كانوا منذ القديم أصدقاء الرومانيين وحلقاءهم ولانهم كانوا هم أيضا مسيحيين وغيورين في عبادتهم لله حاول عدو الله أن يلزمهم على الذبح للاصنام والشياطين، وبهذا جعل الأصدقاء أعداء، والحلقاء خصوما .

<sup>· (</sup> T & : Y E = a) ( E)

- (٣) كل هذه الأمور حدثت فجاة في وقت واحد فحطمت كبرياء الطاغية وتبجحه على الله-لأنه سبق أن افتخر بأنه بسبب غيرته للاصنام وعداوته لنا لم تحصل في عهده مجاعات أو أويئة أو حروب. وإذ حلت عليه هذه الأمور كلها معا في وقت واحد في الحال بينت على أنها كانت مقدمة لخرافه.
- (٤) وقد اندحر هو نفسه بقواته في الحبرب مع الارمن، أما بقية سكالًا المدن الخاضعة له فقد حلت بهم المجماعة والأويشة بشكل مرعب، حستى بيع مكيال الحنطة المواحد بألفين وخمسمائة درهم يوتاني [1]
- (٥) وكان عدد الذين ماتوا في المدن لا يحصى، أما عدد الذين ماتوا في الريف والقرى فكان أكثر، حتى كادت قوائم الضرائب التي كانت سابقاً تتضمن عدداً وفيرا جداً من سكان القري تصبح بيضاء، إذ قضت المجاعة والأوبئة على الجميع تقريبا بمنتهى السرعة -
- (٦) وكان البعض يتمنون التخلص من أثمن ما يملكون لمن توفر لديهم الطعام في نظير أقل لقمة من الطعام، وباع الاخرون ممتلكاتهم قليلا قليلا حتى أصبحوا في أشد حالات الفاقة والعوز · كان البعض يضغون القش ويأكلون الأعشاب الكريهة، فأتلفوا بذلك صحتهم ·
- (٧) وكانت بعض النساء من أشرف العائلات في المدن تتجولن في الأسواق للاستجداء، وكانت
   تتين عليهن دلائل الثراء السابق من احتشامهن في مظهرهن ووقارهن في هيئتهن -
- (٨) وإذ حل الضنك بالبعض وأصبحوا على حافة الموت تعثروا وتمايلوا هنا وهنالك، وكاثوا أضعف من أن يستطيعوا الوقوف، فسقطوا في وسط الشوارع، وكاثوا وهم منظر حين يتوسلون أن تعطى إليهم لقمة خيز صغيرة، وفي آخر نـفس يصرخون قائلين: جائع ولم تكن لهم قدرة إلا على أن يبعثوا هذه الصرخة الأليمة جدا-
- (٩) أما الآخرون الذين كان يبدو أنهم توفر لديهم الطعام فقد اندهشوا من كثرة عدد الشحاذين، ويعد أن وزعوا كميات كبيرة تقست قلوبهم أخيرا متوقعين أنهم هم أنفسهم أيضا سوف يعانون سريعا نفس المصائب كهؤلاء الشحاذين.

وهكذا ظلت الجيئ العارية منظرحية وسط الأسواق والأزقية أيام طويلة دون أن تدفق، فكانت منظرا أليما جدا لمن شاهدوها ·

<sup>(</sup>١) الدرهم اليوناني عملة فضية كانت توازي قيمته نحو محمسة قروش ا

(١٠) وأصبح البعض أيضًا طعاماً للكلاب، الأمر الذي لاجله بدأ الأحياء يقتلون الكلاب لئلا
 تجن فتلتهم الناس،

(۱۱) والأسوأ من هذه تلك الأوبئة التي كانت تقضى على بيوت وعائلات برمتها سيما الذين لم تتمكن منهم المجاعة بسبب ثوفر الطعام لديهم وكذا التهم الموت سريعا الآثريا، والحكام والولاة وكثيرين من ذوى المناصب الرفيعة، كأن المجاعة قد تركتهم لتقضى عليهم الأوبئة ولهذا امتلأ كل مكان نحيبا، ولم يكن يرى أو يسمع في كمل زقاق أو سوق أو شارع سوى أصوات البكاء، المقترنة بالآلات العادية وأصوات النادبين.

(۱۲) وبهذه الكيفية قضى الموت على عائلات برمتها في وقت وجيز مستخدما في حوبه الشعواء
 هذين السلاحين: الأويئة والمجاعة، حتى كان المرء يرى جئين أو ثلاثة محمولة في وقت واحد.

(١٤) لانهم وحدهم وسط تلك المصائب اظهروا عطفهم وانسانيتهم بأعمالهم، ففي كل يوم استمو البعض في اظهار عنايتهم نحو الموتى ودفتهم، إذ كان هنالك كشيرون لا يجدون من يعنى بهم، والاخرون كانوا يجمعون في مكان واحد من عضتهم المجاعة باليابها في كل المدينة ويقدمون الطعام إليهم جميعا، وهكذا أذيعت بين الجميع هذه الانباء فمجدوا إنه المسيحيين، وإذ اقتنعوا بالحقائق نفسها اعترفوا بأن المسيحيين هم الوحيدون الاتقياء والمتدينون.

(١٥) وبعد أن تمت هذه الأصور هكذا أعاد إلينا الله، حامى المسيحيين العظيم، ضياء شمس عنايته من نحونا، بعد أن أعلن عن الحوادث السابق وصفها غضيه على جميع الناس بسبب الشرور العظيمة التي جلبوها علينا، وهكذا أضاء علينا بنور السلام بكيفية عجبية وسط الظلمة المدلهمة، وبين للجميع أن الله نفسه كان هو الذي يدبر أصورنا دواما، صحيح أن الله يؤدب شعبه من وقت الآخر ويفتقدهم، ولكنه بعد التأديب الكافي يعود ويظهر الرحمة والشفقة لمن يرجونه،



### الفهل التاسع

#### انتصار الأباطرة محبوبي الله

- (۱) وهكذا رأينا أن قسطنطين السابق ذكره[۱] الامبراطور المولود من امبراطور، الابن البار لأب تقى حكيم، وليسينبوس ثانية، [۲] وهما امبراطوران محبوبان من الله، مكرمان على قدم المساواة من أجل ذكاثهما وتقواهما، عندما حركهما الله مخلص الجميع وسيد الكل، وأهاجمها ضد الطاغيين الشريرين، واشتبكا في الحرب معهما وكان الله ظهيرا لهما، اندحر مكستيوس [۳] في روما أمام قسطنطين بكيفية عجيبة أما طاغية الشرق[٤] قلم يعمر طويلا بعده بل لقى حتف بكيفية مخجلة على يدى ليسينيوس الذي لم يكن قد جن بعد -[٥]
- (٣) أما قسطنطين الذي كان متقدما في المقام وفي المركز الامبراطوري، فإنه في بداية الأمر أشفق على من ظُلموا في روما- وإذ لجأ بالصلاة إلى إله السماء، وكلمته يسوع المسيح نفسه مخلص الجميع، كعون له، تقدم بكل جيشه، معتزما أن يرد إلى أهل روما حريتهم السابقة.
- (٣) غير أن مكسنتيوس، إذ اتكل بالأحرى على أعسال الشعوذة أكثر من اتكاله على ولاء رعيسته، لم يجسر على التقدم أبعد من أبواب المدينة، بل حسن كل مكان ومنطقة ومدينة، كانت قد استعبدت له، يجوار روما وفي كل ايطاليا، يفرق هائلة العدد وجنود لا عدد لهم أما الامبراطور فقد اتكل على الله، وهجم على أول وثاني وثالث جيش للطاغية وقهرهم أجمعين وإذ غزا الجزء الأكبر من ايطاليا اقترب جدا من روما ا
- (٤) ولكى لا يضطر لاشهار الحرب على أهل روما من أجل الطاغية جذبه الله تقده، كما بسلاسل، وأبعده عن أبواب المدينة، وأيد تلك التهديدات السابق تدوينها في الكتب المقدسة عن الاشرار، والتي لا يصدقها الأغلبية كأنها خرافة، ولكن المؤمنين يصدقونها أيدها الله، بالإيجاز، بالعمل نفسه، أيدها للجميع، للمؤمنين ولغير المؤمنين، الذين رأوا الأعجوبة بأعينهم.

<sup>(1)</sup> 比水之 (1)

<sup>(</sup>٢) كان كل من قسطنطين وليسينهوس يحمل لقب أوغسطس ولكن قسطنطين كان متقدما-

<sup>(</sup>٣) بخصوص مكستيوس انظر ك ٨ ف ١٤٠٠

 <sup>(</sup>٤) اى مكسيمينوس · انظر فصل ١٠ التالى ·

<sup>(</sup>٥) اشارة إلى عداوة ليسينيوس للمسيحيين التي ظهرت بعد ذلك ببضع سنوات ونشأ عنها اضطهادهم-

- (٥) وكما حدث في أيام موسى نفسه وأيام جنس العبرانيين أحباء الله عندما «ألقى مركبات فرعون وجيشه في البحر وأغرق أفضل جنوده المركبية في بحر سوف وغطاهم باللحجج [٦] هكذا حدث لمكستيوس وجنوده وحرسه، فأنهم اقد هبطوا في الأعماق كحجر»[٧] عندما هرب أمام قوة الله المرافقة لقسطنطين، وجاز النهر القائم في طريقه، الذي كان قد أنشأ فوقه قنطرة من السفن، وهكذا أعد بنفسه وسيلة هلاكه .
- (٦) ويستطيع المرء أن يقول عنه إنه «حفر حفرة وفتحها فسقط في الهوة التي صنع يرجع تعبه
   على رأسه وعلى تاجه يهبط ظلمه» [٨]
- (٧) فإذ القنطرة القائمة فـــوق النهر إذ انكســرت ولم يعد هناك مـــجال للعبــور اختــفت السفن والرجال في الأعماق في الحال، وكان أول من اختفى ذاك الرجل الشرير نفسه، ثم حاملو الدروع، وكما تنبات الأقوال الإلهية «غاصوا كالرصاص في مياه غامرة» [٩].
- (٨) وهكذا استطاع من نالوا النصرة من الله، أن يتغنوا، إن لم يكن بالقول فعلى الأقل بالفعل، كما تغنى موسى خادم الله العظيم ومن معه ضد ذلك العاتى القديم قاتلين «لنرنم للرب فإنه يعظمة مجد ذاته الفرس وراكبه طرحهما في البحر، قد صار معينا وحاميا خلاصي،[١٠] «من مثلك بين الإلهة يارب من مثلك معتزا في القداسة، عجيبا في المجد، صانعا عجائب» [١١]
- (٩) ترنم قطنطين بهذه التسبحة وأمثالها، يأعماله نفسها، لله الملك المطلق ومصدر نصرته، وذلك عندما دخل روما ظافرا، وللحال استقبله جميع أعضاء مجلس الأعيان وباقى الشخصيات البارزة، مع أهل روما، والأطفال والنساء، كمنقذهم ومخلصهم، والمحسن إليهم، بأعين براقة وتقوس مستبشرة، بهتافات الفرح العظيم والغبطة التي لا تحد.
- (١٠) أما هو فإنه لم يغتبط يسبب الهتافات، ولم ينتفخ بسبب التسابيح، إذ كان قد تأصلت فيه تقوى الله · ولكنه، وقد رأى أن معونته كانت من قبل الله، أمر في الحال بأن يوضع في يد تمثاله تذكار لآلام المخلص · ولما وضعه ووضع علامة الصليب المخلص في يمين التمثال، في أظهر مكان في روما، أمر بنقش الكتابة التالية عليه باللغة الرومانية:

<sup>(</sup>٦) (خو ١٥ : ٤ و ٥).

<sup>(</sup>۷) (خر ۱۵ : ۵).

<sup>(</sup>A) (مز ۷ : ۱۵ ر ۱۱) --

<sup>(</sup>٩) (خر ۱۵ : ۱۰)٠

<sup>(</sup>١٠) (خو ١٥ : ١ و ٢) حب الترحمة السبعينية

<sup>(</sup>۱۱) (خر ۱۵: ۱۱).

(١١) قبهذه العلامـة المقتدرة، [١٢] دليل الشجاعة الحـقيقى، أنقذت مدينتكم وحـررتها من نير الطاغية، وفضلا عن هذا فـإننى إذ حررت مجلس الأعيان وشعب روما قد أعـدتهم إلى مقامهم السامى السابق ومجدهم.

(۱۲) وبعد هذا بارك الله قسطنطين نفسه والامبراطور ليسينيوس، الذي لم يكن قد أصيب بعد بالجنون الذي تردى فيه فيما بعد، وسبحاه كمصدر لكل بركاتهما، وبنفس واحدة ورأى واحد أصدرا أمرا ملكيا كاملا[۱۳] في مصلحة المسيحيين، وأرسسلا وصفا للعجائب التي صنعها الله لهم، والانتصار على الطاغية، مع صورة من الامر نفسه، إلى مكسيمينوس الذي كان لا يزال يحكم على أمم الشرق مدعيا صداقتها.

(۱۳) أما هو فإنه كطاغية تألم جدا نما علمه ولكنه إذ لم يرد أن يظهر خضوعه لأحد آخر، ومن الناحية الأخسرى لم يرد أن يبطل الأوامر الصادرة، خوفا من مصدريها، اضطر أن يوجه إلى الولاة الخاضعين له هذه الرسالة الأولى في مصلحة المسيحيين، مزورا أمورا نسبها إلى نفسه لم يفعلها هو قطء

#### ترجمة رسالة الطاغية مكسيمينوس

هجیوفیـوس مکسیمینوس أوغسطس إلى سابینوس ۱٤١] إننى واثق من أن الأمر واضح لفطنتك ولجمیـــع الناس أن سیدینا وأبوینا دقلدیانوس ومکسیمیانوس لما رأیا أن کـــل الناس تقریبا یهــجرون عبادة الآلهة .

(١٤) اوينضمون إلى جماعة المسيحيين أمرا بحق أن جميع من تركوا عبادة تلك الإلهة الخالدة
 يجب أن يعادوا إلى عبادة الإلهة بالتأديب العلنى والقصاص.

(١٥) هولكننى لما أتيت في بداية الأمر إلى الشهرق في ظروف طيبة، وعلمت أن رجالا كـثيرين جدا في بعض الأماكن، ممن يستطيعهون تأدية الكثير من الخدمات العامة قد نفاهم القهضاة للسبب المتقدم -ذكره، أصدرت أمرا لكل القضاة بعدم معهاملة أي واحد من الأقاليم بالقسوة، مل بالأحرى يعيدونهم إلى عبادة الألهة بالتملقات والنصائح ·

<sup>(</sup>١٣) أثناء حربه ظهر له صليب من نور في كبد السماء ظهرا وكتبت تحته هذه العبارة ابهذا تغلب؛

<sup>(</sup>١٣) هذا هو الأمر المشهور الذي صدر في ميلان سنة ٣١٢ ويرى نصه في ك ١٠ ق ٥٠

<sup>(</sup>١٤) ق ١ : ٣٠

(١٦) ولما أطاع القضاة هذه التعليمات بناء على أمرى حدث أنه لم ينف أو يوبخ أحد ممن كانوا
 يعيشون في أقاليم الشرق، بل بالأحرى أعيدوا إلى عبادة الإلهة دون استخدام أية قسوة معهم.

(١٧) «غير أننى لما ذهبت فيما بعد إلى نيكوميديا السنة الماضية في ظروف طيبة، وأقمت هناك، أتى إلى أهالي المدينة بتماثيل الإلهة متوسلين إلى بشدة إن لا يسمح لشعب كهذا بالإقامة في يلادهم.

(١٨) ولكن لما علمت أن أشخاصا كثيرين من تلك الديانة يعيشون في تلك الأقاليم أجبت بأنني أشكرهم من أجل طلبتهم، لكنني أرى بأنها ثم تقدم من الجميع، ولذا فإن بقى أحـد متمــكا بتلك الخرافات فلكل واحد الحق بأن يتصرف كما يشاء، حتى ولو أراد التمسك بعبادة الإلهة.

(١٩) ومع ذلك فقد رأيته من الضروري اعطاء اجابة مرضية لسكان يكوميديا والمدن الأخرى التي تقدمت إلى نفس الطلب بالحاح، أي أن لا يسمح لأحد من المسيحيين بالسكن في مدنها (أولا لأن هذه الخطة اتبعها الاباطرة السابقون جميعهم، وثانيا لأنها ترضى الإلهة التي ترعى جميع البشر وحكومة الدولة نفسها) كما رأيته من الضروري أيضا تأييد الطلبة التي قدموها بصدد عبادة الهتهم.

(٣٠) "وبالرغم من إنه قد أرسلت قبل الأن رسائل خماصة إلى فطنتكم، وأعطيت الأوامر أيضا بعدم اتخاذ اجراءات صارمة ضد أولئك المواطنين الذين يريدون سلوك ذلك الطريق، بل يجب معاملتهم باللطف والاعتدال، إلا أنه لكى لا يتحملوا أية اهانات أو اغتصاب على أيدى الجنود أو غيرهم، فقد رأيته من المناسب أن أذكر فطنتكم في هذه الرسالة أيضا لاقناع المواطنين بالتملقات والنصائح لكى يدركوا عناية الإلهة.

(٢١) - اولذا فإن اعتزم أى واحد، بمحض اختياره، عبادة الإلهية فمن المناسب أن يرحب به - أما إن أراد أحد البقاء في ديانته فاتركه لحريته -

(٢٣) "وعما يليق بفطنتك أن تلاحظ اتمام ما أوكل إليك، وتدرك أنه لم يعط لأحد السلطان لظلم مواطنينا بالاهائات والسلب والاغـتصاب، لأنه من اللائق كما كتب سابقا اسـتمالة مواطنينا إلى عبادة الإلهة بالنصائح والتـملقات بالاحرى ولكى يصل أمرنا هذا إلى علم جميع مـواطنينا قمن المحتم عليك اذاعة الاوامر الصادرة بمنشور تصدره أنت» .

<sup>(</sup>٣٣) ونظرا لأن الضرورة حتمت عليه أن يفعل هذا، ولم يصدر الأمر بارادته، فلم يعتبره أحد بأنه مخلص يمكن الوثوق فيه، لأنه سبق أن أظهر عدم ثباته وخداعه بعد اعتراف مماثل سابق

(٣٤) فلم يجرؤ أحد من شعبنا على عقد اجتماعات أو حتى على الظهور علنا، لأن رسالته لم تتضمن شيئا عن هذا، إنما أمرت بملاحظة عدم ايذاتنا، ولم تأمر بالسماح لنا بعد الاجتماعات أو بناء الكنائس أو محارسة شيء من طقوسنا العادية ·

(٢٥) مع أن قسط نطين ولسينيوس، المدافعين عن السلام والتقوى، كتب له بالسماح بهذا، وصرحا به لكل رعاياهما بالأوامر الكتابية التمى أصدراها، أما ذلك الرجل الفاجر فلم يخضع لهذا الأمر إلى أن اضطر أخيرا لاطاعته رغم ارادته عندما دفعه إلى ذلك العدل الإلهى

# الفصل العاشر

#### انقلاب الطغاة ، والكلمات التي نطقوا بها قبل موتهم

(١) أما الظروف التي دفعته لسلوك هذه الطريق فكانت كالآتي: إنه إذ لم يعد قدادرا بعد على ابقاء عظمة الحكم الذي أوكل إليه بغير استحقاق، نظرا لافتقاره للحكمة والفهم، أدار الشئون بطريقة منحطة، وافتخر بكل الأشياء وكبرياء وغطرسة دون أي مبرر بل افتخر حتى على أقرائه في الامبراطورية الذين كانوا أسمى منه من كل وجه، من ناحية الأصل والنسب والتعليم والثقافة والذكاء، وفوق الكل من ناحية الاعتدال والتقوى نحو الإله الحق ولذا بدأ يتصرف بجرأة ووقاحة، وينتحل لنفسه أسمى رتبة المحتدال والتقوى نحو الإله الحق ولذا بدأ يتصرف بجرأة ووقاحة، وينتحل لنفسه أسمى رتبة المحتدال والتقوى الحق المحتدال والتقوى الحق المحتدال والتقوى الحق الإله الحق الذا بدأ يتصرف المحتدال والتقوى الحق المحتدال والتقوى الحق المحتدال والتقوى الحق الوحد المحتدال والتقوى الحق المحتدال والتقوى الحق الإله الحق المحتدال المحتدال والتقوى الحق الإله الحق المحتدال والتقوى الحدد المحتدال والتقوى المحتدال والتقوى المحتدال والتقوى المحتدال والتقوى الحدد المحتدال والتقوى والمحتدال والتقوى المحتدال والتقوى المحتدال والتقوى المحتدال والتقوى والمحتدال والمحتدال والمحتدال والتقوى والمحتدال والتقوى والمحتدال والتقوى والمحتدال والمحتدال والمحتدال والمحتدال والمحتدال والمح

- (۲) وإذ جن في حماقيته نقض المعاهدات التي أبرمها مع ليسينيوس وشن حبربا شعواء٠ وفي وقت وجيز سبب الفوضي والارتباك في كل الأمور، وأهاج كل مدينة، وجمع كل قواته المتضمنة عددا وفيرا جدا من الجند، وذهب لمحاربته معتمدا على ثقته في الشياطين التي ظنها الهة، وعلى عدد جنوده٠
- (٣) ولما دخل الحرب[١] حرم من بعد النظر الإلهى، وأعطيت النصرة إلى ليسينيوس الذي كان
   يحكم وقتئذ بمساعدة الله الواحد الوحيد إله الجميع.
- (٤) فأولا أبيد الجيش الذي كان يعتمد عليه وإذ تنحى عنه كل حرسه، وتركوه وحيدا، وهربوا للظاهر، نزع سرا وبأسرع مايمكن الملابس الملكية التي لم تكن في الواقع خليقة به واختلط بالجميع بمنتهى النذالة والجين، ثم هرب واختبأ في الحقول والقرى وبالرغم من حرصه على انقاذ نفسه فإنه لم ينج من أيدى أعدائه إلا بشق النقس، وأعلن بأفعاله صدق وأمانة الأقوال الإلهية القائلة:

<sup>(</sup>١) نشبت هذه الحرب بين ليسينيوس ومكسيمين في ٣٠ ابريل سنة ٣١٣ في أدرئة -

الن يخلص الملك بقوة الجيش الجبار لا ينقذ بعظم القوة باطل هـو الفـرس لاجــل
 الحلاص وبـشدة قـوته لا ينجى هوذا عينا الرب علـى خاتفـيه على الراجين رحـمتـه لينجى من الموت
 أنفــهمه - [۲]

(٦) وهكذا ذهب الطاغية إلى بلاده يغطيه الخزى وفى ثورته الجنونية قتل أولا الكثيرين من كهنة وأنبياء الآلهة التى سبق أن أعجب بهيا، والتى أوحت إليه الاشتباك فى لحرب، فخدعته وضللته وفوق الكل خانته من جهة سلامته، وإذ أعطى المجد لاله المسيحيين، وسن قانونا كاملا فى سبيل حريتهم، أصيب فى الحال بمرض قاتل وفارق الحياة دون امهال، أما القانون الذى سنه فكان كالآتى:

#### صورة الأمر الملكى الذى أصدره الطاغية فى مصلحة المسيحيين مترجما عن اللغة الرومانية

(۷) «الاسبراطور قيصر كايوس فالريوس مكسيمينوس، جرمانيكوس، سارماتيكوس، بيوس، فيلكس، انفكتس، أوغسطس نعتقد أنه من الواضح أن لا أحد يجهل، بل بالأحرى كل من يتطلع إلى الماضى يعلم ويدرك أننا في كل تأحية نعنى دواما بخير مواطنينا، ونتمنى أن نمدهم بكل ما يعود بالخير على الجميع، والنفع العام، وكل ما يؤدى إلى المصلحة العامة ويتفق مع آراء كل واحد

(٨) الذلك فإنه عندما اتضح لنا قبل الآن إنه تحت ستار أوامر أبوينا الجليلين دقلديانوس ومكسيميانوس، التي كانت تحرم عقد اجتماعات المسبحيين، ارتكب الموظفون حوادث كشيرة للسلب والنهب، وإن تلك الشرور كانت في تزايد مستمر لخراب مواطنينا، الذين نود دواما أن نبذل معهم عناية كاملة، وإن ممتلكاتهم كانت تتبدد نتيجة لهذا، أرسلت رسائل في العام الماضي إلى حاكم كل مقاطعة، أمرتا فيها أنه إن أراد أحد تأدية أي نوع من الشعائر الدينية يجب السماح له باتمام غايته من دون مناقضة، ويجب أن لا يعوقه أو يمنعه أي واحد، ويجب أن تمنح الحرية للجميع ليتصوفوا كما يريدون دون خوف أو شك.

(٩) «على أثنا لا نطيق أن ترى بعض القضاة يحرفون أوامرنا، ويعطون شعبنا فرصة للشك في
 معنى تدبيراتنا، ويجعلونهم يتلكأون في تأدية الشعائر الدينية التي يستريحون لها-

<sup>(</sup>۲) (مز ۲۳ : ۱۱ - ۱۹) -

(١٠) ﴿ فلا مكان انتزاع كل أثر للـشك أو الخوف في المستقبل، أمرنا بإذاعة هذا الأمر الملكي، لكى يتضح للجميع أن كل من أراد اعمتناق هذا المذهب وهذه الديانة سمح له بناه على منحتنا هذه، وإن كل واحد مصرح له باعتمناق الديانة التي يختارها، وفقا لعادته كما يريد، وكما يحلو له، ومصرح لهم كذلك ببناء بيوت الرب،

(۱۱) ﴿ ولكى تزداد منحتنا هذه عظمة رأينا انه من المناسب أن نـأمر أيضا بأنه إن كـانت هنالك بيوت أو أراض تملكها المسيحيون شرعـا قبل الآن ولكنها صارت ملكا للحكومة بناءعلى أمر أبوينا، أو صودرت في أية مـدينة، سواء كانت قسد بيعت أو قدمت هدية لأى واحد، وجب اعادتها إلى ملاكـها الاصلين المسيحين، لكى يعرف كل واحد في هذه أيضا تقوانا وعنايتنا »

(١٣) هذه هي كلمات الطاغية التي أذاعها بعد سنة تقريبا من الأوامر التي سبق أن أصدرها ضد المسيحيين ونقشها على أعمدة [٣] وذاك الذي كنا في عينيه قبل ذلك بقليل فجارا وكفارا وقتلة، حتى لم يسمح لنا بالاقامة في أية مدينة، أو حتى قرية أو صحراء، هو بنفسه أصدر الأوامر دفاعا عن المسيحين الذين كانوا منذ فترة وجيزة يقتلون بالنيران والسيف، بالوحوش الكاسرة والطيور الجارحة، بحضور الطاغية نفسه، وعانوا كل أنواع التعذيب والقصاص، وأشر أنواع الموت كمخلوقات تعسة، وكفجار أثمة، ولكنه الان أصبح يعترف بهم كأصحاب ديانة، ويسمح لهم ببناء الكنائس، وقد اعترف الطاغية نفسه وشهد بأن لهم بعض الحقوق.

(١٣) وإذ اعترف هذه الاعتراف ، كأنه قد نال شيئا من المنفعة بسببهم، تحمل آلاما لعلها أقل عالم عا كان يستحق، وإذ ضربه الله ضربه مفاجئة هلك في الحملة الثانية الحربية.

(١٤) على أن موته لم يكن موت أبطال الحرب الذين إذ يحاربون بشجاعة من أجل الفضيلة والاصدقاء كثيرا ما يموتون موتا مجيدا . لأنه إذ كان جيشه لا يزال في ساحة القتال، ولبث هو في البيت مختبثا، نال القصاص الذي استحقه كعدو لله . لأن الله ضربه ضربة مفاجئة في كل جسمه، وحلت به آلام مبرحة . فسقط على الأرض منظرحا . وأضناه الجوع . وذاب كل جسمه بنار غير منظورة أرسلها الله ، حتى تغير كل منظره ولم يترك سوى شبح تحول بمرور الزمن إلى هيكل من العظام الجافة ، حتى كان الذين ينظرون إليه يعتقدون أن جسمه لم يكن إلا مقبرة لتفسه التي دفئت في جسم مات فعلا وذاب وفني عن آخره .

(١٥) وإذ أفنته الحرارة بعنف في أعماق نخاعه · تفجرت عيناه وسقطتا من وقبيهما فيصار أعمى · وعندما كانت أنفاسه لا نزال نترك اعترف بالرب · ثم تمنى الموت، وأخيرا أسلم الروح، بعد اعترافه أنه كابد هذه الامور بسبب اضطهاده للمسيح ·

### الفصل الحادي عشر

#### الهلاك النهائي لأعداء المسيحية

- (١) وعندما اكتسح من الطريق مكسيمينوس الباقى السوحيد من أعداء المسيحية، [١] وأشرهم أجمعين، بدأ تجديد الكنائس من أساسها بنعمة الله ملك الكل، وأضاءت كلمة المسيح لمجد إله الكون حاصلة على حرية أوفر من قبل، بينما غطى الخزى والعار أعداء المسيحية الفجار.
- (۲) لأن مكسيمينوس نفسه إذ أعلن عنه الأباطرة آولا أنه عدو عام، أطلقت عنه نداءات عامة أنه شرير جدا ومحقوت وطاغية صبغض لله ، أما الصور التي علقت في كل مدينة تكريما له أو لأولاده نزع بعضها من أماكنها وطرحت إلى الأرض ومؤقت، ومحيت وجوه الأخرى بطمسها بطلاء أسود ، وأما التماثيل التي كانت قد أقيمت تكريما له فقد طرحت إلى الأرض كذلك ثم حطمت، وعرضت لسخرية الذين أرادوا اهانتها، والاساءة إليها .
- (٣) كذلك ألغيت كل الامتيازات التي كانت تقدم لباقي أعداء المسيحية، وقتل جميع من كانوا يناصرون مكسيمينوس، سيما الذين أكرمهم بالمناصب الرفيعة مكافأة لهم على تملقهم اياه، والذين تصرفوا تصرفات معيبة نحو تعاليمنا.
- (٤) مثل بوسيتيوس أعز أصدقائه الذي أكرسه وكافأه أكثر من الجميع، والذي عين واليا للمرة الثانية والشالثة، والذي أقامه رئيسا للوزراء وكذلك كالسيانوس الذي رقى أيضا إلى كل رتبة، والذي اشتهر بكثرة حوادث القتل التي لا تحصى التي ارتكبها ضد المسيحيين في مصر وكثيرين آخرين، علاوة على هذين، امتد على أيديهم طغيان مكسيمينوس.
- (٥) وكذلك ثيوتكنس[٢] الذى اقتص منه العدل الذى لم يتغافل قط عن جرائمه ضد المسيحيين.
   لأنه عندما أقام التمثال في أنطاكية[٣] بدا كأنه في أسعد حال، وكان مكسيمينوس قد أقامه واليا.

(٣) فصل ٢٠

<sup>(</sup>۱) مات مكسيميان عام ٣١٠، وغالريوس ٣١١، ومكسنتيوس عام ٣١٣، ويقلديانوس عام ٣١٣.

(٦) غير أن ليسينيوس لما نزل إلى مدينة انطاكية بحث عن المحتالين، وعذب الأنبياء والكهنة الذين ينتمون إلى التمثال المقام حديثا، سائلا اياهم عن سبب التجاثهم إلى الغش والخداع، وتحت ضغط التعديب لم يستطيعوا فيما بعد اخفاء الأسر، وصرحوا بأن السر في كل هذا الخداع يرجع إلى دهاء ثيوتكنس، ولذلك فيانه بعد اعطاء كل واحد منهم صا يستحقه من قصاص أسر باعدام ثيوتكنس نفسه أولا، ثم عذب المتآمرين معه في الخداع بأشد أنواع التعذيب.

(٧) وأضيف إلى هؤلاء جميعهم أيضا أبناء مكسيمينوس، الذين أشركهم في العظمة الامبراطورية بوضع أسمائهم على التماثيل واللوحات التذكارية · أما أقارب الطاغية ، الذين انتفخوا ، وفي كبريائهم اضطهدوا كل الناس ، فقد حل بهم نفس قصاص أولئك السابق ذكرهم ، كما عانوا أشد درجات الحزى والعار · لانهم لم يستمعوا إلى التعليم ، ولا عرفوا أو قهموا النصحية الواردة في الكلمة المقدسة :

(A) «لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده · تخرج روحه قيعود إلى
 ترابه · في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره» -[3]

(٩) وهكذا إذ أبعد الأشرار تشبت الحكم وتوطد لقسطنطين وليسينيوس اللذين كانا خليقين به وهذان إذ طهرا العالم أولا من العداوة لله، شاعرين بالبركات التي أغدقها عليهما، أظهرا محبشهما للفضيلة ولله، وتقواهما وشكرهما لله، بتدبيرهما الصالح الذي أجرياه في مصلحة المسيحيين [٥]



# صفحة بيضاء

# صفحة بيضاء

## الفصل الأول

#### السلام الذي منحنا الله إياه

- (۱) ينبغى تقديم الحمد لله، القادر على كل شيء، مدبر وملك الكون، من أجل كل الأشياء، والشكر الأعظم ليسوع المسيح مخلص نفوسنا وفاديها، الذي به نتوسل أن يدوم لنا السلام وطيدا لا تزعزعه الاضطرابات الخارجية أو اضطرابات العقل سيد
- (۲) ونظرا لأننا بناء على رغبتك أيها العزيز بولينس [۱] قد أضفنا هذا الكتاب العاشر من تاريخ
   الكنيسة إلى الكتب السابقة فإننا سنوجهه إليك، معلنين أنك ختم المؤلف كله.
- (٣) وخليق بنا أن تضيف التسبيح اللائق من أجل اعادة بناء الكنائس اطاعة للروح القدس الذي يقدم إلينا النصيحة في الكلمات التالية ارنحوا للرب ترئيمة جديدة لأنه صنع عجائب خلصته يمينه وذراع قدسه - أعلن الرب خلاصه - لعيون الأمم كشف بره"[٢]
- (٤) وبناء على القول الذي يأمرنا بأن نرنم ترنيمة جديدة لنبدأ بأن نبين أنه بعد تلك المناظر المرعبة المظلمة التي وصفناها قد سمح لنا الآن أن ترى وتمارس تلك الأمور التي اشتهى أن يراها على الأرض الكثيرون ممن سبقونا من الأبرار وشهداء الله ولم يروا، وأن يسمعوها ولم يسمعوا [٣]
- (٥) على أنهم أسرعوا فحصلوا على أمور أفضل جدا[٤] إذ حملوا إلى السماء وفردوس السعادة الإلهية ونحن نعترف أن هذه الأشياء أعظم مما نستحق، ولذا فقد دهشنا للنعمة التي أعلتها باعث المواهب العظمى، وإننا بحق نعجب به، ونعبده بكل قوة نفوسنا، شاهدين لصدق الأقوال المدونة التي قيل فيها:
- (٦) «هلموا انظروا أعمال الرب؛ العجائب التي صنع على الأرض؛ ينقل الحروب إلى أقاصى العمالم. يكسر القوس ويقطع الرمح؛ الدروع يحرقها بالنار»[٥] وإذ اغتبطنا بهذه الأصور التي تمت بوضوح في أيامنا لنبدأ الآن بروايتنا.
- (٧) ان جميع أعداء الله هلكوا بالطريقة السابق ايضاحها، [٦] وهكذا اكتسحوا قجأة من نظر البشر. فتمت أيضا الأقوال الإلهية «قد رأيت الشرير عاتبا وارقا مثل أرز لبنان عبرت فإذا هو ليس بموجود. طلبت مكانه فلم يوجده [٧].

Paulinus (۱) اسقف صور، وصار فيما بعد أسققاً لانطاكية - (۲) (مز ۹۸ : ۱ و ۲) - (۳) (مت ۱۳ : ۱۷)

 <sup>(</sup>٤) (في ١ : ٢٣) . (٥) (مز ٤٦ : ٨ و ٩) . (٦) انظر ك ٩ ف ١٠ و ١١ . (٧) (مز ٣٧ : ٣٥ و ٣٦).

(٨) وأخيرا أشرق نهار صحو جميل لا تتخلله السحب وأضاء باشعة نور سماوى كنائس المسيح فى كل العالم وحتى الذين لم يكونوا من جماعتنا لم يُحرَموا من الاشتراك فى نفس البركات، أو على الأقل من الانتفاع بمزاياها والتمتع بجزء من النعم التى أغدقها علينا الله [٨]

# الفصل الثاني

(۱) وهكذا تحرر كل الناس من ظلم الطغاة، وإذ تخلصوا من المساوى، السابقة اعترف الواحد بهذه الطريقة والأخر بطريقة أخرى بأن المحامى عن الإتقياء هو الإله الواحد الحقيقى، ونحن الذين ألقينا رجاءنا على مسيح الله كان لنا بصفة خاصة حسور لا ينطق به، وأشرق على جميعنا فسرح عظيم حينما رأينا إن كل مكان كان قبل ذلك بقليل قد أخربه الطغاة، قد بدأ يستعيد الحياة كأنه قد قام من وبأ طويل الأمد محمل بالموت، وأن الهياكل قد بدأت تبنى ثانية من أساسها إلى ارتفاع شاهق، وتتخذ شكلا أفخم جدا من الهياكل القديمة التي هدمت.

(٢) على أن الحكام الرئيسيين أيدوا لنا كرم الله وجبوده ورحمته بكيفية أعم، وذلك باصدار أوامر متكررة في مصلحة المسيحيين. كذلك أرسل الامبراطور رسائل شخصية إلى الأساقفة مع امتيازات وهدايا مالية ولعلنا لا نكون مخطئين إن أثبتنا هذه الوثائق مترجمة من اللغة الرومانية إلى اليونانية في المكان المناسب من هذا الكتاب[1] كأنها قسد نقشت على لوحة مقدسة، لكى تبقى تذكارا لكل من يعدنا.



(٨) بمقتضى الأمر الذي أصدره تسطنطين ولبسيتيوس منحت الحرية الدينية كاملة لا للمسيحيين فحسب بل لكل انسان مهما
 اختلفت ديانته أو عقيدته .

<sup>(</sup>١) انظر ف ٥ - ٧ فيما يلي .

## الفصل الثالث

#### صلوات التكريس في كل مكان

- (١) بعد هذا رؤى المنظر الذى كنا أجمعين نتوق إليه ونصلى من أجله وقد أقسمت فى المدن ولائم وأعياد لتكريس بيوت الصلاة الجديدة، واجتمع الاساقفة، وأتى الغرباء معا من الخارج، وتبودلت المحبة بين شعب وشعب، واتحد أعضاء جمد المسيح فى توافق تام -
- (٢) عندئذ تم القول النبوى الذي تنبأ رمزيا عما كان سيحدث افتهاربت العظام كل عظم إلى عظمه وكل مفصل إلى مفصله ١١] وكمل ما سبق أن أعلن بحق بالتعبيرات الغامضة في هذه العبارة الكريمة ٠
- (٣) وسادت كل الأعضاء حركة نشاط واحدة للروح القدس، وكان الجميع بنفس واحدة، وغيرة وايمان واحد، وهتف الجميع يترنيمة واحدة مسبحين الله. ومارس رؤساء الكنائس خدمات كاملة، وتمموا الشعائر المقدسة، وأديت فرائض الكنائس المهيبة، هنا بانشاد المزامير وقراءة الكلمة التي ائتمننا عليها الله، وهنالك بتأدية الخدمات الإلهية الجليلة، وأجريت الرموز السرية الالام المخلص.
- (٤) وفي نفس الوقت رأينا الـناس من كل الاعمار، ذكـورا واناثا، يقـدمـون من كل قلوبهم الاكرام لله مصـدر كل بركاتهم وذلك بالصلوات والتشكرات بعـقول فرحـة ونفوس جـزلة وقدم كل واحد من الاسـاقفة الحـاضرين، كل على قدر طاقـته، خطب حـمد وثناء، وهكذا أضافوا للاجتـماع جلالا ومهابة -



## الفصل الرابع

#### خطاب تهليلي من أجل عظمة وفخامة الأمور

(۱) ومن بين ذوى المؤهلات المعتدلة ، كان هناك من كتب بحثا، [۱] وقد تقدم هذا الكاتب فى حضرة الكثيرين من الرعاة الذين كاتوا قد اجتمعوا كأنهم فى اجتماع كنسى وإذ كانوا جالسين فى حالة هدوء وروعة، وجه الخطاب التالى إلى أحدهم، وكان أسقفا محبوبا من الله، ممتازا فى كل شىء؛ [۲] تم على يديه وبغيرته، هيكل صور الذي كان أفخم المبانى فى فينيقية .

#### خطاب تهليلي من أجل بناء الكنائس موجه إلى بولينس أسقف صور

(٢) "أيها الأحباء وكهنة الله، اللابسين الثياب المقدسة والمتوجين بأكاليل المجد السماوية. المسحة الإلهية وثوب الروح القدس الكهنوتي، وأنت[٣] يا فخر هيكل الله المقدس الجديد، يا من وهبك حكمة الشيوخ، ومع ذلك فإنك تظهر أعمالا ثمينة، وتصرفات الشباب في فضيلة مزدهرة، يا من وهبك الله نقسك المهيمن على كل العالم امتياز بناء وتجديد هذا البيت الأرضى للمسيح كلمته الوحيد وابنه البكر ولعروسه المقدسة الإلهية.[3]

- (٣) اإن المرء يستطيع أن يدعوك بصلئيل[٥] آخر، مهندس خيمة الاجتماع الإلهية، أو سليمان ملك أورشليم جديد أفضل، أو زربابل آخر أضاف لهيكل الله مجدا أعظم من المجد الأول [٦]
- (٤) \*وأنتم[٧] أيضا يا صغار قطيع المسيح المقدس؛ مسكن الكلمات الصالحة، مدرسة الحكمة،
   محفل الإيمان رفيعي القدر.

<sup>(</sup>۱) هو يوسابيوس نفسه . (۲) هو بولېشي أسقف صور - انظر ف ۱ : ۲ . (۳) أي بولېشي -

<sup>(</sup>٤) (رو ۲۱: ۲) - (٥) (خر ۳۰: ۳۰ الخ) (٦) (حج ۲: ۹) -

 <sup>(</sup>٧) يوجه يوسابيوس الحديث أولا إلى الاكليروس المجتمعين بصفة عامة، ثم إلى بولينس بصفة خاصة، وأخيرا إلى الشعب
 داعيا أياهم صغار، مسكن، مدرسة، محل.

- (٥) «لقد سُمِح لنا منذ وقت طويل برفع التسرائيم والتسابيح لله، عندما عسرفنا من الاسقار الإلهية، التي تُقرأ على مسامعنا، علامات الله العجيبة والبركات التي أغدقها الرب على البشر بالاعمال المدهشة، وتعلمنا أن نقول: اللهم بآذاننا قد سمعنا · آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم · [٨]
- (٦) •أما الآن، ولم نعد ندرك الذراع الرفيعـة[٩] ويمين الله السماوية الجزيلة التحنز وملك الكل بمجرد الإشاعة أو الحبر، بل أصبحنا نرى من نفس الأفعال، وبأعيننا، أن التصريحات المدونة منذ عهود سحيقـة إنما هي أمينة وصادقة، فيليق بنا أن نرفع ترنيمـة انتصار ثانية، ونهتف بصوت عـال قاتلين: كما سمعنا، هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا -[١٠]
- (٧) موأية مدينة يقصد المرنم سوى هذه المدينة المشيدة حديثا التى شيدها الله، التى هى كنيسة الله الحى عمود الحق وقاعدته.[11] والتى يصرح عنها أيضا قول إلهى آخر قائلا: قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله ١٢٠] وبما أن الله الكلى التحنن قد جمعنا معا إليها بنعمة ابنه الوحيد، فليترنم يصوت عال كل من دُعي وليقل: فرحت عندما قالوا لى إلى بيت الرب نذهب [١٣] وأيضا: يا رب أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك [١٤]
- (٨) "ولنكرمه، لا واحدا فواحدا فحسب، بل كلنا معا بروح واحدة ونفس واحدة، ونرفع الصلوات عاليا قائلين: عظيم هو الرب ويليق به التسبيح جدا في مدينة إلهنا في جبل قدسه [10] لأنه عظيم حقا، وبيته عظيم، مرتفع وفسيح... وأبرع جمالا من بني البشر [11]... عظيم هو الرب الصانع العجائب العظام وحده [1٧] عظيم ... عظيم هو ذائب... الفاعل عظائم وأمورا لا تقحص وعجائب محيدة لا تعد [1٨] عظيم هو الذي ... يغير الأوقات والأزمنة الذي يرفع ملوكا ويخفض ملوكا والازمنة الذي يقيم ... المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبلة [٢٠] الذي ... أنزل الآعزاء من عروشهم ورفع المتضعين من التراب أشبع الجياع خيرات وحطم أذرع المتكبرين [٢١]

<sup>(</sup>A) (مز ٤٤ : ١) - (٦ : ٤٤ ) - (١٠) (مز ٨٤ : ٨) - (١١) (١ تي ٣ : ١٥) -

<sup>(</sup>۱۲) (مو ۲۷ : ۱۲) (مر ۱۲۲ : ۱) · (۱٤) (مر ۲۲ : ۸) · (۱۵) (مر ۲۲ : ۸) · (۱۵) (مر ۱۵ : ۱۵) ·

<sup>(</sup>١٦) (مَرْ ١٤ ؛ ٢)٠ (١٧) (مِرْ ١٣٦ ؛ ٤)٠ (١٨) (أَيْرِ ٩ ؛ ١٠)٠ (١٩) (دا ٢ : ٢١)٠

<sup>(</sup>۲۰) (۱ صم ۲ : ۸ ، مز ۱۱۳ : ۷). (۱۲) (لو ۱ : ۲۰ و ۵۳).

(٩) «ليس فقط من أجل المؤمنين بل أيضا من أجل غير المؤمنين أبد ما دون من الحوادث القديمة، وذاك الصانع المعجزات، الفاعل العظائم، سيد الكل، خالق العالم كله، القادر على كل شيء، الكلى الرحمة، الإله الواحد الوحيد، فلنرنم له ترنيمة جديدة، [٢٢] لـذلك الذي هو وحده... الصانع العجائب العظام، لأن إلى الأبد رحمته [٣٣] لذلك الذي ... ضرب ملوكا عظماء وقتل ملوكا أعزاء لأن إلى الأبد رحمته (٣٤] لذلك الذي ... ضرب ملوكا عظماء وقتل ملوكا أعزاء لأن إلى الأبد رحمته ، [٢٤] لان ... ألرب في مذلتنا ذكرنا ونجانا من أعدائنا . [٢٥]

(١٠) «ولنرفع الصوت عاليا بلا انقطاع بهذه الكلمات لأب الكون، ولنكرم بشفاهنا ذاك الذي هو مصدر خيراتنا، معلم المعرفة الإلهية، معلم الديانة الحقة، مهلك الأشرار، وقاتل الفجار، مصلح الحياة، أي يسوع مخلصنا تحن الذين كنا في حالة الياس والقنوط.

(۱۱) «لأنه هو وحده، كاين كلى الرحمة لأب كلى الرحمة، قد ارتضى - وفق قصد صلاح أبيه - باتخاذ طبيعتنا تحن الذين كنا منظرحين في الفساد، وكطبيب جليل القدر ثنازل من أجل انقاذ المرضى ليفحص أوجاعهم، ويعالج قروحهم الفذرة، وينقل لنفسه الألم من شقاء الاخرين، وهكذا نحن أيضا أتقذنا لنفسه من مخالب الموت، تحن الذين لم نكن مرضى فحسب ومصابين بقروح ردية وجروح عيتة وفي عداد الموتى، بل كنا منظرحين فعلا بين الموتى، لأنه لم يكن هنالك أحد آخر عمن في السماء خال من العطب يستطيع أن يخدم لخلاص الكثيرين.

(۱۳) «أما هو فإنه وحده إذ وصل إلى عمق فسادتا، وهو وحده حمل أوجاعنا، وتحمل وحده القصاص الذي كنا نستحقه من أجل آثامنا، وأعادنا إلى الحياة، تحن الذين لم نكن نصف أموات فحسب، بل كنا في المدافن والقبور، وبالكلية دنسين وغارقين في الشرور، قد خلصنا قديما، ويخلصنا الآن، بغيرته المباركة، على غير انتظار أي واحد، بل على غير انتظارنا نحن أنفسنا، ويغدق علينا من يركات الآب، ذاك الذي هو واهب الحياة والنور، طبيبنا العظيم وملكنا وربنا مسيح الله.

(١٣) لأنه عندما كان كل الجنس البشرى مدفونا في ليل مظلم وفي أعماق الظلام بسبب خداع الشياطين الأثيمة، وقوة الأرواح المبغضة لله، فك قيود فجورنا المحكمة بمجرد ظهوره كذوبان الشمع، وذلك بأشعة نوره.

<sup>(</sup>۲۲) (مز ۹۱ ؛ ۱)-

<sup>(</sup>۲۵) (مز ۱۳۲ : ۱۷ و ۱۸)٠

<sup>(</sup>۲۲) (مز ۱۳۱ : ٤) ۱۳۰

<sup>(</sup>۲۵) (مز ۱۳۱ : ۲۳ ر ۲۲).

(18) اولكن عندما انفجر مرجل غضب الشيطان الحسود الحقود محب الشربه بسبب هذه النعمة والرحمة، ووجه نحونا كل قواته الجهنمية، وعندما وجه جنونه الوحشى في بداية الأمر - ككلب جن يعض بأسنانه الحجارة التي تلقى عليه، ويصب جام غضبة فوق الهاجمين غليه بالإنتقام من القذائف عديمة الحياة التي توجه إليه - وجه جنونه نحو حجارة المقادس ومواد البيوت عديمة الحياة، وأقفر الكنائس، على الأقل كما توهم، وبعد ذلك انبعث منه أصوات مرعبة، وأخرى كأصوات الشعابين، أحيانا بتهديدات الطغاة الفجار، وأحيانا أخرى بأوامر الحكام الأشرار التجديفية، وصار يتقيأ موتا، وينفث سمومه المهلكة في النفوس التي ألقي القبض عليها، ويكاد يقتلهم بذباتحه الميتة للأصنام الميتة، ومحرضا كل وحش في شكل انسان، وكل همجي للهجوم علينا،

(١٥) قوبعد ذلك ظهر بغته من جديد ملاك المشورة العظمي [٢٦] ورئيس جند الله [٢٧] بعد أن أظهر جنود ملكوته الأبطال تدريبا كافيا بالصبر والاحتمال في كل شيء، ومن ثم ظهر من جديد فجأة واكتسح وأفنى أعداءه ومبغضيه، حتى لم يبق أثر ولا لأسمائهم؛ أما أصدقاؤه وأقاربه فقد رفعهم إلى أسمى مجد، ليس فقط أمام كل الناس بل أيضا أمام القوات السماوية، أمام الشمس والقمر والنجوم أمام كل السماء والأرض.

(١٦) احتى رأينا الحكام الرئيسيين الإن - الأمر الذي لم يحصل قط من قبل - يبصقون على وجوه الأصنام الميئة، لشعورهم بما نالوه منه من كرامة، ويطأون بأقدامهم شعائر الشياطين الدنسة، ويهزأون بالضلالة القديمة المسلمة إليهم من آبائهم، ويعترفون بالإله الواحد الوحيد المحسن للجميع بما في ذلك أنفسهم ويعترفون بالمسيح ابن الله ملك الكل، وينقشون فوق الاثار أنه هو المخلص، ويسجلون بحروف خالدة، وسط المدينة التي تحكم كل الأرض، أعماله العادلة وانتصاراته على القجار وهكذا نرى أن يسوع المسيح مخلصنا هو الواحد الوحيد منذ الأول الذي اعترف به، حتى من أرفع من على الأرض، ليس فقط بأنه هو الله ذاته، وهذا حق المسلم أنه هو الله ذاته، وهذا حق الله فاته، وهذا حق

(١٧) الآنه أى ملك عاش على الأرض حصل على هذا الإمتياز أن يملا أسماع وألسنة كل البشر على الأرض باسمه؟ أى ملك بعد أن وضع مثل هذا الشرائع الصالحة الحكيمة استطاع أن يذيعها من أقصاء الأرض إلى أقصائها، حتى أصبحت تقرأ بصفة دائمة في أسماع كل البشر؟

<sup>(</sup>٢٦) (اش ٩ : ٦) حسب الترجمة السبعينية -

(١٨) «من ذا الذي استطاع أن يبطل العوائد السوحشية الهمجية بين الأمم غير المتمدنة بتواسيسه الرقيقة المليشة بمحبة البشر؟ من ذا الذي هوجم من الكل دهورا كاملة قد أظهر هذه القوة الفائقة الطبيعة البشرية بازدياده ازدهار كل يوم، واستمراره فتيا طول حياته؟

(۱۹) امن ذا الذي أسس أمة لم يسمع بها في القديم ومع ذلك فهى الإن ليست مختفية في أحد أركان الأرض، بل هي منتشرة في كل مكان تحت الشمس؟ من ذا الـذي حصن جنوده باسلحة التقوى حتى أصبحت نفوسهم، وهي أصلب من الماس، تتلألأ في الصراع مع خصومها؟

(۲۰) «أى ملك يسود ملكه إلى مثل هذا المدى، ويقود جنوده حتى بعد موته، ويعلس ظفره بأعدائه، ويملأ كل مكان ومملكة ومدينة، يونانية أو بربرية، بمساكنه الملكية والهياكل الإلهسية بقرابينها المقدسة، كهذا الهيكل بزيناته الفخمة وقرابينه المقدسة العظيمة والجليلة بالحقيقة، التى تستحق كل اعجاب وتقدير، والتى هى عالامات واضحة عن عاظمة مخلصنا؟ الأنه الأز أيضا قال فصنعت، هو أمر فخلفت [۲۸] وهل هنالك أية فائدة ترجى من مقاومة إشارة ملك الكل وكلمة الله نفسه.

(٢١) "إن الأمر ليتطلب بحث خاصا لتوضيح كل هذا بدقة، وأيضا لوصف مقدار غيرة الفعلة في عيني الله المعبود، اللذي يتطلع إلى الهيكل الحي المكون منا جميعا، ويقسس البيت المكون من حجارة حية متحركة، المبنى بناء طيبا ووطيدا على أساس الرسل والانبياء، وحجر الزاوية الرئيسي هو يسوع المسيح نفسه، الذي لم يرفض فقط من بنائي ذلك البناء القديم الذي لم يبق له أثر، بل أيضا من بنائي ذلك البناء المكون من معظم البشر، الذي لا يزال باقيا[٢٩] ويا لهم من مهندسين أشرار الاعمال شريرة الكن الإب قد سر به وقتنذ، ولا يزال، وجعله رأس الزاوية لكنيستنا الحاضرة الجامعة .

(۲۲) "من ذا الذي يرى هذا الهيكل الحي لله المكون منا، هذا القدس الأعظم الإلهي بالحق، الذي لا يرى محرابه الداخلي للجماهير، وهو مقدس بل قدس أقداس، فيتجاسر على اعلانه؟ من ذا الذي يقوى حتى على التطلع داخل الحجاب المقدس إلا كاهن الجميع الاعظم، الذي لا وحده الحق بأن يسبرغور أسرار كل نفس عاقلة؟

THE WALL AND AND A SECOND PARTY OF MALEY

the first of the same of the s

<sup>(</sup>۲۸) (مز ۲۳: ۹)،

<sup>(</sup>٢٩) بشير يوساييوس أولا إلى كنيسة المسيح عندما يتحدث عن «الهيكل الحى المكون منا جميعا» ثم إلى اليهود عن التحدث عن ذلك «البناء القديم الذي لم يبق له أثر»، وأخيرا إلى الوثنيين عندما يتــحدث عن «ذلك البناء المكون من معظم البشر الذي لا يزال باقيا».

(۲۳) قولكن هذا الحق أعطى لأخر، لواحد وحيدا، ليكون ثانيا له[۳۰] في نفس العمل، أي لرئيس هذا الجيش الذي أكسرمة الكاهن الاعظم الأول نفسه بأعطائه المكان الشائي في هذا القدس، راعي قطيعهم الإلهي، الذي ربح شعبكم بتدبير الاب، كأنه قد أقامه عبده ونائبه، هرون آخر أو ملكيصادق آخر، مشبه بابن الله، باقي معه دوما وفقا لصلواتكم أجمعين المتحدة

(٢٤) ﴿إِذَا فَلِيعَطُ لَهُ وَحَلَّهُ هَذَا الْحَقُ أَنْ يَرْعَى وَيَشْرَفُ عَلَى حَالَةً نَفُوسَكُم الدَاخِلَيَةَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فَى الْمُكَانُ الثّانِي بَعْدُ الْكَاهُنُ الْإَعْظُمُ الْأُولُ • فَسَلِيعَظُ لَهُ لَأَنّهُ بِالْإِخْتِبَارُ وَبِطُولُ الزّمَنُ قَدْ خَبِرُ كُلُّ وَاحْدُ بِدَقَةً، وَبَغَيْرِتُهُ وَرَعَايِتُهُ قَدْ ثُبِتُكُم أَجْمَعِينَ فَى الْتَقُوقُ وَالْإِيمَانُ، وهو وحده دونُ سُواهُ القَادِرُ أَنْ يَعْطَى حَسَابًا - مَطَابِقًا لَلُواقِعَ - عَنْ تَلْكُ الْأَمُورُ الّتِي أُتِهَا هُو بِنَقِهُ بِالْمُعُونَةُ الْإِلَهِيةَ لَمُ

(٢٥) أما عن كاهنتا الأعظم الأول فقد قبل: لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الإب يعمل (٢٥) همكذا أيضًا كان الحال مع ذاك الشخص [٣٦] فإنه إذ تطلع إليه كأول معلم، ببصيرة الذهن صافية، متخذا كل ما رآه يصنعه كأنموذج أصلى، كان يصنع صورا له بمنتهى الدقة على قدر النظاعت، ولم يكن أقل من بصلئيل الذي ملأه الله نفه من روح الحكمة والفهم، [٣٣] ومن صعرفة أخرى فنية وعلمية، ودعاه لكى يصنع الهيكل المشيد حسب المثال السماوى في رموز.

(٢٦) "وهذا الشخص أيضا إذ حمل في نفسه صورة السيح الكاصل، الكلمة والحكمة والنور، صنع هذا الهيكل الفخم لله العلى، وفقا لاغوذج الهيكل الأعظم، كصورة منظورة لغير المنظور، ومن المستحيل تقديم وصف لعظمة النفس التي تجلت في عمله، ورجاحة العقل، والمنافسة التي أبديت موها جميعكم والتي ظهرت في عزة نفس المكتتبئ الذين حاولوا أن لا يكونوا دونه في اتمام نفس الغرض ومما هو جدير بالذكر قبل كل شيء أنه لم يغض الطرف عن هذا المكان الذي غطته حيل أعدائنا بكل أنواع القاذورات، ولا استسلم لشر من سببوا هذه الأصور، مع أنه كان من الممكن أن يختار مكانا آخر، إذ كانت هنالك أمكنة أخرى كشيرة مناسبة في المدينة، حيث كان من الممكن أن تقل الجهود ويتحرد من المعدد

(۲۷) الولكنه إذ نهض أولا للعمل ثم شدد عزائم جميع الشعب بالغيرة، وجعل من جميعهم كتلة واحدة، دخل معمعة النضال الأول لائه ظن أن هذه الكنيسة التي حاصرها العدو يصفة خاصة، والى كابدت معنا ولأجلنا نفس الاضطهاد في أول الأصر كأم تُكلى، يجب أذ تفوح معنا برحمة الله الرحمة.

<sup>(</sup> T ) انظر مقدمة الكتاب عن رأى يوسابيوس في لاهوت المسيح · ( ۲۹ ) (يو ٥ : ١٩) ·

<sup>(</sup>٣٢) أي يوليتس · (٣٣) (خر ٣٥ : ٣١) ·

(۲۸) اوعندما طرد الراعى الأعظم الوحوش والذئاب وكل حيوان مفترس، وكما تصرح الأقوال الإلهية: هشم أضراس الأسود[٣٤] رآه من الخير أن يجسمع بنيها ثانية في نفس المكان وبطريقة عادلة جدا أقام قطيعها ليخزى العدو والمنتقم[٣٥] ويقضى على جرأة أعداء الله الوقحة .

(٢٩) قاما الإن فإن مبغضى الله ليس لهم وجود، لانهم لم يكونوا قط من قبل وبعد أن حل بهم الضيق، ولبث الضيق وقتا قبصيرا، نزل بهم القبصاص العادل، وجلبوا على أنفسهم وأصدقائهم وأقاربهم الخراب الكامل، وهكذا برهنت الوقائع على صدق التصريحات المدونة منذ القديم في السجلات المقدسة، في هذه التصريحات تقول الكلمة الإلهية - ضمن ما تقول - ما يأتي عنهم:

(٣٠) «الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لقتل مستقيمي القلب سيفهم يدخل في قليهم وأقواسهم تتكسر ٢٦] وأيضا: يبيد ذكرهم بصوت [٣٧] وأيضا: محوت اسمهم إلى الدهر والأبد[٣٨] لأنهم أيضا عندما كانوا في شدة صرخوا ولا مخلص، إلى الرب فلم يستجب لهم (٣٩] أوثقت أقدامهم معا هم سقطوا أما نحن فقمنا وانتصبتا [٤٠] وما سبق اعلانه في هذه الكلمات: يارب في مدينتك تحتقر خيالهم [٤١] قد تبينت صحته في أعين الجميع .

(٣١) ولكنهم إذ أشهروا الحرب على الله كالجابرة ساتوا بهذه الطريقة أما تلك التي أقفرت ورفضت من الناس فقد بلغت حد الكمال الذي نراه، وذلك نتيجة لصبرها نحو الله، حتى قيلت فيها نبوة أشعياء:

(٣٢) الفرحى أيتمها البرية العطشة · ليبتهج القفر ويزهر كالنرجس · تزهر الأماكن المقفرة وتبتهج · [٤٢] . . . تشددوا يا خاتفي القلوب · تتقووا وتبتهج · [٤٢] . . . تشددوا يا خاتفي القلوب · تتقووا ولا تخافوا · هوذا الهنا ينتقم ويجازى · هو يأتي ويخصلنا[٤٣] لانه كما يقول: قد انفجرت في البرية مياه وبركة في الأرض العطشة ، وتصير الأرض الناشفة مراعي مروية والمعطشة ينابيع ماء · [٤٤]

(٣٣) «لقد دونت في الاسفار المقدسة هذه الأصور التي تنبيء بها منذ أحقاب طويلة، ولكنها لم تعد تنقل إلينا بمجرد الخبر بل كحقائق. فمهذه البرية، هذه الأرض الناشفة، هذه الأرملة المهجورة التي

| ۲۳) (مز ۸۵ : ۲)-                     | (۳۵) (مز ۲ : ۲).        | (۲۱) (مز ۳۷ ; ۱۶ ر ۱۵). |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ٣٧) (مز ٩ : ٦ حسب الترجمة السبعينية) | (۳۸) (مز ۹ : ۵).        | (۲۹) (مز ۱۸ : ۲۱).      |
| ٠ (٨ : ٣٠ ) (٤٠                      | (٤١) (مز ٧٣ : ٢٠)٠      | (٤٢) (اشي ۲۵ : ۱ و ۲).  |
| <b>١٤)</b> (اشي ٣٥ : ٣ و ٤).         | (£٤) (اکی ۳۵ یا ۲ و ۷)؛ |                         |

قطعوا أبوابها بالفؤوس كأخشباب في غابة، التي كسروها بالفيؤوس والمعاول، [20] والتي أبادوا كتبها أيضا، وأحرقوا بالنار مقدس الله ودنسوا للأرض مسكن اسمه، [21] التي قلعها كل عابري الطريق، وهدموا أسوارها، وأفسدها الخنزير من الوعر، ورعاها وحش البرية، [21] قد أصبحت الآن كنرجس بقوة المسيح العجبية عندما سرت مشيئته لانها في ذلك الوقت أيضا قد أدبها كأب رحيم، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله [28]

(٣٤) «وبعد أن نالت التأديب بقدر محدود حسبما اقتضته الحالة أصرت بأن تفرح من جديد، وهي الإن تزهر كالرجس، ويفيح عبيرها الإلهي بين كل البشر . لأنه قبل: قد انفجرت في السبرية مياه، [٤٩] وهي ينبوع الحميم المخلص الذي يهب التجديد الإلهي . [٥٠] وتلك التي كانت برية قبل ذلك بقلبل صارت الآن مراعي مروية، وتفجرت ينابيع مياه في المعطشة [٥١] والأيادي التي كانت مسترخية تشددت بالحق، [٥٦] وهذه الأعمال براهين قوية ومقنعة عن الآيدي المتشددة وأيضا الركب التي كانت مرتعشة وضعيفة استردت قوتها العادية وصارت تتحرك إلى الأمام في طريق المعرفة الإلهية، مسرعة إلى قطيع الراعي الكلي الرحمة .

(٣٥) قوإن كان هنالك أشخاص قــد روعت نفوسهم بسبب تهديدات الطغــاة، فهؤلاء لا تغفل عنهم الكلمة المخلصة كعديمي الشفاء، بل يشقيهم أيضا ويحثهم على قبول التعزية الإلهية قائلا: تعزوا يا خاتفي القلوب. تشددوا لا تخافوا [٥٣]

(٣٦) اوهذا زربابلنا الجديد السامى، إذ سمع الكلمة التي سبق أن أعلنت بأن تلك التي جعلت برية من قبل الله يجب أن تتحتع بهذه الأمور بعد السبى المار، ورجسة الخراب، لم يتخاض عن الجسم الميت، بل بصلوات وتضرعات استعطف الآب بموافقتكم أجمعين، وتوسل إلى القادر وحده أن يهب حياة للموتى، كحليفه والعامل معه، فأقام الساقطة بعد أن طهرها وأتقذها من أمراضها، ولم يلبسها ثوبها القديم، بل الثوب الذي عرفه من الاقوال المقدسة القائلة بوضوح: مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول [20]

(٣٧) \*وإذ شغلت مساحة أوسع جدا حسن الدار الخارجية يسبور يحيط بكل المساحة ويسمير كحصن للبناء كله -[٥٥]

|                         |                    | 1 114                 |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| (٤٧) (سر ۸۰ : ۱۳ و ۱۳)· | (٤٦) (مز ۷٤ : V)·  | (۵۶) (مز ۷۶ : ۵ و ۲). |
| (۵۰) (ئی ۳ : ۵)۰        | (٤٩) (اشي ٣٥ : ٦)٠ | ·(۱۱ : ۱۲ به) (۱۸)    |
| (۱۳ (اشی ۳۵ : ۱۶) -     | (۵۲) (اش ۳۵: ۳)٠   | (۱۵) (اشی ۳۵ : ۷)-    |

<sup>(</sup>٤٤) (حج ٢ : ٩). (٥٥) هذا الوصف وما يليه هو عن كنيسة صور ٠

(٣٨) وأقام دهليزا فسيحا ومرتفعا يستقبل أشعة الشمس المشرقة وقدم للواقفين خارج هذه الدائرة المقدسة منظرا كاملا عما في الداخل، ليحول نظر غير المؤمنين إلى المداخل، حتى لا يمر أحد دون التأثير بذكريات الخراب السابق، والتحول الحاضر الذي لا يصدق وكان قصده أن هذا الذي يمر إذا ما تأثر بما رآه انجذب وأغرى على الدخول بمجرد المنظر .

(٣٩) الوإذا ما عبر أحد الأبواب لا يسمح له بالدخول إلى المقدس مباشرة باقدام دنسة غير مغسولة ولكنه ترك مسافة كافية بين الهيكل والمدخل الخارجي، وأحاطها وزينها بأربعة أروقة مستعرضة، وبذلك جعل مسافة مربعة الجسوانب، أقيمت فيها أعمدة على كل جانب، وصلها بأحجبة خشبية شبكية مرتفعة ارتفاعا معقولا، وترك مساحة مكشوفة في الوسط حتى يرى الجو منها، ويدخل منها الهواء النقى وأشعة الشمس .

(٤٠) "وهنا وضع رموزا للتطهير المقدس، بإقامة أحواض مياه مقابل الهيكل، تستطيع تقديم مياه كافية يغتسل بها الداخلون إلى المقدس هذا أول مكان لاستسراحة الداخلين. وهو في نفس الوت يقدم منظرا جميلا فخما لكل واحد، وموضعها مناسبا للمحتاجين إلى التعاليم الأولية.

(٤١) "وبعد اجتياز هذا المنظر جعل مداخل مكشوفة إلى الهيكل، داخلها دهاليز أخرى كثيرة، جاعلا ثلاثة أبواب على جانب واحد، تواجه أشعبة الشمس أيضاء وقد زين الباب الأوسط بصفائح من البرونز والحديد المشغول، وكانت هذه الزينات البارزة آية في الجمال. وجبعله أعلى وأوسع من البابين الآخرين، كأنهما قد أقيما حارسين له، أو لاحدى الملكات.

(٤٣) ﴿وبنفس الكيفية رتب عدد الدهاليز المتصلة بالممرات على كل جانب من جوانب الهيكل كله، وجعل فوقها فتحات مختلفة إلى المبنى لادخال نور كاف، وزيتها بحفر دقيق على الحشب، أما البيت الملكى فقد جهز بمواد أجمل وأفخم، وانفق عليه بمنتهى السخاء.

(٤٣) (ويبدو لى أنه من الاسراف أن أصف هنا بالتفصيل طول وعرض البناء، وفخامته وعظمته التى تفوق كل وصف، ومنظر النقوش الرائع، ومنارثيه الشاهقتين المرتفعتين إلى السماء، وأخشاب لبنان الثمينة التى تعلوهما، التى لم تغفل عن ذكرها الأقوال الإلهية قائلة: تفرح أشجار الرب وأرز لبنان الذي غرسه [٥٦]

<sup>(</sup>٥٦) (مز ١٠٤)

(٤٤) العين المناك حاجة لوصف المهارة الفنية في فن البناء، والجمال المنقطع النظير في كل جزء، إن كانت شهادة العين لا تدع مجالا لسمع الأذن؟ لأنه بعد أن أكسل الهيكل على هذا الوجه، وضع فيه كراسي مرتفعة اكراما للرؤساء، ومقاعد عادية رتبت في تنسيق حسن بكل البناء، وأخيرا وضع في الوسط قدس الاقداس، أي المذبح، ولكي يكون معزولا عن الجمهور أحاطه بسياج خشبي مشبكي، مشغول بمهارة فائقة، فكان منظرا جميلا للناظرين.

(٤٥) "ولم يهمل حتى الارضية، لأنه زين هذه أيضا برخام بأشكال مختلفة وأخيرا انتقل إلى خارج الهيكل، قعمل مصاطب فسيحة، وأبنية فخمة على كلا الجانبين، كانت متصلة بالكنيسة، ومتصلة كذلك بمداخل المبتى وهذه هى التي أقامها ملكنا العظيم محب السلام سليمان، الذي بني هيكل الله، وذلك للذين لا يزالون في حاجة إلى التطهير ورش الماء والروح القدس، وهكذا لم تعد النبوة السابق ذكرها مجرد كلمات بل حقيقة لانه قد تم أيضا الأن حقا ما قيل .

(٤٦) «أن مجد هذا البيت الأخير أعظم من مجد الأول [٥٧] فكان ضروريا ولائقا أنه كما ذاق راعيها وربها الموت مرة من أجلها، وبعد الامه غير ذلك الجسد المتواضع الذي اتخذه نيابة عنها إلى جسد مجيد سام، ناقلا ذلك الجسد من الفساد إلى عدم الفساد، هكذا كان يجب أنها هي أيضا تت متع بتدبير المخلص ولأنها إذ قبلت منه وعدا بأمور أعظم من هذه تريد أن تشارك جوقه ملائكة النور بصفة خاصة إلى الأبد في مجد التجديد[٥٨] الأعظم بقيامة أجساد غير فسادة في قردوس الله الأعلى من السموات مع يسوع المسيح نفسه المحسن للجميع ومخلص الكل

(٤٧) الما في الوقت الحاضر فإن تلك التي كانت فيما قبل أرملة ومقفرة قد التحفت بنعمة بهذه الزهور، وأصبحت حقا كنرجسة كما تقول النبوة -[٥٩] وإذ قبلت ثوب العرس واكليل الجمال تعلمت من اشعياء أن ترقص وتقدم تشكراتها إلى الله الملك في كلمات التوقير والتبجيل.

(٤٨) «فلنستمع إليها وهي تقول: تبنسهج نفسي بالرب لأنه ألبسني ثوب الخلاص ورداء البهجة، زينني كعريس باكليل زهور، وجسملني كعروس بحلي، وكأرض تخرج نباتها وكسجنة تنبت مزروعاتها، هكذا الرب الإله ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم [٦٠]

<sup>(</sup>۸۵) (مت ۱۹ : ۲۸) ·

<sup>· (4:</sup> Y == ) (0V)

<sup>(</sup>٦٠) (التي ۲۱ : ۱۰ و ۱۱)·

١(١ : ٣٥ ١) (٥٩)

(٤٩) «بهذه الكلمات تهلل · وبكلمات مماثلة يرد عليها العريس السماوي يسوع المسيح الكلمة نفسه ٠٠ استمع إلى الرب وهو يقول: لا تخافي إن كنت قد خزيت، ولا تخبيلي إن كنت قد وبخت، لأنك تنسين الخزى السابق، وعار ترملك لا تذكرينه بعده [٦١] ليس[٦٢] كامرأة مهجورة وخاثرة النفس دعاك الرب، ليس كامرأة رذلت منـذ صباها قال الهك· لحيظة تركتك ولكن بمراحم عظيـمة سأرحمك· بغضب ضئيل حجبت وجهى عنك ولكن بمراحم أبدية أرحمك قال الرب الذي فداك ١٣٦٠]

- (٥٠) «استيقظي استيقظي يا من شربت من يد الرب كأس غضبه · لأنك شربت كأس الخراب · أنية غضبي ومصصتها ولم يكن لك من يعزيك من جميع بنيك الذين ولدتهم ولم يكن من يمسك بيديك اله الله الله المنذا قد أخذت من يدك كأس الخراب أنية غضبي الا تعودين تشربينها فيما بعد ا وأضعها في يد معذبيك الذين أذلوك - [٦٥]
- (٥١) «استيقظي البسي قوتك · البسي مجدك · انتفضى من التراب وقومي · اجلسي وأنحلي من ربط عنقك [77] ارفعي عمينيك حواليك وانظري بنيك قد اجتمعوا معا . هوذا قمد اجتمعوا معا وأتوا إليك حي أنا يقول الرب إنك تلبسينهم كلهم كحلي تتنطقين بهم كحلي عروس لأن خربك ويراريك وأرض خرابك تكون الأن ضيقة جدا بسبب الساكنين فيك. ويتباعد عنك مبتلعوك.
- (٥٢) "ويقول أيضًا بنو تُكلك في أذنيك فين على المكان وسمعي لي لأسكن فتـقولين في قلبك من ولد لي هؤلاء؟ أنا ثكلي وأرملة وهؤلاء من رباهم لي؟ أننا مشروكة وحمدي وهؤلاء أين کانوا لی ۱۰ [۱۷]
- (٥٣) «هذه هي الأمور التي تنبأ بها اشعياء، والتي سجلت عنا في الأسفار المقدسة منذ القديم· وكان من الضروري في وقت ما أن نتبين صدقها من اتمامها ·
- (٥٤) الأنه عندما تحدث العريس، الكلمة، بهذه اللهجة مع العروس، الكنيسة المقدسة الطاهرة، وكانت (العـروس) خربة، ومنطرحة كجـثة هامدة، وانقطع عنهـا كل رجاء في أعين البشر، قـال اشبين العريس، [٦٨] وفقا لصلواتكم المتحدة أجمعين، كما كان لائقا. مد أيديكم وأقامها وأيقظها بأمر الله ملك الكل، وباعلان قـوة يــوع المبيح. وإذ أقـامها أســهـا كما تعـلم مـن الوصـف المعطى في الأقوال المقدسة .

(۱۳) (اش ۵۵ : ۱ - ۸)٠

(٦٢) كلمة اليس اغير موجودة إلا في الترجمة السبعينية -

(٦٤) (اشر ٥١ : ١٧ و ١٨) -

(۱۸) يقصد برليس

<sup>(</sup>١١) (الله عدد ٤)،

<sup>(</sup>۲۱) (اش ۲۰: ۱ ر۲) . (٦٥) (اشي ٥١ : ٢٢ و ٢٣)-

<sup>(</sup>۱۷) (اشی ۶۹ : ۱۸ – ۲۱) ا

(٥٥) اوالواقع إن هذا أمر عجيب جدا، ويفوق كل عقل، سيما الذين لا يهتمون إلا بالمظاهر الخارجية - والأعجب من العجب هو النماذج الأصلية وصورها العقلية ونماذجها الإلهية، أعنى صور البناء الروحى في نفوسنا .

(٥٦) «هذا ما خلقه ابن الله نقسه على صورته، جاعلا فيه في كل مكان ومن جميع الوجوه مثال الله، طبيعة غير فاسدة، غير جسدية، عاقلة، خالية من كل مادة أرضية، خليقة وهبت ذكاءها الخاص، وعندما دعاها من عدم الوجود إلى الوجود جعلها عروسا طاهرة، هيكلا مقدسا بالتمام لنفسه وللآب، هذا أيضا ما يصرح به بكل وضوح ويعترف به في الكلمات التالية «إني سأسكن فيهم وأسير فيهم، وأكون إلههم وهو يكونون شعبي، [٦٩] هذه هي النفس الكاملة المطهرة التي خلفت من البدء لتحمل صورة الكلمة السماوي.

(٥٧) الولكنها عندما صارت باختيارها شهوانية ومحبة للشر، وذلك بحسد وغيرة ابليس الحبيث، تركها الله، وصارت فريسة سهلة، وسريعة الوصول إليها عمن سبقوا أن حسدوها طويلا، كأنها قد حرمت ممن يسحميها وإذ هجمت عليها قوات وآلات الأعداء غير المنظورين والخصماء الروحيين، سقطت سقوطا مروعا، حتى لم يبق فيها حجمر من آحجار القضيلة على حجمر، بل انطرحت على الأرض ميئة بالكلية، مجردة تجريدا كاملا من أفكارها الطبيعية عن الله الله المداه المعردة تجريدا كاملا من أفكارها الطبيعية عن الله المداه المعردة المعردة

(۵۸) اوإذ كانت منطرحة هكذا، تلك التي خلقت على صورة الله، فلم يكن خنزير برى مما تراه في الغاية، هو الذي سطا عليها، بل أضلها شيطان مخرب ووحوش روحية بشهواتها كما بسهام نارية من شرورها، وأحرقت بالـنار مقدس الله المقدس بالحق، ودنست إلى الأرض مسكن اسمه وإذ دفنت تلك المسكينة التعسة وسط أكوام من التراب أبادت كل رجاء في الخلاص .

(٥٩) «على أن الكلمة الإلهى المخلص حاميا أعاد إليها الحياة مرة أخرى، ف نالت الرحمة من الآب كلى الرحمة، بعد أن تحملت القصاص الذي استحقه من أجل خطاياها.

٦٠) الوبعد أن حطم أولا نفوس أكبر الحكام استخدم الرؤساء الأتقياء محبوبي الله، فظهر الأرض كلها من جميع الظالمين الأشرار، ومن الطغاة أنفسهم مبغضى الله، وإذ أبرز وأظهر جليا أحباء، الذين كانوا مكرسين لله مدى الحياة، وكانوا مخباين تحت حماه وسط عاصفة الشرور، أكرمهم بمواهب الروح القدس العظمى التي كانوا يستحقونها، وبواسطتهم أيضا طهر وفقى بالفؤوس والمعاول (أي كلمات التعنيف) النفوس التي كانت قبل ذلك بقليل مغطاة بالقاذورات ومثقلة بكل أنواع الأدران والأوساخ،

<sup>(</sup>۱۹) (۲ کو ۲ : ۱۱۱)٠

(٦١) وبعد أن طهر تربة عقولكم، ونقاها استودعها تهاثيا لهذا القائد الكلى الحكمة محبوب الله، الذي وهب الحكمة وبعد النظر، ومواهب أخرى، والذي لم يكف عن البناء لقدرته على فحص وتمييز عقول الذين سلموا إليه منذ أول يوم إلى الإن، وهوذا الإن قد أعد الذهب الصافى والفضة النقية والحجارة الثمينة في جميعكم، وهكذا تحت من أجلكم مرة أخرى - فعلا لا قولا - النبوة المقدسة الرمزية القائلة:

(٦٢) فهانذا أجعل حجارتكم اثمدا، وأساساتك ياقوتا أزرق، وشرفك ياقوتا، وأبوابك حجارة بهرمانية، وكل أسوارك حجارة كامل عامل عامل تبنين ١٠٠٠]

(٦٣) الولكى يبنى بالبر قسم جميع الشعب حسب قوتهم. فالبعض حصنهم فقط بسياج خارجى إذ سيج حولهم بايمان لا يتداعى، وهؤلاء هم أغليبة الشعب الذين لم يكونوا يستطيعون أن يحتملوا بناء أعظم، والاخرون سمح لهم بدخول البناء، آمرا اياهم بالوقوف على الباب ليكونوا كمرشدين لمن يجب أن يدخلوا، وهؤلاء يصح تشبيهم بحق بأروقة الهبكل، والآخرون دعمهم بالاعمدة الأولى القائمة في الخارج بحوار الصالة المربعة الجوانب، صعلما اياهم المبادىء الأولية في الإناجيل الإربعة، وآخرون اتحدهم معا بجوار الكنية ذاتها على الجانين، وهؤلاء هم الموعوظون الذين لا يزالون في حالة نمو وتقدم، وليوا مبعدين عن منظر الإلهيات الداخلى المعطى للمؤمنين،

(٦٤) • وحينها يأخذ من بين هؤلاء تلك النفوس التي تطهرت كالذهب بالغسل الإلهي[٧١] يدعمها بأعمدة أفضل بكثير من الأعمدة الخارجية، مصنوعة من تعاليم الكتاب المقدس الداخلية الزمزية، ويضيئها بشبابيك.

(٦٥) اوبعد أن يزين كل الهيكل برواق عظيم من مجد ملك الكل الإله الواحد، ويضع على كلا الجانبين سلطان الآب والمسيح والروح القدس كأنوار أخرى، يبين بكل وضوح وجلاء في البناء بأكمله جمال وجلال الحق بكل تفاضيله وبعد أن يختار من كل الأرجاء أحجار النفوس الحية المتحوكة المعدة اعدادا حسنا يبني منها كل البيت الملكي العظيم المجيد الممتليء نورا من الداخل ومن الخارج، لان جسمهم علاوة على النفس والذهن - قد صار مجيدا بزينة الطهارة والعفة .

(٦٦) "وفى هذا الهيكل توجـد أيضا عروش وعـدد وفير من الكراسى والمقـاعد، وفي كل تلك النفوس تستقر مواهب الروح القدس، كما رأى الرسل القديسون فى القديم ومن كان معهم حينما ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم ١٧٧]

(٦٧) ﴿أَمَا قَائِدُ كُلِّ الْجُمَاعَةِ فَمِنَ الْمُعَقُولُ أَنْ يُعْتَقِدُ بَانَ الْمُسْيِحِ نَفْسُهُ يَحْلُ في مِنْ

يحتلون المرتبـة الثانية بعده على قـدر ما يستطيع كل واحـد أن يقبل قوة المسيح والروح القـدس. وتجعل نفوس البعض مقاعد للملائكة، وهؤلاء هم الذين توكل إلى كل واحد مهمة التعليم والرعاية.

(٦٨) "أما الهيكل العظيم الجليل الفريد قماذا يمكن أن يكون سوى قدس أقداس نفس الكاهن الذي على الكل؟ وإذ يقف عن يمينه المسيح نفسه رئيس كهنة المسكونة الأعظم، ابن الله الوحيد، فإنه يتقبل بثغر باسم ويد ممتدة البخور العطر من الجميع، والذبائح غير الدموية غير المادية المقدمة في صلواتهم، ويحملها للآب السماوى وإله الكون، وهو نفسه يعبده أولا، ويقدم وحده للاب الاكرام اللائق به، متوسلا إليه أيضا أن يستمر على اللوام رحيما بنا ومتعطفا علينا

(٦٩) «هذا هو الهيكل العظيم الـذي بناه خالق الكون العظيم، الكلمة، في كل أرجاء العالم، جاعلا اياه صورة مـدركة على الأرض لتلك الأمور الأعلى من قبة السمـاء لكي يكرم أبوه ويعبد في كل الخليقة بما فيها الكائنات العاقلة على الأرض -

(۷۰) «أما المنطقة التي فوق السماوات وأشباه الأرضيات التي فيها، وأورشليم العليا، [۷۳] وجبل صهيون السماوي، ومدينة الله الحي السماوية، التي فيها أجواق ملائكة لا تعد وكنيسة الإبكار المكتوبة أسماؤهم في السماء - هذه تسبح الخالق وضابط الكون بسرائيم التسبيح التي لا ينطق بها ولا نستطيع أن ندركها، ومن من الميشر الفانين يستطيع تأدية هذا؟ لانه: ما لم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان ما أعده الله للذين يحبونه [۷۶]

(٧١) اوإن كنا نحن، رجالا وأطفالا ونساء، صغارا وكبارا، قد أصبحنا فعلا شركاء - جزئيا - في هذه الأمور، فعلينا جـ ميعا بروح واحد ونفس واحدة أن لا نكف عن الاعـ تراف بمن أغدق علينا بمثل هذه الخيرات، وعن تسبيحه، ذاك الذي يغفر جميع ذنوبنا الذي يشفى كل أسراضنا، الذي يفدى من الهلاك حياتنا، الذي يكللنا بـ الرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير رغباتنا (٧٦] لانه لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حـب آثامنا[٧٦] كبعد المشرق عن المغـرب أبعد عنا معاصينا كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفية (٧٦]

(٧٢) «وإذ تستعيد هذه الذكريات في مخيلتنا، الآن وكل الأوقات القادمة، ونفكر بعقولنا ليلا ونهارا، كل سياعة وكل لحظة في منشىء هذا العيد العظيم الحيالي، وهذا اليوم الرائع الجليل، فلنحبه ونعبده بكل قوى النفس: وإذ نقوم الإن لنتوسل إليه بصوت عال أن يظللنا في حظيرته ويحفظنا فيها إلى النهاية، مانحا ايانا إلى الأبد سلامه الدائم الذي لا يتنزعزع، بالمسيح يسبوع مخلصنا، الذي به يليق له المجد إلى أبد الأبدين، آمين،

<sup>(</sup>VY) (عب ۱۲ : ۲۲ , ۳۳).

<sup>(</sup>۷٤) (۱ کو ۲ : ۹)٠ (٧٥) (بر ۱۰۳ : ۳ - ۵)٠

<sup>(</sup>۷۱) (مز ۱۰۳ : ۱۰)

<sup>(</sup>۷۷) (مز ۲-۱ : ۱۲ و ۱۳) ۲۰

### الفصل الخامس

#### صور القوانين الإمبراطورية

(١) ولنضف أخيرا صور الأوامر الامبراطورية التي أصدرها قسطنطين ولسينيوس مترجمة من
 اللغة الرومانية -

#### صور الأوامر الإمپراطورية مثرجمة من اللغة الرومانية

- (٢) •إننا إذ أدركنا منذ عهـ د طويل أن الحرية الدينية يجب أن لا يحرم منهـا أحد، بل يجب أن يترك لحكم ورغبة كل فرد أن يتـمم واجباته الديـنية وفق اختـياره، أصدرنا الأوامـر بأن كل انـان، من المسيحيين وغيرهم، يجب أن يحتفظ بعقيدته وديانته.
- (٣) «ولكن نظرا لأن في تلك الأوامر، التي منحت بمقتضاها الحرية لهم، قد أضيفت حالات مختلفة كثيرة على ما يظهر، فبعضهم ربما يكونون، قد امتنعوا عن مراعاتها بعد قليل.
- (٤) وعندما حضرنا إلى ميلان في ظروف طيبة، أنا قسطنطين أوغسطس وأنا ليسينيوس أوغسطس، وتأملنا في كل ما يؤول إلى الخير العام ورفاهية الشعب، اعتزمنا فيما أعتزمناه، أو على الاصح اعتزمنا أول كل شيء، أن نصدر الأوامر التي تعود بالخير على كل واحد من وجوه كثيرة، أي تلك التي تحفظ الإكرام لله وتقواه أي أننا اعتزمنا منح المسيحيين، وكذا كل الناس الحرية لاتباع الديانة الثي يختارونها، أي أية ديانة سماوية توافقنا وتوافق كل من يعيش تحت حكمنا
- (٥) «المذلك قررنا، بقصد سليم مستقيم، أن لا يحرم أى واحد من الحرية لاتحسيار واتباع ديانة المسيحيين، وأن تعطى الحرية لكل واحد لاعتناق الديانة التي يراها ملائمة لنفسه، لكى يظهر لنا الله في كل شيء لطفه المعهود وعنايته المعتادة.
- (٦) «وقد رأيناه مناسبا أن نكتب بأنه قد تركت نهائيا تلك الحالات، التي تضمنتها رسالتنا السابقة عن المسيحيين، السابق ارسالها إلى فطنتكم، فيسرنا الغاء كل ما يبدو قاسيا جدا وغير متفق مع لطفنا، وكل من يريد اتباع ديانة المسيحيين فليسمح له بهذا دون ازعاج

- (٧) ﴿ واعتزمـنا أن نوكل هذا كلية إلى رعايتكم ، لكى تعـرف أننا منحنا لهؤلاء المسيحـيين كامل
   الحرية لممارسة فرائض ديانتهم ،
- (٨) \*وطالمًا كنا قد منحناهم هذا الحق باختيارنا، فمن ذلك تدرك فطنتكم أن الحرية ممنوحة أيضا للآخرين الـذين يريدون ممارسة فـرائض ديانتهم. ومما يتـفق مع الهدوء الشـامل في أيامنا أن يكون لكل واحد حرية اختيار وعبادة أي إله يريد. وقد فعلنا هذا لكي لا يُظَنّ بأي شكل من الأشكال أننا متحاملون على أية طبقة أو ديانة.
- (٩) الوعلاوة على ذلك، نأمر من جهة أماكن المسيحيين التي اعتادوا الاجتماع فيها سابقا، والتي سبق أن صدر عنها أمر مخالف لهذا في رسالتنا السابق إرسالها إلى فطنتكم، إذا ظهر أن أحدا اشتراها إما من خزانتنا أو من أي شخص آخر، وجب ردها له ولاء المسيحيين من غير إيطاء أو تردد، دون مطالبتهم بشمن عوضا، وإن كان أحد قد قبل تلك الأماكن كهبة، وجَبَ عليه ردها لهؤلاء المسيحيين بأسرع ما يمكن.
- (١٠) «وليكن معلوما بأنه إن كان الذين اشتروا هذه الأماكن، أو الذين قبلوها كسهدية، يطلبون شيئا من هباتنا، فليذهبوا إلى قاضى الناحية لكى يُعُطُّوا شيئا من قِبَلِ رَافَتنا. ولتُمنح كل هذه برعايتكم لجماعة المسيحيين في الحال وبدون إيطاء.
- (١١) \*ونظرا لأنه معروف بأن هؤلاء المسيحيين لم يتملكوا فقط هذه الأماكن التي اعتادوا الاجتماع قيها، بل أماكن أخرى أيضا، لم تكن ملكا للأفراد بل للجماعة كمجموعة، أي لجماعة المسيحين، فأصدروا الأوامر برد هذه أيضا من دون إيطاء، وفقا للأمر السابق ذكره، إلى هؤلاء المسيحيين، أي إلى جماعتهم وهيئتهم، مع مراعاة الاحتياط السابق ذكره بطبيعة الحال، أي أن الذين يردونها بدون ثمن، كما قدمنا، يصح أن يطالبوا بتعويض من هباتنا
- (۱۲) «وفي كل هذه الأمور، ومراعاة لمصلحة جماعة المسيحيين السابق ذكرهم، ابذلوا أقصى جهدكم لإتمام أوامرنا بسرعة، ولكى يتوفر الهدوء والسلام في هذا أيضا.
- (١٣) «لأنه بهذه الطريقة، كسما قدمنا، تستمسر رحمة الله معنا دواما، الأمر الذي اخستبرناه في كثير من الأمور ·
- (١٤) «ولكي يعرف الجميع تفاصيل أوامرنا الرحيمة هذه، أرجو أن تنشروا مكتوبنا هذا في كل مكان، وتعلنوه للجميع، حتى لا تبقي أوامرنا الرحيمة هذه مجهولة عند أي امريء.

#### صورة أمر إمپراطورى آخر أصدراه معلنا بأن هذه المنحة أعطيت للكنيسة الجامعة فقط

(١٥) "تحية لك يا عزيزى أنولينس من عادة محبتنا أيها العزيز أنولينس أننا نريد ليس فقط أن
 تبقى حقوق الآخرين دون مساس، بل أيضا أن ترد إليهم [١]

(١٦) "الذلك نريد بأنه حالمًا تصلك هذه الرسالة إن كانت هناك أشياء كهذه ملك لكنيسة المسيحيين الجامعة في أية مديئة أو مكان آخر، ولكنها الآ في حوزة المواطنين أو غيرهم وجب أن تأمر بردها حالا إلى الكنائس المذكورة لأتنا قررنا فعلا بأنه يجب أن ترد لهذه الكنائس المذكورة الأشياء التي كانت تملكها سابقا-

(۱۷) «ونظرا لأن فطنتك تدرك أن أمرنا هذا واضح كل الموضوح، فعمجل بأن ترد إلى تلك الكنائس، بأسرع ما يمكن، كل ما كانت تملكه سابقا، سواء كانت حدائق أو مبان أو أى شىء آخر، حثى نعلم أنك قد أطعت أمرنا هذا بكل حرص السلام لك يا عزيزى أنولينس المحبوب جدا».

#### صورة الرسالة التي يأمر فيها الإمپراطور بعقد مجمع للأساقفة في روما من أجل وحدة الكنائس وائتلافها

(١٨) امن قسطنطين أوغسطس إلى ملتيادس[٢] أسقف روما وإلى مرقس [٣] نظرا لأن أنولينس وإلى أفريقيا العظيم قد أرسل إلى عدة رسائل قبل فيها إن سيسيليانوس اسقف مدينة قرطاجنة وجهت إليه تهم كثيرة من بعض زملائي في افريقيا، ونظرا لانه يبدو لي أنه لامر خطير جدا أن يسلك الشعب - في تلك الاقطار التي عهدت إلى العناية الإلهية رعايتها، والتي يقطنها عدد وافر من السكان - طريقا خاطئا، وأن يكونوا منقسمين إلى حزبين، وأن يكون الأساقفة مختلفين:

(١٩) افأراه من المناسب أن يبحر سيسيليانوس نفسه إلى روما ومعه عـشرة من الأساقفة الذين يشهمونـه وعشرة أخـرون ممن يراهم لازمين للدفـاع عنه، لكى تسمع أقـواله هناك بوجـودكمـا ووجود

<sup>(</sup>١) أن ترد إليهم أن كاتت قد سلبت منهم ٠

<sup>(</sup>٢) كان اسقفا لروما من ٢ يولية سنة ٣١٠ إلى ١٠ يناير سنة ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) لعله كان قسا في روما، ولعله هو الذي أقيم أسقفا عليها مدة ثمانية شهور سنة ٣٣٦.

رتسيوس[٤] ومــاترنوس[٥] ومارينوس[٦] زملائكما الذين طلبت منهم الإسراع إلى رومــا لهذا الغرض. وبذلك تعرف أن الحقيقة وفق للشوائع المقدسة.

(٢٠) اولكى تكون لديكما معرفة كاملة عن هذه الأمور ارفقت برسالتى صور كل المستندات إلى أرسلها إلى أنولينس، كما أرسلتها أيضا إلى زملاتكما المشار إليهم وإذا ما اطلعتما عليها استطعتما بحث هذه القضية بدقة وحكمتما فيها بعدل لأنه لا يغيب على قطنتكما أننى أحترم الكنيسة الجامعة القانونية احتراما تاما، حتى إننى لا أريدكما أن تدعا أى مجال للانشقاق أو الإنقسام في أى مكان ليحفظكما لاهوت الله العظيم سنينا عديدة يا سيدى الموقرين الم

#### صورة رسالة يأمر فيها الإمپراطور بعقد مجمع أخر لإزالة كل المنازعات من بين الأساقفة

(٢١) "قسطنطين أوغسطس إلى كرستوس[٧] أسقف سيراكورًا، لما بدأ البعض يختلفون فيما بينهما بخيث فيما يتعلق بالعبادة الطاهرة، والقوة السماوية، والعقيدة الجامعة، رأيت أن أضع حدا لهذه المنازعات التي بينهم، فأصدرت الأوامر بأن يقوم بعض الاساقفة من بلاد الغال، وأن يستدعى من افريقيا الطرقان المتخاصمان، اللذان كانا يتنازعان مع بعضهما البعض بعناد وبصفة مستمرة، لكى يفحص بكل دقة موضوع النزاع بحضورهم وحضور أسقف روما .

(٢٢) العض تظرا لأن البعض إذ تناسوا خلاصهم، والتوقير الخليق بديانتنا المقدسة، لم يضعوا حدا للعداوة، ولم يخضعوا للحكم السابق صدوره، مدعين بأن الذين أعطوا رأيهم وقرارهم كاتوا قليلى العدد، أو أنهم تعجلوا وتهوروا في اعطاء حكمهم قبل فحص كل الأصور التي كان يتطلب الموقف فحصها بدقة - من أجل كل هذه حدث أن الذين كان يجب أن يحتفظوا بعلاقات الاخوة والمودة بين بعضهم البعض انقسموا فيما بينهم، الأمر الذي يدعو إلى الخزى والعار، وأعطوا فرصة للغرباء عن هذه الديانة الطاهرة للاستهزاء - لذلك رأيته ضروريا أن يوضع الأن حد، إن أمكن، وبوجود الكثيرين، لهذه المئازعات التي كان يجب أن تتلاشي بعد الحكم الصادر بموافقتهم؛

(a) كان أسقفا في كولون -

 <sup>(</sup>٤) كان أسقفا في بالأد الغال.

<sup>·</sup> Chrestus (V)

<sup>(</sup>٦) كان أسقفًا في ارلس

(٣٣) ﴿ ونظرا لأننا من أجل هذا قد أمرنا بأن يجتمع عدد وافر من الأساقفة من أماكن مختلفة في مدينة أرل [٨] قبل أول شهر أوغسطس فقد رأينا أنه من المناسب أن نكتب لك أيضا لكي تحصل من لاكترونيانوس العظيم وإلى صقلية عربة عامة، وتأخذ معك اثنين آخرين من الرتبة الكهنوتية الثانية[٩] تختارهما أنت، وثلاثة خذم لخدمتك في الطريق، وترتب أن تكون في المكان المذكور قبل الموعد المحدد.

(٣٤) ولكى بحكمتك واتفاق ووحدة الباقين الموجودين يحسم هذا الانقسام الذى استمر حتى الإن بكيفية مخجلة بسبب بعض المتازعات المخزية، بعد أن يسمع كل ما يدلى به الطرفان المتنازعان، وبعد أن يسمع كل من أمرناهم أيضا بالحضور، فيستقر كل شيء وفق الإيمان السليم، وتعود الوحدة الأخوية ولو تدريجيا ويحفظك الله القدير في صحة كاملة سنين عديدة الم

عند و د نب المالي في المالية الأمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

#### الفصل السادس

#### صورة رسالة إمپراطورية أرسلت بمقتضاها أموال إلى الكنائس

- (١) قسطنطين أوغسطس إلى مسيسيليانوس أسقف قسرطاجنة ويسرنا أن تمتح بعض المنح فى كل أقطار افريقسيا ونوميديا ومسوريتانيا لبعض خسدام الديانة الطاهرة الجامعة لتسغطية نفقاتهم، لذا كستبت إلى أورسوس وزير مالية افريقيا العظيم، وأمرته بأن يدفع إلى فطنتكم ثلاثة آلاف فولى[١]:
- (۲) «ومتى استلمت المبلغ المشار إليه أأمر بأن يوزع على جميع المذكورين أعلاه وفقا للمختصر
   المرسل إليك من هوسيوس.
- (٣) اوإن وجدت أنه ينقصك أى شىء لاتمام غرضنا نحو الجميع فاطلب بدون أى تردد من هراكيا دس أمين خزانتنا كل ما تراه ضروريا لأننى أمرته لما كان هنا بأن يدفع إليك فى الحال كل ما تطلبه منه .

عملة غير معروفة قيمتها بالضبط.

- (٤) «ونظرا لأننى علمت أن بعض ذوى العقول السليمة يريدون أن يحولوا الشعب عن الكنيسة المقدسة الجامعة بطريقة دنسة مخزية، فاعلم بأننى أصرت أنولينس الوالى، وباتريشس نائب المقاطعة، لما كانا هنا، بأن يبذلا عناية فاثقة ليس فقط نحو الشئون الأخرى بل أيضا نحو هذا الأمر قبل كل شىء، وأن لا يغضا الطرف عنه أن حصل.
- (٥) اوإن رأيت أشخاصا كهـؤلاء مستمرين في هذا الجنون فإذهب في الحال إلى القاضيين المذكورين واشرح لهمـا الأمر لكي يؤدباهم كما أمرتهما لما كـانا هنا، ليحفظك لاهوت الله العظيم سنينا طويلة» .

## الفصل السابع

إعفاء الإكليروس

#### صورة الرسالة التي يأمر فيها الإمپراطور بإعفاء رؤساء الكنائس من الواجبات السياسية

- (۱) «السلام لك يا عزيزنا أنولينس نظرا لما اتضح من ظروف كثيرة بأنه عندمنا تحتقر تلك الديانة الى توفر الإكرام العظيم للقوة السماوية المقدسة تتعرض المصالح العامة الأخطار شديد، ولكن عندما تتبع وتمارس حينا فإنها تعود بالخير العميم والتقدم العظيم على الإسم الروماني والسعادة لكل مصالح البشر برحمة الله فقد رأيته من المناسب أيها العزيز أنولينس بأن الذين يقدمون حدماتهم، بالقداسة الواجبة وبمراعاة هذا القانون، متبعين هذه الديانة الإلهية، يجب أن ينالوا تعويضا عن أتعابهم
- (٢) القيسرني أن المقيمين في المقاطعة التي أوكل إليك أمرها، أعضاء الكنيسة الجامعة، التي يرأسها سيسيليانوس، الذين يقدمون خدماتهم لهذه الديانة الطاهرة، والذين يدعون اكليروسا يجب أن يعفوا اعفاء تاما من الواجبات العامة لكي لا يتصولوا بسبب أي خطأ أو تدنيس الأشياء المقدسة أو اهمال عن الخدمة الواجبة لله، بل يكرسوا أنفسهم لشرائعهم دون أي عائق، فالأمر ظاهر أنهم عندما يقدمون الإكرام العظيم لله يشمل الدولة الخير العظيم، دم في سلام أيها العزيز أنولينوس المحبوب،

#### الفصل الثامن

#### شر ليسينيوس الثاني ، وموته

- (۱) هذه هى البركات التى أغدقتها علينا النعمة الإلهية السماوية بظهور مخلصنا، وهكذا كانت الخيسرات العميقة التى شــملت كــل الناس نتيجة للســـلام الذى تمتـعنا به. وهكذا توجـت شــئوننا بالأفراح والولائم.
- (۲) على أن الحسد الخبيث والشيطان محب الشر لم يطيقا رؤية هذه الأمور وقضلا عن ذلك
   فإن الحوادث التي حلت بالطغاة السابق ذكرهم لم تكن بكافية لرد ليسينيوس إلى صوابه -
- (٣) «لأن هذا الأخير، بالرغم من تقدم حكومته وتشرفه باحتلال الرتبة الثانية بعد الإمپراطور قسطنطين العظيم، وارتباطه معه بأوثق ربط المصاهرة، قد ترك الاقتداء بالأعمال الصالحة، واقتدى بشرور الطخاة الظالمين الذين رأى نهايتهم بعينيه، وفضل اتباع مبادئهم عن الاستمسرار في علاقة الصداقة مع من هو أفضل منهم وإذ حسد ذلك الرجل الصالح العظيم أشهر عليه حربا شنيعة، دون مراعاة للنواميس الطبيعية، ولا المعاهدات، ولا القرابة الجسدية، دون مبالاة بالعهود.
- (٤) فإن قسطنطين، كامبراطور كلى الصلاح، إذ قدم إليه أدلة المحبة الصادقية، لم يرفض التحالف معه، ولم يرفض أن يزوجه بأخته، بل أكرمه بجعله شريكا في الأجداد والدم الإسيراطوري القديم، ومنحه حق الاشتراك في الحكم على الكل كأخ وزميل، مانحا إياه حق حكم وادارة جزء من الأقطار الرومانية لا يقل عن نصيبه
- (٥) أما ليسينيوس فإنه بالعكس سلك طريقا ضد هذا على خط مستقيم . في قى كل يوم كان يحيك كل أنواع المؤامرات ضد رئيسه ، ويفكر فى كل أنواع الشرور . لكى يكافى المحسن إليه بالشر . وقد حاول فى بداية الأمر اخفاء تدابيره ، وادعى الصداقة ، ولكنه طالما كان يرتكب الكثير من الغدر والخيانة ، مؤملا أنه سوف يستطيع بسهولة اتمام غايته المرجوة .
- (٦) على أن الله كان حبيب قسطنطين وحاميه وحارسه وإذ كشف المؤامرات التي كان يدبرها في السر والظلام أحبطها وهكذا يستطيع سلاح التقوى العظيم أن يصد الاعداء ويضمن لنا السلامة وإذ تسلح أمبراطورنا العظيم المحبوب بهذا السلاح نجا من المؤامرات العديدة التي دبرها ذلك الرجل الحائن .

- (۷) ولكن لما رأى ليسسينيوس أن ترابيسره السسرية لم تنجح مطلق كسما أراد (لأن الله كشف للإمپراطور محبوب الله كل مؤامرة وكل خبث) ولما لم يستطع اخفاء نفسه بعد، أشهر الحرب علانية .
- (٨) وفي نفس الوقت الذي عزم فيه على اشهار الحرب ضد قسطنطين عزم أيضا على محاربة إله الكون الذي كان يعرف أن قسطنطين يعبده، وبدأ يهاجم رعايه الاتنقياء الذين لم يسببوا أي ضرر لحكومته، وكان هجومه في بداية الأمر خفيفا، وقد فعل هذا تحت ضغط خبثه الغريزي الذي دفعه إلى عمى مروع.
- (٩) لذلك لم يضع نصب عينيه ذكريات الذين اضطهدوا المسيحيين قبله، ولا ذكريات الذين أقيم هو نفسه لابادتهم بسبب الشرور التي ارتكبوها ولكنه إذ فقد صوابه، بسبب ما تملك عليه من جنون، عزم على اشهار الحرب ضد الله نفسه حليف قسطنطين بدلا من اشهار الحرب على من كان يساعده .
- (١٠) وفي بداية الأمر طرد من بيته كل مسيحي، وهكذا حرم ذلك التعس نفعه من الصلوات التي كانوا يرفعونها إلى الله من أجله، والتي اعتادوا رفعها من أجل جميع الناس حسب تعاليم آبائهم ثم أمر بطرد الجند الذين في المدن من مناصبهم وتجريدهم من رتبهم إن لم يذبحوا للشياطين ومع ذلك فهذه أمور بسيطة بالنسبة للامور الأخطر التي تلتها .
- (11) وهل هنالك ضرورة لوصف كل ما فعله بالتفصيل ذلك الرجل المبغض لله، وكيف اخترع الرجل الشرير قوانين شريرة؟ فقد أصدر أمرا بأنه لا يجوز لأى واحد اظهار الشفقة نحو المسجونين باعطائهم طعاما، ولا يجوز لأى واحد اظهار الرحمة نحو الذين يتضورون جوعا فى القيود، ولا يجوز لأى واحد اظهار الرحمة بأى حال من الأحوال أو فعل أى عمل من أعمال الخير حتى ولو حركته الطبيعة نفسها للعطف على قريبه وهذا كان فى الواقع قانونا مخزيا وقاسيا، إذ كان يتنافى مع كل عطف طبيعى وعلاوة على هذا فقد صدر أمر آخر بمعاقبة من يظهرون العطف وذلك باشراكهم فى آلام من يعطفون عليهم، وأن الذين خدموا المتأملين يجب وضعهم فى القيود، وطرحهم فى السجون، واشراكهم فى نفس قصاص المتألمين هكذا كانت أوامر ليسينيوس .
- (١٢) ولماذا بعدد بدعه نحو الزواج أو نحو الموتى تلك البدع التي بمقتضاها تجاسر على الغاء المقوانين الرومانية القديمة التي رتبت بحكمة، وادخال قوانين وحشية قاسية كانت في الواقع فاجرة

وماجنة · ومن باب العبث بمصالح الأقطار التي كانت خاضعة له اخترع تدابيــر لا حصر لها، وكل أنواع الوسائل لابتزاز الذهب والفضــة ومقاييس جديدة للارض، واغتصابات مجــحفة من أهل البلاد الذين لم يكونوا بعد أحياء بل ماتوا منذ وفت طويل ·

(١٣) وهل هنالك ضرورة للتحدث بتوسع عن حالات النفي التي أجراها - علاوة على هذه - هذا الرجل عدو البـشرية بمن لم يرتكبوا أى خطأ، لابعاد الرجال ذوى المحتد الطيب والسمعة الحسنة، الذين خطف زوجاتهم الشابات من أحـضاتهم وسلمهن إلى بعض رجاله المنحطين للاساءة إليهن بكيفية مخجلة، والنساء المتزوجات والعذارى الكثيـرات اللاتي أشبع شهوته معهن بالرغم من تقدمه في السن - أقول هل هنالك ضرورة للتحدث بتوسع عن هذه الأمور سع أن شروره الأخيرة تبين أن الأولى أمور تافهة وقليلة الاهمية؟

(١٤) وأخيرا وصل إلى هوة من الجنون حتى هاجم الأساقفة، مفترضا بأنهم سوف ينقمون على اجراءاته، على أساس أنهم خدام إله الكل على أنه لم يبدأ بمهاجمتهم علنا خوف امن رئيسه، بل سرا وبمكر كما فعل أولا، مستخدما خيانة الحكام لاهلاك البارزين منهم (أى من الاساقفة) وقد كانت طريقة قتلهم غريبة لم يسمع عنها قط من قبل -

(١٥) أما الأعمال التي علمها في أماسيا، وباقي مدن بنطس، فقد فاقت كل حدود القسوة الذ هدمت ثانية بعض كنائس الله حتى الأساس، وأغلقت الأعرى، حتى لم يعد أحد ممن اعتادوا التردد عليها قادرا على دخولها وتقديم العبادة لله

(١٦) لأن ضميره الشرير أوحى إليه بأن الصلوات لا تقدم عنه، واقتنع بأننا نفعل كل شي، لمصلحة الامبراطور محبوب الله، وأنتا نتضرع إلى الله من أجله لذلك أسرع يصب جامات غضبه علينا.

(١٧) وإذ آدرك الولاة الذين أرادوا أن يتملقوا ذلك الطاغية أنهم بهذه الأمور يرضونه وقعوا على الأساقفة تلك العقوبات المعتاد توقيعها على المجرمين، وعاقبوا الذين لم يرتكبوا أى خطأ كأنهم قتلة، دون اعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم والبعض قتلوا بنوع جديد من الموت بتقطيع أجسامهم بالسيف قطعا صغيرة وطرحها في أعماق البحر طعما للسمك، بعده التمثيل بها بهذه الكيفية الوحشية البالغة في القسوة.

(١٨) ونتيجة لهذا هرب متقو الله مرة أخسرى، وغصت الحقول والصحارى والغابات والجبال بخدام المسيح. وعندما لقى الطاغية الفاجس هذا النجاح فى اجراءاته هذه، دبر أخيسرا تجديد الاضطهاد نحو الجميع.

(١٩) وكمان من الممكن أن ينجح في تمديره، وأن لا يجمد أي عاتق له في عمله، لو لم يتمدارك الأمر الله المدافع عن حيماة شعبه، ويدرك مقدما وبسرعة ما كان على وشك الحصول، ويبرق ينور عظيم وسط الليل الحمالك الظلام، ويقم منفذا للكل، وهو عميده قسطنطين المذي قاد تلك الأقطار يذراع رفيعة .



#### الفصل التاسع

#### انتصار قسطنطين والبركات التى أُغْدقَت على يديه على رعايا الإمپراطورية الرومانية

- (۱) لذلك منح الله قسطنطين، من السماء من فوق، ثمار التقوى الخليفة به، وعلامات الانتصار
   على ذلك الفاجر، وأخضعه تحت قدميه مع كل مستشاريه وأصدقائه.
- (٢) لأنه عندما بلغ الجنون بليسينيوس إلى أقصى حدوده رأى الامبراطور حبيب الله أنه لا يليق التسامح معه بعد، فتصرف في الأمر تصرفا سليما، ومرزج مبادى، العدل بالانسانية، وقرر أن يخرج لحماية أولئك الذين اضطهدهم ذلك الطاغية، وتعهد بانقاذ أغلبيه البشر، وذلك بتطهير الطريق من يعض الظالمين -
- (٣) لأنه عندما طبق مبادى، الانسانية وحدها من قبل وأظهر الرحمة نحو من لا يستحق الرحمة لم يتم شيء، إذ أن ليسينيوس لم يكف عن شره، بل بالعكس ازداد حنقه على الشعوب الخاضعة له، ولم يعد أمام المضطهدين أى أمل في النجاة، إذ كانوا منسحقين أمام وحش ضار.
- (٤) وإذ مزج حامى الأتقياء مبادىء بغض الشر مع صحبة الخير خرج مع ابنه كريسبس، وهو أمير رحبم، ومد يمين الانقاذ لجميع الذين كانوا على وشك الفناء وهكذا رأينا كليهما، الآب وابنه، تحت رعاية الله ملك الكل، وابن الله مخلص الكل، كقائد وحليف لهما، يجردان قواتها في كل جانب ضد أعداء الله، ويحرزان الانتصار بمهولة الآن الله ساعدهما في القتال من جميع الوجوه حسب رغبتهما .
- (٥) وهكذا رأينا بغتة، وبأسرع محا كان يظن، إن الذين كانوا بالأمس ينفثون تهددا وقتلا لم يبق لهم وجود، ولم تعد حتى أسماؤهم تذكر، ونالت ذكرياتهم كل خزى تستحقه، وحلت بليسينيوس نفس تلك البلايا التي حلت بالطغاة الفجار السابقين والتي رآها بعينيه، لانه لم يتعظ ولا تعلم الحكمة من التاديبات التي حلت بعضره بل اتبع نفس طريق الشر الذي سلكوه، واتحدر إلى نفسن الهاوية التي استحقها بعدل.

(٦) وهكذا انكفأ على وجهه.

على أن قسطنطين، البطل الظافر، المتحلى بكل فضيلة التقوى، وابته كريسبس الأمير محبوب الله، والمماثل لابيمه من كل الوجوه، واستردا الشرق الذي كان تابعا لهمما، وأسما امبراطورية رومانية واحدة موحدة كما كان الحال في القديم، مخضعين لحكمهما السرحيم كل العالم من شروق الشمس إلى مغربها، شمالا وجنوبا، حتى أطراف كل الأرض .

- (٧) وهكذا انتزع من البشر كل خوف سبق أن تملكهم، وأولموا الولائم الفاخرة واحتقلوا بالأعياد العظيمة، وامتلأ كل شيء بالنور، وأولئك الذين كانوا أذلاء تطلعوا كل واحد إلى أخيه بثغور باسمة وعيون لامعة، وفي المدن والقرى مجدوا أولا الله ملك الكل بالرقص والتسابيح، لانهم هكذا تعلموا، ثم مجدوا الامراطور التقي مع أبنائه محبوبي الله.
- (٨) واصدل الستار على الشهرور الماضية، وتنوسيت كل الأعمال الشريرة، وصار فرح بالخيرات الحاضرة ورجاء بالعتيدة وأصدر الامبراطور الظافر منشورات في كل مكان مليئة بالرحمة، وقوانين تحمل علامات المحبة والتقوى الحقيقية -
- (٩) وإذ تطهرت الامبراطورية من كل مظاهر الظلم تثبتت لقسطنطين وأنجاله وحدهم من دون أن منازع. وبعد أن أزالا كل شرور سابقيهما أظهروا حبهما للفضيلة، ومحبتهما لله، وتقواهما نحوه، واعترافهما بجميله، وذلك بالاعمال التي تماها أمام أعين جميع الناس، إذ كانا شاعرين بالخير العميم الذي أغدقه الله عليهما.

انتهى بمعونة الله الكتاب العاشر من تاريخ الكنيسة ليوسابيوس بمفيلي



# صفحة بيضاء

## فهرست

| صفحة | r Ironia i | قصىل |
|------|------------|------|
|      |            |      |

| ٥ | <br> | <br> | <br>المعرب | مقدمة |
|---|------|------|------------|-------|
|   |      |      |            |       |

#### الكتاب الأول

| 1    | الغاية من الكتابة                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | خلاصة لفكرة لاهوتية مخلصنا وربنا يسوع المسيح وأزليته                           |
| 7    | كان الاسم "يسوع" ، والاسم "المسيح" معروفين من البدء ، ومكرمين من الأنبياء      |
|      | الملهمين                                                                       |
| ٤    | لم تكن الديانة التي نادي بها لكل الأمم جديدة أو غريبة                          |
| ٥    | وقث ظهوره بين البشر                                                            |
| ٦    | حوالي عـصر المسيح بطل عـهد الحكام الذين حكموا الأمـة اليهودية بالتــثابع منذ   |
|      | القدم، وذلك وفقا للنبوة · وملك هيرودس ، وهو أول أجنبي                          |
| ٧    | التناقض المزعوم في الأناجيل بصدد نَسُب المسيح                                  |
| ٨    | قسوة هيرودس نحو الأطفال ، وكيفية موته                                          |
| ٩    | عصر پيلاطس                                                                     |
| 1.   | رؤساء كهنة اليهود الذين عاصروا المسيح                                          |
| 11   | شهادات عن يوحنا المعمدان والمسيح                                               |
| 14   | تلاميذ مخلّصنا                                                                 |
| _/17 | رواية عن ملك الإديسيين                                                         |
|      | صورة رسالــة كتبها أبجـــارا الحاكم إلى يسوع وأرسلهـــا إليه في أورشليم على يد |
|      | حنانيا الساعى الخفيف الحركة                                                    |
|      | إجابة يسوع على الحاكم أبجارا على يد الساعي حنانيا                              |

#### (الكتاب الثاني

|    | مقامة                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | الطريق الذي سلكه الرسل بعد صعود المسيح                                  |
| Y  | كيف تأثر طيباريوس لما أعلمه پيلاطس عن المسيح                            |
| ٣  | لقد انتشر تعليم المسيح بسرعة في كل العالم                               |
| ٤  | بعد صوت طيبــاريوس عُين كايوس أغــريباس ملكا على اليــهود بعــد أن عاقب |
|    | هيرودس بنقى مؤيد                                                        |
| ٥  | إرسالية فيلو إلى كايوس نيابة عن اليهود                                  |
| ٦  | المصائب التي حلت باليهود بعد وقاحتهم على المسيح                         |
| ٧  | انتحار پيلاطس                                                           |
| ٨  | المجاعة التي حدثت في عصر كلوديوس                                        |
| 9  | استشهاد يعقوب الرسول                                                    |
| 1. | إذ اضطهد أغريباس - الذي يدعى أيضًا هيرودس - الرسل حل به الانتقام الإلهي |
|    | ف الحال                                                                 |
| 11 | عى<br>ئوداس المحتال وأتباعه                                             |
| 17 | هيلانة ملكة الأوسراهينيين                                               |
| 11 | سيمون الساحر                                                            |
| 12 | كرازة بطرس الرسول في روما                                               |
| 14 | إنحيل مرقس                                                              |
| 1. | لقد نادي مرقس بالمسيحية أولا لسكان مصر                                  |
| 11 | وصف فيلو لنساك مصر                                                      |
| 17 | كتابات فيلو التي وصلت إلينا                                             |
| 1  | المصيبة التي حلَّت باليهود في أورشليم يوم الفصح                         |
| T  | الحوادث التي حدثت في أورشليم أثناء حكم نيرون                            |
|    |                                                                         |

#### # 104 H

|                                               |                                 | فصىل |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|------|
| أعمال الرسل                                   | المصرى الذي ذُكر أيضا في سفر    | 41   |
| بة إلى روما قدّم دفاعه وبُرِّيءَ من كل تهمة   | · ·                             | **   |
|                                               | استشهاد يعقوب الذي كان يدعم     | 74   |
|                                               | أول أسقف لكنيسة الإسكندرية ب    | 3.7  |
| ون والذي أُكرِمَ فيه بولس ويطرس بالاستشهاد في |                                 | Y 0  |
| *                                             | روما من أجل المسيحية            |      |
| لا تحصى شنوا الحرب الاخيرة على الرومانيين     |                                 | 77   |
| لكتاب الثالث                                  |                                 |      |
|                                               |                                 |      |
| ل بالسيح                                      | أرجاء العالم التي بشر فيها الرس | 1    |
|                                               | أول رئيس على كنيسة روما         | *    |
|                                               | رسائل الرسل                     | - 4  |
|                                               | خلفاء الرسل الأولون             | ٤    |
|                                               | حصار اليهود الأخير بعد المسيح   | 0    |
|                                               | المجاعة التي نُكبوا بها         | ٦    |
|                                               | تبوات المسيح                    | ٧    |
|                                               | العلامات التي صبقت الحرب        | Λ    |
| en arrientistismuse                           | يوسيفوس والمؤلفات التى تركها    | ٩    |
| الأسفار الإلهية                               | الطريقة التي يذكر بها يوسيفوس   | 1.   |
| لميم بعد يعقوب                                | سمعان يتولى إدارة كنيسة أورث    | 11   |
| ي داود                                        | فاسبسيان يأمر بالبحث عن نسل     | - 17 |
|                                               | إنتكليتس ثانى أسقف على روء      | 17   |
| كندريةكنارية                                  | أبيليوس ثاني أسقف على الإس      | 1 &  |
| روما                                          | أكليمنضس ثالث أسقف على          | 10   |
| 16.8                                          | رسالة أكليمنضس                  | 17   |

# صفحة بيضاء

| صفحة |                                                                     | فصل   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|      | (الكتاب الرابع                                                      |       |
|      |                                                                     |       |
| 129  | أساقفة روما والإسكندرية أثناء حكم تراجان                            | 1     |
| 10.  | المصائب التي حلَّت باليهود أثناء حكم تراجان                         | 7     |
| 101  | المدافعون عن المسيحية الذين كتبوا دفاعا عن الإيمان أثناء حكم أدريان | 7"    |
| 108  | أساقفة روما والإسكندرية في عهد نفس الإمپراطور                       | 2     |
| 104  | أساقفة أورشليم من عصر مخلصنا إلى العصر موضوع تأملنا                 | ۵     |
| 108  | آخر حصار لليهود في عهد الإمپراطور أدريان                            | 7     |
| 100  | الأشخاص الذين أصبحوا في ذلك الوقت قادة العلم الكاذب الاسم           | ٧     |
| 101  | الكتَّاب الكنسيون                                                   | = 1 A |
| 17.  | رسالة أدريان التي أمر فيها أن لا يوقع علينا قصاص دون محاكمة         | ٩     |
| 171  | أساقفة روما والإسكندرية مدة حكم أنطونينس                            | 1-    |
| 177  | زعماء الهراطقة في ذلك العصر                                         | 11    |
| 3 11 | دفاع يوستينوس الموجه إلى أنطونيوس                                   | 17    |
| 170  | رسالة أنطونينوس إلى الجمعية العامة في آسيا بصدد تعاليمنا            | 15    |
| 177  | الظروف التي رُويَت عن بوليكاربوس صديق الرسل                         | 12    |
| 179  | استشهاد بولیکاربوس وآخرین فی آزمیر فی عهد فیروس                     | 10    |
| 177  | كرازة يوستينوس الفيلسوف بكلمة المسيح في روما ، واستشهاده            | 717   |
| IVA  | الشهداء الذين كرَّمهم يوستينوس في كتاباته                           | 17    |
| 14-  | مؤلفات يوستينوس التي وصلت إلينا                                     | ١٨    |
| 141  | قادة كنيستى روما والإسكندرية أثناء حكم فيروس                        | 19    |
| TAT  | قادة كنيسة أنطاكية                                                  | ۲.    |
| YAY  | كتَّاب الكنيسة الذين ازدهروا في تلك الأيام                          | 71    |
| TAY  | هيجيسبوس والحوادث التي ذكرها                                        | **    |
| 341  | ديونيسيوس أسقف كورنثوس ، والرسائل التي كتبها                        | 44    |
| TAI  | ثيوفيلس أسقف أنطاكية                                                | 37    |

| صفحة   |                                                                          | قصل |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| TAI    | فيلبس وموديستوس                                                          | 40  |
| 1AV    | ميليتو والظروف التي دوّنها                                               | 17  |
| 144    | أبوليناريوس أسقف كئيسة هيرابوليس                                         | YV  |
| 149    | موسانوس وكتاباته                                                         | 4.7 |
| 19.    | هرطقة ئاتيان                                                             | 44  |
| 191    | بارديسانس السوري وكتبه التي لا تزال باقية                                | ۳.  |
|        |                                                                          |     |
|        | (الكتاب الخامس)                                                          |     |
|        |                                                                          |     |
| 190    | مقدمة                                                                    |     |
|        | عمدد من حاربوا من أجمل الديانة في بلاد الغمال تحت حكم فيسروس وطبيعة      | 1   |
| 197    | صراعهم                                                                   |     |
| 7-7    | خدمة الشهداء محبوبي الله لمن حل بهم الاضطهاد                             | Α,  |
| Y - A  | الرؤيا التي ظهرت في حلم للشاهد أتالوس                                    | ٣   |
| -7-9   | مدح الشهود لإيريناوس في إحدى الرسائل                                     | ٤   |
| Y1 -   | إرسال الله المطر من السماء إلى القيصر مرقس أوريليوس استجابة لصلوات شعبنا | ٥   |
| 717    | قائمة بأسماء أساقفة روما                                                 | ٦   |
| - 717  | وحتى ذلك الوقت كانت المعجزات تجرى على أيدى المؤمنين                      | ٧   |
| 415    | أقوال إيريناوس عن الأسفار الإلهية                                        | Α   |
| 714    | الأساقفة في عهد كومودس                                                   | 9   |
| TIV    | بنتينوس الفيلسوف                                                         | 1.  |
| 711    | أكليمنضس الإسكندري                                                       | 11  |
| 719    | الأساقفة في أورشليم                                                      | 17  |
| - 44 - | رودو ووصفه لفتنة مركيون                                                  | 11  |
| 177    | الأنبياء الكذبة في فريجية                                                | 1 2 |
| 177    | انشقاق بلاستوس في روما                                                   | 10  |

#### ₩ £77 ₩

| صفحة |                                                                          | قصل  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| ***  | الظروف التي رُويَت عن مونتانوس وأنبيائه الكذبة                           | 17   |
| 777  | ملتيادس وأعماله                                                          | ١٧   |
| TTV  | الطريقة التي دحض بها أبولونيوس أهل فريجية والأشخاص الذين ذكرهم           | 1/   |
| 74.  | سرابيون وكتاباته عن بدعة أهل فريجية                                      | 14   |
| 77"1 | كتابات إيريناوس ضد المنشقين في روما                                      | ۲.   |
| 777  | كيف استشهد أبولونيوس في روما                                             | 41   |
| 377  | الأساققة الذين اشتهروا وقتئذ                                             | **   |
| 220  | المسألة التي أثيرت وقتثذ بخصوص الفصح                                     | 77   |
| 777  | النزاع في آسيا                                                           | Yź   |
| 779  | كيف وصل الجميع إلى اتفاق بخصوص الفصح                                     | - 40 |
| 444  | مؤلفات إيريناوس الرائعة التي وصلت إلينا                                  | 77   |
| 72.  | مؤلفات الآخرين التي ازدهرت في ذلك الوقت                                  | YV   |
|      | أول من أذاعوا بدعـة أرتيمـون : طريقة حيـاتهم ، وكيف تجـاسروا على إفـــاد | ۲۸   |
| TE:  | الأسقار المقدمية                                                         |      |
|      |                                                                          |      |
|      | (الكتاب السادس)                                                          |      |
|      |                                                                          |      |
| YEV  | الاضطهاد الذي حصل في عهد ساويرس                                          | 1    |
| YEV  | تهذيب أوريجانوس منذ الطفولة                                              | ۲    |
| 101  | مناداته باجتهاد بكلمة الله رغم أنه كان لا يزال صغيرا جدا                 | *    |
| TOT  | تلاميذ أوريجانوس الذين استشهدوا                                          | ٤    |
| 707  | بو تامينا                                                                | o    |
| 708  | بروسية<br>أكليمنضس الإسكندري                                             | 1    |
| 307  | يهوذا الكاتب                                                             |      |
| 700  | يهودا الحالب                                                             | V    |
| Yol  | جراه اوريجانوس                                                           | Α    |
|      | 30.0 d                                                                   |      |

#### # 178 #

|                               | قصيل      |
|-------------------------------|-----------|
| أساقفة أورشليم                | ۱۰ آسا    |
| الإمكندر                      | 71 11     |
| سرابيون ومؤلفاته التى لا تزال | ١١٢ سر    |
| كتابات أكليمنضس               | ۱۳ کتا    |
| الأسفار المقدسة التي ذكرها    | 31 18     |
| هراكلاس                       | ۱۵ هرا    |
| دراسة أوريجانوس العميقة للأ   | ۱٦ درا،   |
| سيماخوس المترجم               | ۱۷ سید    |
| أمبروسيوس                     | ۱۸ أمير   |
| بعض الظروف المتصلة بأوريج     | ا بعف     |
| مؤلفات كتبة ذلك العصر التى    | ۲۰ مؤل    |
| الأساقفة الذين اشتهروا في ذُل | 11 16     |
| مؤلفات هيبوليتس التي وصلت     | ۲۲ مؤل    |
| غيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إ   | ۲۳ غیر    |
| التفاسير التي أعدها في الإسك  | ٤ ٢ التف  |
| مراجعة للأسفار القانونية      | ۲٥ موا    |
| إقامة هراكلاس أسقفا للإسكنا   | ۲۱ إناء   |
| احترام الأساقفة لأوريجانوس    | ۲۷ احت    |
| الاضطهاد الذي حصل في عه       | AY IV     |
| فابيانوس الذي عينه الله أسقفا | ۲۹ فابیا  |
| تلاميذ أوريجانوس للسيسس       | ۳۰ تلا    |
| أفريكانوس                     | ٣١ أفر    |
| التفاسير التى ألفها أوريجانوس | ٣٢ - التف |
| ضلالة بيريلوس                 | ۳۳ ضلا    |
| فيليپ قبصر                    | ٣٤ فيلي   |
| ديوليسيوس يخلف هيراكلاس       | ۳۵ دیوا   |

| صفحة    |                                                                              | قصىل |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| TAÉ     | مؤلفات أخرى لأوريجانوس                                                       | 707  |
| TAE     | انشقاق العرب                                                                 | TV   |
| TAO     | بدعة الألكسين                                                                | TA   |
| 441     | الاضطهاد الذي حدث في عهد ديسيوس والألام التي تكبدها أوريجانوس                | 49   |
| YAY     | الحوادث التي حلت بديونيسيوس                                                  | ٤.   |
| 719     | شهداء الإسكندرية                                                             | ١٤   |
| 494     | أشخاص آخرون تحدث عنهم ديونيسيوس                                              | ٤٢   |
| 795     | نوفاتوس ، طريقة حياته ، وهرطقته                                              | 24   |
| Y91     | رواية ديوليسيوس عن سرابيون                                                   | ٤ ٤  |
| 499     | وسالة من ديونيسيوس إلى نوفائوس                                               | 20   |
| ۳       | رسائل أخرى لليونيسيوس                                                        | 13   |
| 4.4     | مقدمة                                                                        |      |
| 74 - 74 | معدمه خبث ديسيوس وجالوس                                                      | 1    |
| ٣- ٤    | حبت ديسيوس وجانوس<br>أساقفة روما في ذلك الوقت                                | *    |
|         | كيف نادى كبريانوس ومن معه من الأساقفة أولا بأن الراجعين من الهرطقة يجب       | 7"   |
| ٣.٤     | أن يطهروا بالمعمودية                                                         | ,    |
| T - £   | الرسائل التي كتبها ديونيسيوس عن هذا الموضوع                                  | ٤    |
| 7-0     | الهدوء الذي جاء عقب الاضطهاد                                                 | o    |
| T.7     | هر طقة سايليوس                                                               | 7    |
|         | سقطة الهراطقـة الشنيعة - الرؤيا الإلهية التي رآها ديونيسـيوس والقانون الكنسي | V    |
| 7-7     | الذي قبله                                                                    |      |
| T · A   | هرطقة نوفاتوس                                                                | ٨    |
| ۲-۸     | معمودية الهراطقة الخاطئة                                                     | q    |
|         | 76 - 3                                                                       |      |

| صفحا   |                                                                    | قصل = |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.9    | فاليريان والاضطهاد الذي حلُّ في عهده                               | ١.    |
| 711    | الحوادث التي حدثت وقتئذ لديونيسيوس والذين في مصر                   | 17    |
| 7-17   | الشهداء في قيصرية فلسطين                                           | 17    |
| 417    | السلام الذي ساد في عهد جالينوس                                     | 15    |
| 714    | الأساقفة الذين ازدهروا وقتئذ                                       | 1 2   |
| ٣١٨    | استشهاد مارينوس في قيصرية                                          | 10    |
| 719    | رواية عن استيريوسي                                                 | 17    |
| 719    | العلامات التي غت في بانياس عن قدرة مخلصنا العظيمة                  | 11    |
| 44.    | التمثال اللذي أقامته المرآة نازفة الدم                             | 14    |
| 771    | كرسي الأسقفية الذي ليعقوب                                          | 19    |
| 77     | رسائل ديونيسيوس الفصحية الثى فيها يقدم أيضا قانونا فصحيا           | ۲.    |
| 777    | الحوادث التي تمت في الإسكندرية                                     | 71    |
| 475    | الوبأ الذي حلَّ بهم                                                | 77    |
| 777    | حكم جالينوس                                                        | 77    |
| 747    | نيبوس وبلعته                                                       | 7 2   |
| 414    | رؤيا يوحنا                                                         | TO    |
| Lhh    | رسائل ديونيسيوس                                                    | 77    |
| Indu E | بولس السميساطي والبدعة التي أدخلها في أنطاكية                      | YV    |
| 440    | أساقفة ذلك العصر البارزون                                          | ۲۸    |
|        | وبعد أن دحض ملخيون - أحد القســوس الفلاسفة - آراء بولس ، صدر الحكم | 79    |
| 441    | بحرمه                                                              |       |
| 447    | رسالة الأساقفة ضد بولس                                             | r     |
| 72.    | هرطقة المانيكيين المضلة التي بدأت وقتئذ                            | 41    |
| 721    | رجال الكنيــة البارزون في عصرنا ومن منهم بقي حيا حتى هدم الكنائس   | 27    |
| 727    | بعض قوانين أناطول الفصحية                                          |       |

صفحة

قصا

### (الكتاب الثامن)

| مقامة                                                                    |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| الحوادث السابقة للاضطهاد الذي تم في عصرنا                                | 1                                                     |
| هدم الكنائس                                                              | 7                                                     |
| طبيعة المعارك التي تحملوها في الاضطهاد                                   | ٣                                                     |
| شهداء الله المشهورون الذيس ملأوا كل مكان بذكرياتهم ونالـوا أكاليل مختلفة | - 2                                                   |
| دفاعا عن المسيحية                                                        |                                                       |
| الذين في نيكوميديا                                                       | ٥                                                     |
| اللذين في القصر                                                          | 7                                                     |
| المصريون في فينيقية                                                      | V                                                     |
| اللذين في مصو                                                            | ٨                                                     |
| الذين في طيبة                                                            | ٩                                                     |
| كتابات فيلياس الشهيد في وصف حوادث الاسكندرية                             | ١ -                                                   |
| الذين في فريچية                                                          | 11                                                    |
| آخرون كثيرن – رجالا ونساء – تحملوا الآلام بطرق مختلفة                    | 14                                                    |
| أساقفة الكنيسة الذين برهنوا بدمائهم على نقاء الديانة الثي كرزوا بها      | 15                                                    |
| صفات أعداء المسيحية                                                      | 1 &                                                   |
| الحوادث التي حلَّت بالوثنيين                                             | 10                                                    |
| تغير الأمور إلى أفضل                                                     | 17                                                    |
| إلغاء الحكام لأوامرهم السابقة                                            | 11                                                    |
| ملحق الكتاب الثامن                                                       |                                                       |
|                                                                          | الحوادث السابقة للاضطهاد الذي تم في عصرنا هدم الكناتس |



| 0  |                                                                            | فصل |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | النكبات التي حلَّت في مجاعات وأوبثة وحروب ، بمناسبة هذه الأمور             | ٨   |
|    | انتصار الأباطرة محبوبي الله                                                | ٩   |
|    | ترجمة رسالة الطاغية مكسيمينوس                                              |     |
|    | انقلاب الطغاة ، والكلمات التي نطقوا بها قبل موثهم                          | 1.  |
|    | صورة الأمر الملكي الذي أصدره الطاغية في مصلحة المسيحيين ، مترجما عن        |     |
|    | اللغة الرومانية                                                            |     |
|    | الهلاك النهائي لأعداء المسيحية                                             | 11  |
|    | (الكتاب العاشي                                                             |     |
|    | السلام الذي منحنا الله إياه                                                | Ĭ   |
|    | إعادة بناء الكنائس                                                         | *   |
|    | صلوات التكريس في كل مكان                                                   | 7   |
|    | خطاب تهليلي من أجل عظمة وفخامة الأمور                                      | ٤   |
|    | خطاب تهليلي من أجل بناء الكنائس موجه إلى بولينس أسقف صور                   |     |
| -  | صور القوانين الإمپراطورية                                                  | ٥   |
| ,. | صور الأوامر الإمپراطورية مترجمة من اللغة الرومانية                         |     |
| -  | صورة أمر إمپراطوري آخر أصدراه معلـنا بأن هذه المنحة أعطيت للكنيسة الجامعة  |     |
|    | فقط                                                                        |     |
| 6  | صورة الرسالة التي يأمر فيها الإمپراطور بـعقد مجمع للأساقفة في روما من أجل  |     |
| 11 | وحدة الكنائس وائتلافها                                                     |     |
|    | صورة رسالة يأمر فسيها الإمپراطور بعقد مسجمع آخر لإزالة كل المنازعات من بيز |     |
|    | الأساقفة                                                                   |     |
|    | صورة رسالة إمپراطورية أرسلَت بمقتضاها أموال إلى الكنائس                    | ٦   |
|    | اعفاء الاكليروس                                                            | V   |

| صفحة |                                                                                  | بصل - |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | صورة الرسالة التي يأمر فيها الإميراطور بإعقاء رؤساء الكنائس من الواجبات          |       |
| 229  | الساسية                                                                          |       |
| ٤٥.  | شر ليسينپوس الثاني ، وموته                                                       | ٨     |
|      | انتـصار قـــطنطين والبــركات التي أُغــدِقَت على يديه على رعــايا الإمپــراطورية | ٩     |
| 808  | الرومانية                                                                        |       |



مراد الراد المراد الإمياط المتداسي للاستفاد المراجل

my to make the second of the s

سيرة وبالقابر عربة استياستان والأراقان

طبع بشركة هارمونى للطباعة تليفون ۲۱۰۰٤٦٤ (۰۲)

رقم الإيداع بدار الكتب ٧٦٧٣ / ٩٩ الترقيم الدولي 3 - 0403 - 12 - 977